

وعم في أن المفتين

للإمام البتوي

الجنزء السادس

اشت کاف جھیر (الیماویی سی

المكتبالاسلامي

#### حقوق الطبع محيفوظ المكتب الإسلامي يساجب أحسار الشاويش ذهب برالشاويش

الطبعة الثالثة ١٤١٢ه / ١٩٩١م

# الملائنة الإنت الاخطا

بكيروت: ص.ب: ١١/٣٧٧١ - رقيًا: اشلاميًا - تلكس: ٤٠٥٠١ - هَاتَف: ٤٥٠٦٣٨ دَمُشْتَق : صَ.بَ: ١٣٠٧٩ - هـُاتَف: ١١١٦٣٧

عَــمَّان ، صَ. بَ : ١٨٢٠٦٥ - هَاتَف ، ١٥٦٦٠٥ - فَاكَسَ : ٧٤٨٥٧٤

# كنا سبب الفرانض

فيه عشرة أبواب.

[الباب] الأول: في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم، ونقدهم عليه أنه ينبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه بالمروف ما لم يتملق به حق غيره فان تملق كالمرهون، وما يتملق به زكاة ، والعبد الجاني ، والبيع إذا مات المشتري مفلساً ، قديم حق الغير ، ثم تنفضى ديونه من تركته ، وللورثة إمساك ماتركه ، وغرامة ماعليه من مالهم كاسبق في كناب الرهن ، ثم تنفشذ وصاياه من ثلث الباقي ، ثم يقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى .

#### فصسل

أسباب التوريث أربعة : قرابة ، ونكاح ، وولاء ، وجهة الاسلام . والمراد بحبة الاسلام : أن من مات ولم يخلتف وارثا بالأسباب الثلاثة ، وفضل عنه شيء ، كان ماله لبيت المال ، يرثه المسلمون بالعصوبة ، كما يحملون ديته . هذا هو الصحيح المشهور . وفي وجه : أنه يوضع في بيت المال على سبيل المصلحة ، لاإرثا ، لأنه لا يخلو عن ابن عم بعيد ، فألحق ذلك بالمال الضائع الذي لا يرجى ظهور مالكه . وحكى ابن اللبان والروياني هذا قولاً . قال المتولى : فان جملناه إرثا ، لم يجز صرفه إلى الماكات بين والكفار . وفي جواز صرفه إلى القاتل وجهان . وجه الجواز : قان تهمة الاستعجال لا تتحقق هنا ، لأنه لا يتعين مصرفاً لماله .

# قلت : الأصح أو الصحيح : المنع . والتدأعلم

وفي جواز صرفه إلى من أوصي له بشيء ، وجهان . أحدها : لا ، لئلا يجمع بين الوصية والارث ، ويخيئر بينها . والثاني : يجوز .

تلت : الأسع: الجواذ . والتداعلم

ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من السلمين ، ويحوز صرفه إلى مَن وُلد بعد موته ، أو كان كافراً فأسلم بعد موته ، أو رقيقاً فعتق .

أقلت : قد ضم صاحب و التلخيص ، إلى هذه الأسباب الأربعة سبباً خامساً، وهو سبب النكاح ، وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا والقديم : إنها ترث . والتراعلم

# ف*صل* في بيان الجمع على توريثهم

والنساء الوارثات عشر: البنت ، وبنت الابن وإن سفل ، والأم ، والجدة للأب، والجدة للأب ، والاخت للأم ، والجدة للأم والجدة للأم – وإن علتا – والأخت للأبوين ، والاخت للأب ، والاخت للأم ، والزوجة ، والمعتيقة ، من أعتق ، أو عصبة أدلى بمعتق .

ويدخل في لفظ المم ، عم الميت ، وعم أبيه ، وعم جده إلى حيث ينتهي ، وكذلك حيث أطلقنا لفظ العم في الورثة ، بخلاف الأخ ، فان المراد به أخو الميب فقط .

### فرع

إذا اجتمع الرجال الوارثون، ورث منهم الابن، والأب، والزوج فقط. وإذا اجتمع النساء، فالبنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الأبوين. وإذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين، ورث خمسة: الأبوان، والابن، والبنت، وأحد الزوجين، ومن انفرد من الرجال، حاز كل التركة، إلا الزوج والأخ الأم. ومن قال بالرد، لا يستثني إلا الزوج. ومن انفردت من النساء، لم تحزها إلا المعتقة. ومأن قال بالرد، بثبت لكلتهن الحيازة إلا الزوجة.

فلت : وليس في الورثة دَكر يُدالي بأنثى فيرث، إلا الأخ الأم، وليس فيهم من يدلي به إلا أولاد الأم . قال صاحب « التلخيص » والقفال وغيرهما : ليس لنا من يورث ولا يرث، إلا الجنين في غراته ، والمعتق بعضه على الأظهر: أنه يورث والتدأعلم

## خمـــل في ذوي الأرحام

هم كل قريب يخرج عن المذكورين في الفصل السابق . وإن شئت قلت : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وأما تفصيلهم ، فهم عشرة أصناف : أبو الأم ، وكل جد وجدة ساقطين ، وأولاد البنات ، وبنات الاخوة ، وأولاد الأخوات ،

وبنو الآخوة للأم ، والمم للأم ، وبنات الاعمام ، والمهات ، والاخوال ، والخالات .
ومنهم من يعدهم أحد عشر ، ويفصل الجد عن الجدة . ومنهم من يزيد على ذلك ، والمقصود لايختلف ، فهؤلاء لايرثون بالرَّحم شيئًا على الصحيح . وقال الزني وابن سريج : إن لم يخلف الميت إلا ذا فرض لايستغرق ، رُدَّ الباقي عليه ، وابن سريج والزوجة ، فلا رد عليها . فان لم يخلف ذا فرض ولا عصبة ، ورث فوو الأرحام .

وقولنا: إن الصحيح أنهم لايرثون ولا يُرد ، هو فيا إذا استقام أمر بيت المال ، بأن ولي إمام عادل . أما إذا لم يكن إمام ، أو لم يكن مستجمعاً لشروط الامامة ، ففي مال من لاعصبة له ولا ذا فرض مستفرق وجهان . أصحها عند أبي حامد وصاحب و المهذب ، الايصرف إلى الرد ، ولا إلى ذوي الأرحام ، لانه للمسلمين ، فلا يسقط بفوات نائبهم . والثاني: أنه يُرد ويصرف إلى ذوي الارحام، لان المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاجماع . فاذا تعذر أحدها ، تدين الآخر، وهذا اختيار ابن كج ، وبه أفتى أكابر المتأخرين .

قلت : هذا الثاني،هو الاصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا ، وممن صححه وأفتى به الامام أبو الحسن بن سراقة من كبار أصحابنا ومتقد ميهم ، وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه وغيرها ، ثم صاحب و الحاوي ، ، والقاضي حسين ، والمتولي ، والخبري \_ بفتح الحاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة \_ وآخرون ، قال ابن سراقة : وهو قول عامة مشايخنا . قال : وعليه الفتوى اليوم في الامصار ، ونقله صاحب و الحاوي ، عن مذهب الشافعي رضي الله عنه ، قال : وغلط الشيخ أبوحامد في مخالفته ، قال : وإنما مذهب الشافعي منعهم إذا استقام بيت المال .

والتدأعلم

فان قلنا : لا يصرف إليهم ولا يرد ، فان كان في يد أمين ، نظر ، إن كان في البلد قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح ، دفع إليه ليصرفه فيها . وإن لم يكن قاض بشرطه ، صرفه الامين بنفسه إلى المصالح ، وإن كان قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح ، فهل بدفعه إليه ، أم يفر قه الامين بنفسه ، أم يوقف إلى أن يظهر بيت المال ومن يقوم بشسرطه ؟ فيه ثلاثة أوجه .

قلت : الثالث ، ضعيف، والأولان حسنان . وأصحه ا : الاول . ولو قبل : يتخيّر بينها ، لـكان حسنا، بل هو عندي أرجح . والتّراعلم

وعلى الثاني ، وقوف مساجد القرى ، يصرفها صلحاء القرية في عمارة المسجد ومصالحه . أما إذا لم يكن في يد أمين ، فيدفع إليه ليفر قه . وإذا قلنا بالصرف إلى ذوى الأرحام ، فوجهان . أحدها نقله ابن كج : أنه يصرف إلى الفقراء منهم، يقد م الاحوج فالاحوج . والصحيح الذي عليه الجمهور : يصرف إلى جميمهم وهل هو إرث ، أم شيء مصلحي ؟ فيه وجهان . أشبهها بأصل المذهب : أنه على سبيل المصلحة ،واختاره الروياني ، قال : ويصرف إليهم إن كانوا محتاجين ، أو إلى غيره من أنواع المصالح . فان خيف على رأس المال من حاكم الزمان ، صرف إلى الاصلح بقول مفتى البلدة .

تمت : الصحيح الذي عليه جمهور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الارحام: أنه يصرف إلى جميم على سبيل الميراث ، على تفصيل بأتي إن شاء الله تسالى في الباب الثامن في كيفية توريثهم والرد. والتماعلم

#### فصسل

## في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم

ونقديم عليه أن من له سهم مقدير في الكتاب أو السنّة ، فهو صاحب فرض، ومن ورث بالاجماع ولا فرض له ، فهو عصبة . وقولنا: بالاجماع ، احتراز من ذوي الارحام ، فان من ورشهم لايسميهم عصبة . وأصحاب الفروض قسات . منهم من لايرث إلا بالفرضية ، وهم: الزوجان ، والام ، والجدة ، وولد الام . ومنهم من يرث بالتعصيب أيضاً . ثم من هؤلاء من لا يجمع الجهتين دفعة ، بل يرث إما بهذه ، وإما بهذه ، وهم البنات ، وبنات الابن ، والاخوات الأبوين ، والاخوات الأبوين ، والاخوات الأبوين . والمخوات الأبوين ، والاخوات الأبوين .

أما العصبة ، فضربان .

عصبة بنفسه ، وهو كل ذَكَر يُدلي إلى الميت بنير واسطة ، أو بتوسط محض الذكور ، وهؤلاء يأخذ المنفرد منهم جميع المال والباقي بعد أصحاب الفروض ، وربما سقطوا .

قلت : هذا الذي قاله في حد المصبة ، غير مطرد ولامنعكس ، فانه يقتضي دخول الزوج ـ فان الغزالي وغيره عدوه بمن يدلي بنفسه ـ وخروج المعتقة ،فينبغي أن يقول: هو كل معتق وذكر نسيب يدلي إلى آخره . وانتراعلم

وعصبة بغيره ، وهم البنات ، وبنات الابن ، والأخوات للأبوين والأب ،فيتعصَّبن باخوتهن ، ويتعصَّب الأخوات من الجهتين بالبنات وببنات الابن .

وقد يقال: العصبة ثلاثة. عصبة بنفسه، وبغيره، ومع غيره، على الترتيب المذكور. أما قدر المستحق، فللزوج نصف المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من غيره. وللزوجة الربع إذا لم يكن

للميت ولد ولا ولد ابن ، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها. والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالاجماع .

#### فصبل

وأما الأم ، فلما ثلاثة أحوال . حال ترث ثلث المال إذا لم يكن الهيت ولا ولا ابن ، ولا اثنان من الاخوة والأخوات ، وحال سدسه إذا لم يكن له ولا أو ابن ، أو اثنان من الاخوة والاخوات من أي جهة كانوا ، وحال يكون ممها زوج وأب ، أو زوجة وأب ، فلما ثلث مايبقى على الصحيح المروف في المذهب . وقال ابن اللبان : لها الثلث كاملاً .

#### فصل

وأما الجدة ، فترث أم الأم وأماتها المدايات بمحض الاناث ، وأم الأب وأمهاتها كذلك ، وفي أم أب الأب ، وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان . المشهور : أنهن وارثات . والثاني : لا ، نقله أبو ثور . وأما الجدة المدلية بذ كر بين أنتيين، كأم أب الأم ، فلا ترث ، بل هي من ذوي الأرحام كما سبق ، فحصل في ضبط الجدات الوارثات على المشهور عبارتان .

إحداهما: أن يقال: هي كل جدة أدات بمحض إناث أو بمحض ذكور ، أو بمحض الاناث إلى محض الذكور.

الثانية : التي لاتدلي بمحض الوارثين غير وارثة ، والباقيات وارثات . وعلى منقول أبي ثور : لاترث جدة تدلي بنير وارث ، ولا من وقع في آخر نسبها أبوان

فصاعداً ، وللجدة الواحدة السدس . وإن اجتمع جدتان فصاعداً وارثات ، اشتركن في السدس ، فلو أدلت إحداها بجهتين ، كامرأة تزوج ابن بنتها بنت بنتها الاخرى ، فولد لهما ولد ، فهذه المرأة أم أم أبيه ، وأم أم أمه . فاذا مات الولد وخلاف هذه وجدة أخرى هي أم أبي أبيه ، أو أدلت بثلاث جهات فأكثر ، بأن نكح الولد في المثال المذكور بنت بنت أخرى لنلك المرأة ، فولد لهما ، فالمرأة جدة للولد في المثال المذكور بنت بنت أخرى لنلك المرأة ، فولد لهما ، فالمرأة جدة للولد الما أو أوجه ، فالصحيح : أن السدس بينهما سواء . والشاني : يوز ع على الجهات ، قاله ابن سربج ، وابن حربويه .

## فر*ع* في تنزيل الجدات

لك أم وأب، وها في الدرجة الأولى من أصولك، ولأبيك أم وأب، وكذلك لأمك، فالاربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات أصولك، وهـذه هي الدرجة الاولى من درجات الاجداد والجدات، ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية، لان لكل واحد من الاربعة أبا وأما، وفي الدرجة الرابعة ستة عشر، وفي الخامسة اثنان وثلاثون، والنصف من الاصول في كل درجة ذكور، والنصف إناث، وهن الجدات، ففي الدرجة الثانية من الاصول جدتان، وفي الثالثة أربع، وفي الرابعة ثمان، وفي الثالثة أربع، وفي الرابعة منهن وارثات وغير وارثات ، فاذا سئلت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل، فاجمل درجهن بعدد المسؤول عنه ومحض نسبة الاولى إلى الميت من أمهات، ثم أبدل من آخر نسبة الثالثة أمين بأبوين، وهكذا تنقص من الامهات وتزيد في الآباء حتى تتمحض نسبة الاخيرة آباء.

مشاله: سئلت عن أربع جدات ، فقل: هن أم أم أم أم ، وأم أم أم أب ه وأم أم أب ه وأم أم أب ه وأم أم أبي أب ، فالاولى من جهة أم الميت ، والشانية من جهة أبيه ، والثالثة من جهة جده ، والرابعة من جهة أبي جده . وهكذا إذا أردت زيادة زدت لكل واحدة أباً . وإذا أردت معرفة من يحاذي الوارئات مع الساقطات ، فان كان السؤال عن جدتين على أقرب ما يمكن ، فليس في درجتها غيرها . وإن كان السؤال عن أكثر ، فألق من عدد الوارئات اثنين أبداً ، وضعت الاثنين بعدد ما بقي منهن ، فما بلغ فهو عدد الجدات في تلك الدرجة الوارئات والساقطات . فاذا عرفت الوارئات منهن ، فالباقيات الساقطات .

مثاله ؛ خذ من الاربع اثنين وضيّفها مرتين ، لان الباقي اثنان ، فيلغ ثمانية ، فهن الوارئات والساقطات ، وإذا فرضت ثلاث جدات ، فخذ من الثلاثة اثنين ، وضعفها مرة ، لان الباقي واحد ، فيلغ أربعة ، فهو عددهن ، في هذه الدرجة ثلاث وارثات ، وواحدة ساقطة . واعلم أن الوارئات في كل درجة من درجات الاصول بعد تلك الدرجة ، ففي الثانية ثنتان ، وفي الثالثة ثلاث ، وفي الرابعة أربع . وهكذا في كل درجة لاتربد إلا وارثة واحدة وإن تضاعف عددهن في كل درجة ، وسببه في كل درجة ، وسببه أن الجدات مابلنن ، فنصفهن من قبل الام ، ونصفهن من قبل الاب ، ولا برث من قبل الام إلا واحدة ، والباقيات من قبل الاب . فاذا صمدنا درجة ، تبدلت لكل واحدة منهن بأمها ، وزادت أم الجد الذي صعدنا إليه ، ولا يخفى أن معظم ماذكرنا في تنزيل الجدات ، تفريع على المشهور . فأما على منقول أبي ثور ، فلا يرث إلا جدتان .

#### فصيل

وللأب ثلاثة أحوال ، حال يرث بمحض الفرض ، وهو إذا كان معه ابن ، أو ابن ابن ، فله السدس ، والباقي للابن أو ابن الأبن . وحال يرث بمحض العصوبة ، وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن ، وحال يرث بها ، وهو إذا كان معه بنت ، أو بنت ابن ، أو بنات ، فله السدس فرضاً ؛ ولهن فرضهن ، والباقي له بالتعصيب .

## فصل (۱)

الجد كالأب في البراث ، إلا في مسائل.

إحداها : الأب يُسقط الاخوة والاخـوات مطلقاً ، والجد لايُسقط الاخوة والأخوات الأبوين أو الأب . وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى .

الثانية : الاب يرد الام إلى ثلث ماية عن صورتني زوج وأبوين [ وزوجة وأبوين [ وأبوين ] كما سبق . ولو كان بدله جد ، كان للأم الثلث كاملاً .

الثالثة: الاب يسقط أم نفسه وأم كل جد ، والجد لايسقط أم الاب وإن أسقط أم نفسه، وأبو الجد ومن فوقه كالجد ، لكن كل واحد يحجب أم نفسه، ولا محجبها من فوقه .

الرابعة : سبق أن الاب يجمع بين الفرض والتمصيب، وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان . أحدها : أنه مثله . والشاني : لا ، بل يأخذ الباقي بعد البنت أو البنات بالتمصيب فقط ، والجمع بينها خاص بالاب وهذا خلاف في المبارة فقط ، والمأخوذ لا يختلف .

قلت: أصحها وأشهرها: الاول والتأعلم

<sup>(</sup>١) في الاصل ۽ فرع ۽ والتصويب من نسخ الظاهرية .

## ف*صل* في الأولاد

فالابن الواحد يستفرق جميع المال بالاجماع ، وكذا جماعة الابناء يستفرقونه ، وثلبنت النصف ، وللبنتين فصاعداً الثلثان . فان اجتمع الصنفان ، فللذكر مثل حظ الانثيين .

### فرع

إذا اجتمع أولاد الصلب وأولاد ابن أو بنين ، فان كان في أولاد الصلب ذكر ، لم يرث أولاد اللاب ، وإلا ، فان كان ولد الصلب بنتا ، فلها النصب ، ثم ينظر ، فان كان ولد الابن ذكراً ، فالباقي له . وإن كانوا ذكوراً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . وإن كان ولد الابن بنتا ، فلها السدس، وإن كن بنات ، فالسدس بينهن . وإن كان ولد الصلب بنين فصاعداً ، فلهن الثلثان، ولا شيء لبنات الابن . فان كان ممهن أو أسفل منهن " ذكر ، عصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الانثيين . وسواء كان الذي في درجتهن أخاهن أو أخابعضهن ، أو ان ابن عهن ، وإنما بعصبهن إذا لم يكن لهن فرض كا ذكر ، غلو خلق بنت صلب، وبنت ابن ابن ، وبنت ابن ابن ، فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس فرضاً ، والباقي بين الأسفلين الذكر مثل حظ الانثيين ، ولا يعصب ابن الابن من كان أسفل منه ، بل يختص بالباقي . وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن ، كأولاد الابن مع أولاد السدس في كل تفصيل ، وكذا في كل درجة غازلة مع درجة عالية ،حتى مع أولاد الصلب في كل تفصيل ، وكذا في كل درجة غازلة مع درجة عالية ،حتى مع أولاد الصلب في كل تفصيل ، وكذا في كل درجة غازلة مع درجة عالية ،حتى

بنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، فلبنتي الابن الثلثان ، ولا شيء للسفلى ، إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها من يعصبها .

#### فرع

ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه .وجده وبنات أعمامه وبنات أعمامه وبنات أعمامه وبنات أعمامه وبنات أعمام أعمام أعمام أعمام أبيه وجده، إلا المستقل من أولاد الابن .

## فصــل في الاخوة والاخوات

أما الاخوة والأخوات من الأبوين إذا انفردوا ، فكأولاد الصلب ، الذكر جميع المال ، وكذا للجهاعة ، والأخت الفردة النصف ، والأختين فصاعداً الثلثان ، فات اجتمع الاخوة والأخوات ، فالذكر مثل حظ الانتيين بنص القرآن .

#### فرع

الاخوة والأخوات الأب ، عند انفراده كالاخوة والأخوات الأبوين ، إلا في المسر كذ ، وهي زوج ، وأم ، وأخوان لأم ، وأخوان الأبوين ، فالمذوج النصف والأم السدس ، والأخوين الأم الثاث يشاركهم فيه الأخوان الأبوين . هذا هو المشهور والمذهب ، وبه قطع الأصحاب . وحدكى أبو بكر بن لال من أصحابنا في المسألة قواين ثانيها : سقوط الأخوين الأبوين بحسب اختلاف الرواية عن زيد رضي الله عنه ،

والرواية عن زيد رضي الله عنه مختلفة كما ذكر ، لكن لم أجد لغيره نقل قول للشافعي رضي الله عنه ، لكن ذهب ابن اللبان وأبو منصور البغدادي ، إلى الاسقاط ، فعلى المذهب : للتشريك أربعة أركان . أن يكون في المسألة زوج ، وأم أو جدة ، واثنان فصاعداً من ولد الأم ، وأن يكون من أولاد الأبوين ذكر ، إما وحده ، وإما مع ذكور أو إناث ، أو كليها، فان لم يكن من الأبوين ذكر ، بل كان مع الأركان الثلاثة أخت أو أختان الأبوين أو الأب ، فلا تشريك ، بل ينفرض الواحد النصف ، والماثنين فصاعداً الثلثان ، وتمال المسألة . ولو كان ولد الام واحداً ، فله السدس ، والباقي للمصبة من أولاد الأبوين ، أو الأب ، ولو كان بدل أولاد الأبوين إخوة أب ، سقطوا بالاتفاق، لانه ليس لهم قرابة أم في فيشاركون أولاد الأبوين إخوة أب ، سقطوا بالاتفاق، لانه ليس لهم قرابة أم فيشاركون أولاد الأبوين ، تقاسموه سواءً ، ذكر م كأنتاه ، لانهم بأخذونه بقرابة الأم .

قلت : قد ذكرنا أنه لو عندم في الشركة ولد الابوين، وكان هناك أخت الأب ، فلما النصف فرضاً . فلو كان ممها أخوها لاب أيضاً ، سقط وأسقطها ، لانه لايفرض لها معه ، فلا تشربك . والمداعلم

#### فرع

لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب ، فهدو كاجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن ، فأولاد الأبوين كأولاد الصلب ، وأولاد الأب كأولاد الابن . فان كان في أولاد الأبوين ذكر ، حجب أولاد الاب، وإلا ، فان كانت أنثى فقط ، فلما النصف، الباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكوراً ، أو ذكوراً وإناثاً . وإن تمحضن إناثاً ، أو أشى فقط ، الباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكوراً ، أو ذكوراً وإناثاً . وإن تمحضن إناثاً ، أو أشى فقط ،

فلمن أو لها السدس تكملة الثلثين . وإن كان من أولاد الابوين ثنتان فأكثر ، فلما الثلثان، ولا شيء لأولاد الاب، إلا أن يكون فيمن ذكر ، فيعصب الاناث . ولا يعصب الاخت إلا ممن في درجتها ، بخلاف بنت الابن ، فانه يعصبها من هو أسفل منها . فلو خلقف اختين لابوين ، وأختا لاب، وابن أخ لاب ، فللأختين الثلثان ، والباقي لابن الاخ، وتسقط الاخت الله.

#### فرع

الاخوة والاخوات الأم، لواحدهم السدس ذكراً كان أو أنثى ، وللاثنين فصاعداً الثلث يقسم بين ذكورهم وإنائهم بالسوية .

قلت : أولاد الام يخالفون غيره في خمسة أشياء، فيرثون مع من يند لون به، ويرث ذكره المنفرد كأنثاه المنفردة ، ويتقاسمون بالسوية . والرابع: أن ذكره يدلي بأنثى ، ويرث . والخامس : يحجبون من يندلون به، وليس لهم نظير . والترأعلم

## فرع (۱)

بنو الاخوة من الابوين أو الاب يُنزَّل كل واحد منهم منزلة أبيه في حالتي الانفراد والاجتماع ، فيستغرق الواحد [ والجماعة ] للمال عند الانفراد ، وما فضل عن أصحاب الفروض ، وعند الاجـتماع يسقط ابن الاخ الأب ، لكنهم يخالفون الاخوة في أمور .

<sup>(</sup>١) في نسخ الظاهرية a فصل a .

أحدها: أن الاخوة يردُّون الأم من الثلث إلى السدس ، وبنوم لايردُّونها .

الثاني : أن الآخوة الأبوين والأب يقاسمون الجد، وبنوهم يسقطون به .

الثالث: لو كان بنو الاخوة الأبوين بدل آبائهم في المشر كة سقطوا .

الرابع: الاخوة الأبوين والأب يعصبون أخواتهم، وبنوهم لايعصبون أخواتهم.

قلت : ويخالفونهم في ثلاثة أشياء أخر.

أحدها: الاخوة الأبون ، محجبون الاخوة الأب ، وأولادهم لا محجبونهم .

والثاني : الاخ من الأب ، يحجب بني الاخ من الابوين ، ولا يحجبهم أبنه .

الثااث : بنو الاخوة لايرثون مع الاخوات إذا كن عصبات مع البنات.

والتدأعلم

#### فصسل

الأخوات الأبوين والأب ، مع البنات وبنات الابن ، عصبات كالاخوة . حتى لو خلس بنتا وأختا ، فللبنت النصف ، والأخت الباقي . ولو خلس بنتين فصاعداً ، أو أخوات ، فللبنات الثلثان ، والباقي الأخت أو الاخوات . ولو كان ممهن زوج ، فللبنتين الثلثان ، وللزوج الربع ، والباقي الأخت أو الاخوات . ولو كان ممهن [ أم ] ، عالت المسألة ، وسقطت الاخت والاخوات ، كما لو كان ممهن أخ ، ولو خلف بننا وبنت ابن وأختا ، فلها النصف ، والسدس لبنت الابن ، والأخت الباقي . وإذا اجتمعت الاخت الأبوين والاخت الأب مع البنت وبنت الابن ، فالباقي الأخت الأبوين والاخت الأب مع البنت وبنت الابن ، فالباقي الأخت الأبوين ، وسقطت الاخت الأب ، ولو خلف بنناً وأختاً لابوين وأخاً لأب ، كان الباقي الأبوين ، وسقطت الاخت الأب

للأخت، وسقط الاخ بها كسقوطه بالاخ الأبوين. ولو خلف بنتاً، وأخاً وأختاً لابوين، فالباقي بينها الذكر مثل حظ الانثيين.

#### فرع

خلتف بنتاً ، وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين ، فللبنت النصف ، والباقي للأخت أو للأخ للأبوين ، وسقط الباقون .

#### نصل

المم للأبوين أو الأب ، كالاخ من الجهتين ، في أن من انفرد منها بأخذ جميــع المال ، أو مابقى بعد الفرض . وإذا اجتمعا ، أسقط المم للأبوين العم الأب

## الباب الثاني في بيان العصبات وترتيبهم

فالاقرب منهم ينسقط الأبعد . وجملة عصبات النسب : الابن والاب ومن يدلي بها ، ويقد منهم الابناء ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم الاب ، ثم الجدة والاخوة للأبوين أو الأب ، وهم في درجة ، ولذلك يتقاسمون على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . وأبو الجدوإن علا مع الاخ ، كالجد مع الاخ ، فيتقاسمان لقو أ الجدودة ، ووقوع الاسم في القريب والبعيد . هذا هو المنصوص والمذهب والمعروف . وقال الامام : الذي رأيته في ذلك \_ يمني للأصحاب \_ أن أبا الجد ، يكون له السدس ، والباقي الأخ . ثم قال : وفي القلب من هذا شيء ، وأبدى المذهب المنصوص احتمالاً .

وإذا لم يكن أخ ، فالمقد م الجد ، ثم أبوه وإن علا ، ويسقط ابن الاخ بالجد المالي سقوطه بالادنى ، وفي د النهاية ، وجه ضعيف : أن أبا الجد وابن الاخ يتقاسمان، والصحيح المعروف هو الاول ، فأنا إذا قد منا نوعاً على نوع ، لاننظر إلى القرب والبعد . ألا ترى أن ابن الاخ وإن سفل، مقد م على العم مع قربه ، وإذا لم يكن جد ، فالاخ من الابوين ، ثم من الاب ، ثم بنو الاخوة من الابوين ، ثم من الاب ، وكذلك بنوه وإن سفاوا ، ثم العم من الابوين ، ثم من الاب ، ثم بنو العبى كذلك، أنم عم الابوين ، ثم من الاب ، ثم عم الجد كذلك، أنه عم من الاب، ثم من الاب، ثم بنوهما كذلك ]، إلى حيث ينتهون . فان لم يوجد أحد من عصبات النسب، والميت عتيق، فالمصوبة لمعتبقه . فان لم يكن المعتبق حياً، فلمصباته، فان لم يوجدوا ، فلمعتبق المعتبق المعتبق المعتبق الاب أو الجد على ما سيأتي وأبوه أو جد عني ، ثبت الولاء عليه المتبق الاب أو الجد على ما سيأتي في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى . فان لم يكن أحد منهم ، فالمال لبيت المال .

#### فرع

البعيد من الجمة المقدَّمة ، يقدُّم على القريب من الجمة المؤخَّرة . مثاله : ابن الابن وإن سفل ، يقدُّم على الاب، وكذلك ابن الأخ وإن سفل ،

يقدم على العم ، وكذلك ابن العم النازل ، يقدم على عم الأب ، وإذا اتحدت الجهة، قدم على الأبوين على من يدلي بالأب. قدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب.

مشاله: الاخ الأبوين ، يقد م على الاخ الأب ، وابن الأخ الأب ، يقد م على ابن ابن الاخ الأبوين ، وكذا القول في بني العم وبني عم الاب.

## فرع

إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة ،واختص أحدهما بقرابة أخرى، كابني عم أحدهما أخ لام ، نظر ، إن أمكن التوريث بالقرابة الاخرى لفقد الحاجب ، فالنص أنه يورث بها ، فالاخ للأم يأخذ السدس ، والباقي بينها بالمصوبة . ونص فيا لو ترك ابني عم معتقيه وأحدهما أخو المعتق لأمه : أن جميع المال الذي هو أخوه لأمه . وللأصحاب فيها طريقان .

أحدهما: جملها [على] قولين. أحدهما: ترجيح الاخ الأم، فيأخذ جميه في المعورتين، لانها استويا في المصوبة وزاد بقرابة الام، فأشبه الاخ من الابوين مع الاخ الأب. والثاني: لاترجيح، لان مزيئته بجهة تنفرض لها، فلا يسقيط من يشاركه في جهة المصوبة كابني عم أحدهما زوج. فعلى هذا، في النسب له السدس فرضا، والباقي بينها بالمصوبة، وفي الولاء لا يمكن توريثه بالفرضية، فالمال بينها مواء بالمصوبة.

والطويق الثاني ، وهو المذهب: القطع بالمنصوص في الموضعين . والفرق: أن الاخ الأم في النسب يرث ، فأعطى فرضة ، واستويا في الباقي بالعصوبة ، وفي الولاء لايرن بالفرض ، فرجيّح من يُدلي بقرابة الام . وهذا كله تفريع على أن أخا المعتق من أبويه ، يقد م على أخيه من أبيه ، وفيه خلاف نذكر ، قريباً إن شاء الله تعالى . ويجري الطريقان ، فيا لو ترك ابني عم أبيه وأحد هما أخو ، لأمه . هلو تركت المرأة ابني عم أحد هما زوجها ، والآخر أخ لام "، فعلى المذهب: المزوج النصف ، وللآخر السدس ، والباقي بينها بالسبية ، وإن رجعنا الاخ الأم ، فالباقي كله له . ولو تركت السدس ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن رجعنا الاخ الأم ، فالمزوج النصف ، والباقي بينهم بالسوية . وإن ربيه بالربية بينهم بالسوية . وإن ربيه بالمؤلوب النصورة . والمؤلوب المؤلوب الم

للأخ. هذا كله إذا أمكن توريث المختص بتلك القرابة. أما إذا لم يكن لحاجب، أن ترك بنتاً وابني عم أحدهما أخ لام ، فوجهان . أصحها : للبنت النصف ، والساقي بينها بالسوية ، لان إخوة الام سقطت بالبنت . والثاني : أن الباقي للأخ وحده وبه قال ابن الحداد ، واختاره الشيخ أبوعلي ، كما لو اجتمع مع البنت أخ لابوين وأخ لاب . وإذا قلنا بالاصح ، فترك ابن عم لابوين ، وآخر لاب وهو أخ لام ، فالمثاني السدس بالاخوة ، والباقي الأول ، وتسقط به عصوبة الثاني . ولو تركت ثلاثة بني أعمام متفرقين ، والذي هو لأم زوج ، والذي هو لأب أخ لأم ، فللزوج للنصف ، وللأخ السدس ، والباقي الآخر . ولو ترك أخوين لأم ، وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم ، فلها انتاث بالاخوة ،والباقي لابن المم منها بلا خلاف. ولو ترك ابني عم ، أحدهما أن لأم ،وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم ، فالحاصل أنه ترك أخوين هما ابنا عم ،وأخاً ليس بابن عم ، وابن عم ليس بأخ ، فالثلث اللاخوة الثلاثة ، والباقي ابني الاعمام الثلاثة .

## فصس في عصبات المعتق

قد سبق أن من لاعصبة له من النسب ، فماله أو مايفضل عن الفروض لمعتقه إن كان عتيقاً ، سواء كان المعتق ذكراً أو أنشى وفان لم يوجد المعتق ، فالاستحقاق لمصباته من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم دون من يعصبهم غيرهم ، فلا ترث النساء بالولاء ، إلا ممن أعتقن ، أو جر الولاء اليهن من أعتقن . وإن شئت قلت : لاترث امرأة بولاء ، إلا معتقها، أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء ، لان الولاء أضعف من النسب البعيد . وإذا بعد النسب، ورث الذكور دون الاناث ،

فيرث ابن الاخ والمم وابنه، دون أخواتهم . فاذا لم ترث بنت الاخ ، فبنت المعتيق أولى ، ثم الذين يتعصبون بأنفسهم، ترتيبهم في الولاء كترتيبهم في النسب ، فيقد م أبن المعتيق وابن ابنه على أبيه وجده ، لكن يفترق الترتيبان في مسائل.

إحداها: في الاخ للأبوين مع الاخ الأب طريقان. المذهب: يقدم الاخ للأبوين كما في النسب .والثاني: على قولين.ثانيها: يتساويان،إذ لامدخل لقرابة الام هنا. الثانية: في الجد والاخ قولان. أظهرهما عند الشيخ أبي حامد وأبي خلف الطبري والأكثرين: أن الاخ مقدُّم. والثاني: يتساريان كالنسب،ورجحه البغوي. فان قلنا: ينساويان ، فطريقان . أحدها نقله الحناطي وغيره : فيه وجهان . أحدها : للجد ما هو خير له من المقاسمة وثلث المال ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في النسب. وأصحها: أنه يقاسم الاخوة أبداً ، لأنه لامدخل للفرض والتقدير في الولاء . والطريق الثاني وهو المذهب وبه قطع الجمهور : القطع بالمقاسمة أبداً . ولو اجتمع مـع جد المعتـق إخوة لابون ، وإخوة لاب ، فوجهـان . أحدهما وهو اختيـار ابن اللبان : يمدُّ الاخوة من الأب على الجد ، كما في النسب . وأصحه- ما وبه قال ابن سريج والأكثرون: لايمد ون ،بل الجد والأخ الأبوين يقتسهان ، والفرق أن الاخوة الأب قد يأخذون شيئًا في النسب، كما إذا كان معهم أخت الأبوين وجد، وهنا لايأخذون شيئًا بحال ، لانه لايرت هنا إلا ذكر ، ولا يرث الاخ الأب مع الاخ الأبوين ، فيبعد أن يدخل في القسمة من لايأخذ بحال . وعلى هذا القول الجد أولى من ابن الأخ على الأصـح كالنسب. وقيل: يستويان. قال البغوي تفريعاً على هذا القول: الأخ أولى من أبي الجد، وأبو الجد مع ابن الاخ يستويان. وإذا قلنا بالاظهر : إن الاخ مقدَّم على الجد ،فابن الاخ مقدَّم أيضاً كابن الابن ، والقولان في الاخ والجد يجريان في العم مع أبي الجـد ، وفي كل عم اجتمع هو وجد" إذا أدلى ذلك المم بابن ذلك الجد ، ولا خلاف أن الجد أولى من المم .

المسألة الثالثة : إذا كان للمتيق ابنا عم أحدهما أخ ، فالمذهب والمنصوص : أنه مقدَّم كما سبق في الفصل قبله .

## فرع

إذا لم يوجد أحد من عصبات الممتق، فللال لمعتيق المعتيق، ثم لعصباته على النسق المذكور في عصبات المعتيق ، ثم لمعتيق معتيق المعتيق . وعلى هذا القياس . والقول في معتق الاب والجد وقواعد أخر ومسائل عويصة نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الولاء .

# الباب الثالث في ميراث الجد مع الاخوة

إذا كان مع الجد إخوة وأخوات من الابوين ، أو من الاب ، لم يسقطوا على الصحيح . وقال المزني : يسقطون ، واختاره محمد بن نصر المروزي من أصحابنا، وابن سريج ، وابن اللبان ، وأبومنصور البغدادي . والتفريع على الصحيح ، فنقول: إذا كان معه إخوة وأخوات من الابوبن أو من الاب ، فان لم يكن معهم ذو فرض ، فللجد الاوفر من مقاسمتهم وثلث جميع المال . فان قاسم ، كان كأخ . وإن أخذ الثلث ، فالباقي بينهم الذكر مثل حظ الانثيين ، وقد يستوي الامران ، فلا يكون فرق في الحقيقة ، ولكن الفرضيون يتلفظون بالثلث ، لانه أسهل . وإنما تكون القسمة أوفر إذا لم يكن معه إلا أخ ،أو أخت ،أو أخ وأخت ، أو أختان ، أو ثلاث أخوات ، فهي خمس مسائل وإنما يستويان ، إذا لم يكن معهم إلا أخوان أو أخ وأختان ، أو أربع أخوات . وفيا عدا ذلك ، الثلث أوفر . وضابطه أن

الاخوة والاخوات ، إن كانوا مثليه ، فالقسمـة والثلث سواء . وإن كانوا دون مثليه ، فالقسمة أوفر . وإن كانوا فوق مثليه ، فالثلث أوفر . وإن كان ممهم صاحب فرض\_وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والاخوة ستة: البنت، وبنت الابن، والام، والجدة ، والزوج، والزوجة فاما أن لايبقى بعد الفروض شيء، كبنتين وأم وزوج ، فيفرض للجد السدس،ويزاد في العول. وإماأن يبقى السدس فقط، كبنتين وأم ، فيصرف إلى الجد . وإما أن يبقى دون السدس ، كبنتين وزوج ، فيفرض للجد السدس، وتمال المسألة . وعلى هذه التقديرات الثلاثة يسقط الاخوة والاخوات. وإما أن يكون الباقي أكثر من السدس ، فللجد خير الامور الثلاثة ،وهي مقاسمة الاخوة والاخوات ، وثلث مايبقي ، وسدس جميع المال. أما إذا كان معه إخوة وأخوات لابوين ولاب ، فللجد خير الامرين إن لم يكن هناك ذو فرض ، وخير الامور الثلاثـة إن كان ، كما إذا لم يكن إلا أحد الصنفين ، لكن هنا يُعدُهُ أولادُ الابوين أولاد الاب على الجد في القسمة . ثم إذا أخذ الجد حصته ، نظر، إن كان ولد الابوين عصبة ، إما ذكراً ، وإما ذكوراً ، وإما ذكوراً وإناثاً ،فلهم كل الباقي ،ولا شيء لولد الاب. وإن لم يكن عصبة ،بل أنثى ، أو إناث ، فالاثنتان فصاعداً يأخذون إلى الثلثين ولا يبقى شيء، فيسقط أولاد الاب، والواحدة تأخذ إلى النصف . فأن بقى شيء ، فلأولاد الاب ذكوراً كانوا أو إناثاً الذكر مثل حظ الانتسن.

### فرع

إذا كان الصنفان ممه، وكان غير القسمة خيراً له، بأن كان ممه أخت الأبوين، وأخوان، أو أربـم أخوات فصاعداً الأب، فللجد الثلث. قال بعض الفرضيين: يجمل الباقي

بين ولد الأبوين وولد الأب، ثم يرث ولد الأب على ولد الأبوين قددر فرضه . قال ابن اللبان : والصواب ، أن يفرض للأخت الأبوين النصف ، ويجمل الباقي لأولاد الأب .

#### فرع

لافرق فيا ذكرناه بين أن يتمحيّض مع الجد إخوة أو أخوات ، أو يختلطوا ، فالجد في الأحوال كالها كأخ ، والأخوات معه كهن مع أخ ، فلا يفرض لهن المعه ] ، ولاتمال مسألة بسبهن، خلاف الجد حيث فرضنا له وأعلنا ، لأنه صاحب فرض بالجدودة ، فرجع إليه لضرورة .وهذا أصل مطرد ، إلا في المسأله الأكدرية ، وهي زوج ، وأم، وجد ، وأخت الأبوين أو اللب ، فللزوج النصف ، والأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف ، وتعول من ستة إلى تسعة ، ثم يجمع نصيب الأخت والجد ، ويجمل بينها أثلاثاً . وتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، والأم ستة ، والأخت أربعة ، وللجد غانية . ويمتحن بها فيقال : وأراث أربعة ، أخذ أحدهم ثلث المال ، واثاني ثلث الباقي ، والثالث ثلث الباقي ، والرابع الباقي . ولو كانت أختان ، الباقي . ولو كانت أختان ، فللزوج النصف ، والأم السدس ، وللجد السدس ، والبحد السدس ، والباقي لها ، ولا عول ، [ والله التوفيق ] .

## البار الرابع في الحجب

هو نوعان ، حَجُب نقصان \_ كحَجُب الولد الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والام من الثلث إلى السدس \_ وحَجُب حرمان ،

وهو المقصود بالذكر ، فالورثة قسهان قدم لا يتوسط بينهم وبين الميت غيره ، وهن الأبوان ، والزوجان ، والأولاد ، فهؤلاء لا يحجبهم أحد . وقدم يتوسط بينهم وبينه غيره ، وهم ئلاثة أضرب .

[ الضرب ] الاول: المنتسبون إلى الميت من جهة العلو ، وهم الاصول. فالجد لا يحجبه إلا الأب ، وكذلك كل جد يحجب من فوقه . وأما الجدات ، فقد يججبهن غيرهن، وقد يحجب بعضهن بعضاً . وأما الأول ، فالأم تحجب كل جدة ، سواء كان من جهتها ، أو من جهة الأب ، كما يحجب الأب كل من يرث بالابوة ، والاب يحجب كل جدة من جهته ، وكذا كل جد يحجب أم نفسه وأم آبائه ، ولا يحجب أم من دونه، والاب والاجداد لا يحجبون الجدة من جهة الام قريبة كانت أو بعيدة بالاجماع . وأما حجب بعضهن ، فالقربي من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة ، وهذا من جهة الام لا يكون إلا والبعدى مند أية بالقربي ، ومن جهة الاب قد يكون كذلك ، فالحكم كمثل ، وقد [لا] يكون، كأم الاب ، وأم أب الاب، فقيه اختلاف عن الفرضيين ، والذي ذكره البغوي وغيره : أن القربي تحجب المعدى أيضاً .

# قلت : هذا هو الصحيح المروف . والتداعلم

ولو كانت البعدى مداية بالقربي، لكن البعدى جدة من جهة أخرى ، فلا تحجب. مثاله: لزينب بنتان ، حفصة ، وعمرة ، ولحفصة ابن ، ولعمرة بنت بنت ، فنكح الابن بنت بنت خالته ، فأتت بولد، فلا تنسقط عمرة التي هي أم أم أمه أمنها ، لانها أم أم أم أبي المولود .

### فرع

القربي من جهة الام ، كأم الام، تحجب البعدى من جهة الاب، كأم أم الاب، كأم أم الاب، كأم الاب، هل تحجب البعدى من جهة الاب ، كأم الاب، هل تحجب البعدى من جهة الام ، كأم الاب لا يحجبها ، فأمه من جهة الام، كأم أم الام ؛ فيه قولان أظهرها : لا ، لان الاب لا يحجبها ، فأمه المدلية به أولى . وعلى هذا القياس نقل البغوي أن القربي من جهة أمهات الأب، كأم أم الأب ، تسقط البعدى من جهة آباء الأب، كأم أم أبي الاب ، وأم أبي أبي الأب، والقربي من جهة آباء الاب، كأم أبي الاب ، هل تسقط البعدى من جهة أمهات الاب ، كأم أم أم الأب ؛ فيه القولان .

الضرب الثاني: المنتسبون إليه من جهة السفل ، فابن الابن لا يحجبه إلا الابن وبنت الابن يحجبها الابن ، وكذا بنتا صلب ، إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر يعصبها ، وكذا بنات ابن الابن [ يسقطهن ] ابن الابن ، ويتسقطن أيضاً إذا استكمل بنات الابن الثلثين ، إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن من يعصبهن ، وكذا إن كانت بنت صلب ، وبنت ابن ، أو بنات ابن ، وعلى هذا القياس .

الضرب الثالث: المنتسبون إليه على الطرف، فالاخوة والاخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد. والاخ لأبوين يحجبه الاب، والابن، وابن الابن بالاجماع، وقد سبق وجه: أن الجد أيضاً يسقطه والاخت للأبوين، لايحجبها أيضاً إلا هؤلاء والاخ للأب يحجبه هؤلاء والاخ الأبوين والاخت الأب يحجبها الاربعة . وكذلك إذا است كلت الاخوات الأبوين الثانين، سقطت الاخوات الأبوين يحجبه ستة: سقطت الاخوات الأب، إلا أن يكون معهن معصيد . وابن الاخ الأبوين يحجبه ستة: الابن، وابن الابن ، والاب ، والجد ، والاخ للأبوين بحجبه هولاء، وابن الاخ

للأب . والعم للأب يحجبه هؤلاء ، والعم للأبوين. [وابن العم للأبوين] يحجبه هؤلاء، والعم للأب . وابن العم للأب يحجبه هؤلاء ، وابن العم للأب يحجبه هؤلاء ، وابن العم للأبوين . والمعتبق يحجبه عصبات النسب . وكل عصبة يحجبه أصحاب الفروض المستفرقة .

## فرع

جميم ما ذكرناه من الحجب، هو فيا إذا كان الحاجب وارثاً من الميت. فان لم يرث، نظر، إن كان امتناع الارث لنقص، كالرق وغيره من الموانع، فلا يتحرّجنب، لاحجب حرمان، ولا حجب نقصان. وإن كان لايرث لتقدّم غيره عليه ، فقد يحجب غيره حجب نقصان، وذلك في صور.

إحداها: مات عن أبوين وأخوين ، فلأم السدس ،والباقي الأب ، لانها يسقطان به .

الثانية : أم ، وجد ، وأخوان لام ، الأم السدس ، والباقي للجد .

الثالثة : أب ، وأم أب ، وأم أم ، فتسقط أم الاب بالاب ، وفيا ترثه أم الام وجهان . أصحها : السدس . والثاني : نصف السدس .

الرابعة : إذا ترك جداً، وأخاً لابوين، وأخاً لاب ، ينقص بالاخ للأب نصيب الجد ، ولا يأخذ شيئاً .

قلت ؛ وصورة خامسة ؛ أم ، وأخ لابوين ، وأخ لاب . والتداعلم

## الباب الخامس في بيان مانع الميواث

هو خسة .

[المانع] الاول: اختلاف الدين ، وفيه مسائل.

الأولى: لايرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ولا فرق بين النسيب والمعتيق والزوج ، ولا بين من يُسلم قبل القسمة أم لا .

الثانية: يرث الكفار بعضهم بعضاً ، كاليهودي من النصراني ، والنصراني من المجوسي ، والمجوسي الحربي من الوثني ، وبالمكوس عن ابن خيران وغيره وجه: أنه لاترث ملتة منهم من أخرى . والصحيح المعروف ، هو الأول. هذا إذا كان اليهودي والنصراني مشلاً ذميين أو حربيين ، سواء كان الحربيات مختلفي الدار أو متنفيقيها ،كالروم والهند فلو كان أحدهما ذمياً ، والآخر حربياً ، فطريقان المذهب وبه قطع الأكثرون : لايتوارئان ،لانقطاع الموالاة بينهما ، وربما نقل الفرضيوت الاجماع على هذا . والثاني : على قولين حكاهما الامام وغيره ، ثانيهما :التوارث، لشمول الكفر . والمعاهد والمستأمن ، هل هما كالذمي، أم كالحربي ؟ فيه وجهان . أصحها وهو المنصوص : كالذمي ، لانها معصومان بالمهد والأمان . فعلى هذا ، ويتوارث الذمي والمستأمن ، وعلى الآخر : في التوارث بينها الطريقات ، ويتوارث يوراث الذمي والمستأمن ، وعلى الآخر : في التوارث بينها الطريقات ، ويتوارث

#### فرع

مات يهودي ذمي عن ابن مثله ، وابن نصراني ذمي ، وابن يهودي معاهد،

وابن يهودي حربي، فالذهب: أن التركة لجميم، غير الحربي، ويجيء في الحربي وجه: أنه يرث، وفي الآخرين وجه بالمنع، سوى الاول.

الثالثة: لايرث المرتد أحداً ، ولا يرثه أحد ، وماله فييء ، سواء كسبه في الاسلام أو في الردة ، وسواء في المرتـد المعلن والزندين والمستسرة ، ولا ينز لل التحاقه بدار الحرب منزلة موته .

المانع الثاني: الرق . فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة ، ولا يورث رقيق وإن لاملك له ، وإذا قلنا : يملك بتمليك السيد ، فملكه غير مستقر ، يمود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته . وسواء في ذلك القن والمكاتب والمدبتر وأم الولد ، فلا يرثون ولا يور ثون.

## فرع

المعتق بعضه ، لايرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب، وعن الزني وابن سريج : أنه يرث بقدر مافيه من الحرية . وهل يور ث ؟ قولان . القديم : لا، والجديد : نعم ، لأنه تام الملك .

قلت : الجديد، هو الأظهر عند الأصحاب. والتراعلم

فعلى القديم: فيا ملكه بحريته ، وجهان . أصحها عند الأكثرين وهو نصه في القديم: أنه لمالك الباقي . والثاني: أنه لبيت المال ، وهو منسوب إلى الاصطخري، ونقله الفرضيون عن ابن سريح وقالوا: هو الأصح . وعلى الجديد: برثه قريبه أو معتقه .

قلت : وزوجته والتأعلم

وفي القدر الموروث ، وجهان . أصحهما : جميـ ماملكه بنصفه الحر . والثاني أنه يقسط ماملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقته وحربته . فان كان نصفه حراً ، فنصف ذلك للورثة ، ونصفه لمالك باقيـه ، لأن الموت حل جميـع البدن ، والبدن منقسم إلى رق وحرية .

المانع الثالث: القتل ، وهو ضربان .

أحدهما : مضمون ، وهو موجب الحرمان ، سواء ضمن بقصاص أو دية أو كفارة ، كمن رمى صف الكفار ولم يعلم [ فيهم ] مسلما ، فقتل قريبه المسلم ، نجب الكفارة ، ولا دية ، وسواء كان القتل عمداً أو خطأ . وحكى الحناطي قولاً أن المخطى برث مطلقا ، والمشهور الأول . وسواء كان الخطأ بجاشرة ، كمن رمى صيداً فأصاب مورثه ، أو بالسبب ، كمن حفر بئراً عدوانا فسقط فيها مورثه ، أو وضع حجراً في الطريق فتمثر به مورثه . وسواء قصد بالتسبث مصلحته ، كضرب الاب والزوج والمعلم المناديب ، وكسقيه المدواء وبط جرحه المعالجة (١) إذا مات به الصبي أو غيره ، أو لا يقصد . وفي بط الحرح وسقي الدواء وجه حكاه ابن البسان وغيره : أنه لا يمنع . وعن صاحب و النقريب ، وجه في مطلق القتل بالتسبب: أنه لا يمنع ، والصحيح الذي عليه الاصحاب الاول . وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره ، ويميء في الصبي وجه يتخرج من القول الذي حكاه الحناطي في الخطيء إذا قلنا : ويميء في الصبي خطأ . وسواء فيه المكره والختار ، وفي المكرة خلاف ، والمذهب المنع .

الضرب الثاني : قتل غير مضمون، وهو قسهان . مستحق مقصود ، وغيره . والأول نوعان .

<sup>(</sup>١) يقال: بط الرجل الجرح بطاً ، من باب قتل: شقه .

أحدهما: مالايسوغ تركه . فاذا قتل الامام مورثه حداً بالرجم ، أو في المحاربة ، ففي منعه أوجه . الثالث : إن ثبت بالبينة ، منع . وإن ثبت بالاقرار ، فلا ، لعدم النشمة .

# قلت: الاصح المنع مطلقاً ، لانه قاتل. والتدأعلم

النوع الثاني : مايسوغ تركه ، كالقصاص ، فيه خلاف مرتب على قتل الامام حد ، وأولى بالحرمان . ولو شهد على مورثه بما يوجب الحد أو القصاص ، فقتل بشهادته ، أو شهد على إحصانه ، وشهد غيره بالزنا ، أو زكى الشهود بالزنا على مورثه ، فهو كما إذا قتله قصاصا .

القسم الثاني : مالايوصف بأنه مستحق مقصود ، كفتل الصائل والباغي ، ففيه خلاف مرتب على القصاص ، وأولى بالحرمان ، والباغي أولى بالحرمان من المادل . والمذهب وظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في الصور كايم ا : منع الارث . قال الروياني : لكن القياس والاختيار : أن مالاضمان فيه لا يمنع .

#### فرع

قد يرث القتول من قاتله ، بأن جرح مور ثه ثم مات قبل المجروح.

المانع الرابع: استبهام وقت الموت. فاذا مات متوارثان بفرق ، أو حريق، أو تحت هدم ، أو في بلاد غربة، أو وجدا قتيلين في معركة ، فله خمس صور.

إحداها: أن نعلم سبق موت أحدهما بعينه ، وحكمه ظاهر.

الثانية : أن نعلم التلاحق ولا نعلم السابق .

الثالثة: أن نملم وقوع الموتدَّيين مماً.

الرابعة : أن لانعلم شيئًا ، ففي هذه الصور الثلاث لانورّث أحدها من صاحبه، بل نجعل مال كل واحد لباقي ورثته ، لأنّا لانتيقن استحقاق واحد منها ، ولأنتّا إن ورّثنا أحدها فقط ، فهو تحكم . وإن ورّثنا كلاًّ من صاحبه ، تيقنّنّا الخطأ. وقيل : إذا تلاحق الموتان ، ولم يعلم السابق ، أعطي كل وارث لهم ماينتيقن له ، ويوقف المشكوك فيه ، قاله ابن اللبان ، وحكاه عن ابن سريج . والصحيح المعروف الأول ، وهو أنه لافرق ، ويصرف الجميع إلى الورثة .

الخامسة: أن يُعلم سَـبُن موته، ثم يلتبس، فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا، لأن التذكير غير مأيوس منه، هذا هو الصحيح الذي عليه الاصحاب. وفيه وجه: أنه كما لو لم يعلم السابق، وإليه ميل الامام.

المانع الخامس: الدور، وهو أن يلزم من التوريث عدمه. ومثاله: أقر الأخ بابن لاخيه الميت، ثبت نسبه ولا يرث، وقد سبقت المسألة في كتاب الاقرار. ولو أوصى بعبده لأبي العبد، فمات الاب قبل القبول، وقبيلها أخوه، يعتق العبد ولايرث، وسيأتي بيانها في كتاب الوصية إن شاء الله تعالى. ولو اشترى المريض أباه، عتق ولم يرث. ولو ادعى شخص نسباً على ورثة ميت، فأنكروا ونكلوا عن اليمين، حلف وورث معهم إن لم يحجبهم، وإن كان يحجبهم، فوجهان. أصحها: لايرث، وإلا، لبطل نكولهم وعينه. ولو ملك أخاه، ثم أقر في مرض موته أنه كان أعتقه في الصحة، قال البغوي: ينفذ، ثم إن صححنا الاقرار الوارث، ورثه، وإلا، فلا، لأن توريثه يوجب إبطال الاقرار بحريته. وإذا بطلت، بطل الارث.

## الباب السارس في أسباب عنم صرف المال إليه في الحال الشك في استحقاقه

هي أربعة.

[ السبب ] الاول : الشك في الوجود، كمن مات وله قريب مفقود لايعلم حياته ولا موته ، وفيه مسألتان .

إحداهما : في التوريث منه . فالمفقود:الذي انقطع خبره وجُهل حاله في سفر أو حضر ، في قتال أو عند انكسار سفينة أو غيرهما ، وله مال \_ وفي معناه :الأسير الذي انقطع خبره \_ فان قامت بينة على موته ، قسم ميراثه ، وإلا ، فوجهان . أحدهما وهو اختيار أبي منصور وغيره: أنه لايقسم ماله حتى يُتحقق حاله . وأصحها وبه قطع الأكثرون: أنه إذا مضت مدة يحكم الحاكم بأن مثله لايميش فيها، قسم ماله ، وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور . وفي وجه شاذ: تتقدر بسبمين سنة ، ويكفى مايفلب على الظن أنه لايبقى إليه ، ولايشترط القطع بأنه لايميش أكثر منها على الصحيح . وقيل : يشترط . ويجوز أن يراد بهذا القطع غلبة الظن . ثم إن كانت القسمة بالحاكم، فقسمته تنضمن الحكم بالموت، وإن اقتسموا بأنفسهم، فظاهر كلام الاصحاب في اعتبار حكمه مختلف ، فيجوز أن يقال: فيه خلاف ، إن اعتبرنا القطع، فلا حاجة إلى الحكم ، وإلا ، فلا بد منه ، لأنه في محل الاجتهاد. وإذا مضت المدة المتبرة ،وقيسم ماله ، فهل لزوجته أن تتزوج ؟ مفهوم كلام الأصحاب دلالة وصريحاً: أن لها ذلك ، وأن المنع على قوله الجديد مخصوص بما قبل هذه المدة. ألا ترى أنهم ردُّوا على [ القول ] القديم حبث قالوا : إذا لم يجز الحـــ مجوته في قسمة ماله وعيتق أمهات أولاده ، لم يجز الحكم به في فراق زوجته ، فأشمر بأنهم رأوا الحكمين متلازمين. وعلى هذا ، فالعبد المنقطع الخبر بعد هذه المدة ، لا تجب فطرته ، ولا يجزى عن الكفارة بلا خلاف . وموضع القولين ما قبل ذلك . ثم إنتا نظر إلى من يرثه حين حركم الحاكم بموته ، ولا يورث منه من مات قبيل الحركم ولو بلحظة ، لجواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حركم الحاكم . وأشار العبادي في « الرقم ، إلى أنه لا بشترط أن يقع حركم الحاكم بعد المدة ، فقال : يضرب له الحاكم مدة لا يعبش في الغالب أكثر منها ، فاذا انتهت ، فكأنه مات ذلك اليوم . المسألة الثانية : في توريثه . فاذا مات له قريب قبل الحركم بموته ، نظر ، إن

المسألة الثانية: في توريثه . فاذا مات له قريب قبل الحم بموته ، نظر ، إلى لم يكن له وارث إلا المفقود ، توقفنا حتى يبين أنه كان عند موت القريب حيا أو ميتا . وإن كان له وارث غير المفقود ، توقفنا في نصب المفقود ، وأحذنا في حق كل واحد من الحاضرين بالأسوإ ، فمن يسقط منهم بالمفقود ، لا يعطى شيئاً حتى يبين حاله ، ومن ينقص حقه بحياته ، يقدر في حقه حياته ، ومن ينقص حقه بموته ، يقدر في حقه موته ، ومن لا يختلف نصيبه بحياته وموته ، يعطى نصيبه .

مثاله: زوج مفقود، وأحتان لأب وعم حاضرون، فان كان حيّاً، فللاختين أربعة من سبعة، ولا شيء للهم . وإن كان ميتاً ، فلها اثنان من ثلاثة ، والباقي للهم ، فيقدر في حقهم حياته .

أخ لأب مفقود ، وأخ لأبوين وجد حاضران ،فان كان حياً ، فللأخ الثلثان ، ولاجد الثلث . وإن كان ميتاً ، فالمال بينها بالسوية ، فيقدر في حق الجد حياته ، وفي حق الاخ موته .

أخ لا بوين مفقود ، وأختان لا بوبن وزوج حاضرون ، فان كان حياً، فللزوج النصف ، والباقي بينهم ، فيكون الأختين الربع . وإن كان ميتا ، فللزوج ثلاثة من سبعة ، وللاختين أربعة من سبعة ، فيقدر في الزوج موته، وفي حق الاختين حياته .

ابن مفقود ، وبنت وزوج ، للزوج الربع بكل حال . هذا الذي ذكرناه في كلّ الصور هو الصحيح وظاهر المذهب . وفي وجه : يقدر موته في حق الجميع ، لان استحقاق الحاضرين معلوم، واستحقاقه مشكوك فيه . فان ظهر خلافه، غيّرنا الحكم . وفيه وجه آخر : تقدر حياته في حق الجميع ، لأن الأصل حياته . فان ظهر خلافه ، عيرنا الحكم .

السبب الثاني: الشك في النسب. فاذا أشكل نسب مولود ، بأن وطى اثنان فضاعداً امرأة بشبهة ، فأتت بولد يمكن كونه من كل واحد ، أو ادعى اثنان فصاعداً مجهولاً ، فسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى: أنه لا يلحق إلا بواحد، بأن ينعشرض على القائف . فلو مات في زمن الاشكال، وقفنا من ماله ميراث أب. وإن مات أحد الواطئين ، وقفنا من ماله ميراث المولود، وأخذنا في نصيبكل من يرث معه لو ثبت نسبه بالاسوإ ، كا سبق في المفقود .

السبب الثالث: الحل ؛ ونعني به كل حمل لو كان منفصلاً ، لورث منه ، إما مطلقاً ، وإما على تقدير . وهذا الحمل ، قد يكون من الميت ويرث لا محالة ، وقد يكون من غيره، كما إذا كانت أمه حاملاً من غير أبيه ، أو من أبيه والأب ميت ، أو ممنوع برق ونحوه ، وكذا زوجة ابنه أو أخيه أو جده والحمل من غيره ، قد لايرث إلا على تقدير الذكورة، كحمل امرأة الأخ والجد ، وقد لايرث إلا على تقدير الذكورة، كحمل امرأة الأخ والجد ، وقد لايرث وهيه فصلان .

[ الفصل ] الاول : فيا بعد الانفصال ، وإنما يرث بشرطين .

أحدهما : أن يملم وجوده عند الموت. فاذا كان الحمل منه ، وانفصل لما بين موته وبين أكثر مدة الحمل ، ورث ، الثبوت نسبه ، وإن انفصل ليما بعد ذلك ، لم يرث.

وإن كان من غيره ، نظر ، إن لم يكن لها زوج يطؤها ، فالحكم كما لو كانت منه قطماً . وإن كان زوج يطؤها، فإن انفصل قبل تمام ستة أشهر من وقت الموت، فقد علم وجوده حينئذ . وإن انفصل استة أشهر فأكثر ، لم يرث ، لاحتمال أن العلوق حصل بعده ، إلا أن يعترف جميع الورثة بوجوده عند الموت. وإذا مات حر عن أب رقيق تحته حرة حامل ، فان ولدت قبل ستة أشهر من يوم الموت، ورث الولود من أخيه، لأن الأب رقيق لا يحجبه , وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً، لم يرث ، لاحتمال حدوث الملوق بعد الموت ، إلا أن يتفقوا على وجوده يومئذ ، وينبغي أن يمسك الاب عن الوطء حتى يظهر الحال. قال الامام: ولا يحرم الوطء. الشرط الثاني : أن ينفصل حياً ، فان انفصل ميتاً ، فكأن لا حمل ، سواء كان يتحرك في البطن ،أم لا ، وسواء انفصل ميتاً بنفسه أو بجناية وإن كانت الجناية توجب الفشرة ،وتصرف الفشرة إلى ورثة الجنين، لأن إيجاب الغرة لايتمين له تقدير الحياة ،ألا ترى إلى قول الأصحاب : الغرة إنما وجبت لدفع الجاني الحياة مع تهيُّـوُّ الجنين لها ، وبتقدير أن يكون وجوب الفرة بنقدير الحياة ، فالحياة مقدرة في حق الجاني فقط تغليظاً ، فتقدر في توريث الغرة فقط . واعلم أنه تشترط الحياة عند تمام الانفصال. فلو خرج بعضه حياً ، ومات قبل تمام الانفصال، فهو كما لو خرج ميتاً في الارث وسائر الأحكام . حتى لو ضرب بطنها بعد خروج بعضه ، وانفصل ميتاً، فالواجب الفرة دون الدية. هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير.وعن القفال وغيره: [أنه] إذا خرج بعضه حياً ، ورث وإن انفصل ميتاً ، وبه قال أبو خلف الطبري من أصحابنا. المستقرة: بصراخه ، وكذا بالبكاء ، أو العُطاس ، أو النثاؤب، أو امتصاص الثدي، لدلالتها على الحياة . وحكى الامام اختلاف قول في الحركة والاختلاج ، ثم قال :

وليس موضع القولين ما إذا قبض اليد وبسطها ـ فان هذه الحركة تدل على الحياة قطماً \_ ولا الاختلاج الذي يقع مثله لانضفاط وتقلص عصب فيا أظن، وإغا الاختلاف فيا يين هاتين الحركتين . والظاهر : كيفها قدّر الخلاف : أن مالاتملم به الحياة، ويمكن أن يكون مثله لانتشار بسبب الخروج من المضيق ، أو لاستواء عن التواء ، فلا عبرة به ، كما لا عبرة بحركة المذبوح .

### فرع

لو ذُبِع رجل، فمات أبوه وهو يتحرك، لم يرثه المذبوح على الصحيح. وحكى الروياني وجها: أنه يرث. وحكى الحناطي قريباً منه عن المزني. قلت : هذا الوجه غلط ظاهر، فان أصحابنا قالوا: من صار في حال النزع، فله حكم الميت، فكيف الظن بالمذبوح، وانتماعلم

الفصل الثاني: فيا قبل الانفصال ، ومتى ظهرت مخايل الحمل ، فلا بد من التوقف كما سنفصله إن شاء الله تصالى . وإن لم تظهر مخايله ، وادعت المرأة الحمل ، ووصفت علامات خفية ، ففيه تردد للامام . والظاهر : الاعتماد على قولها . وطرد التردقد فيا إذا لم تدعمه لكنه لا قريبة عهد بالوطء واحتمال الحمل قريب . إذا عرف هذا ، فان لم يكن للهيت وارث سوى الحمل المنتظر ، وقفنا المال إلى أن ينفصل . وإن كان له وارث آخر ، ففي وجه حكماه الفوراني ، وحكماه الشيخ أبو خلف قولاً عن رواية الربيع : أنه يوقف جميع المال . والصحيح المشهور : أنه لايوقف الجميع ، بل بنظر في الورثة الظاهرين ، فمن احتمل حجبه بالحمل ، لم يدفع إليه شيء ومن لا يحجمه الحمل بحال وله مقدر لا ينقص ، دفع إليه . وإن أمكن المول ، دفع إليه ذلك القدر عائلاً .

مثاله : زوجة حامل ، وأبوان، يدفع إليها ممنى عائل، وإليها سدسان عائلان، الاحتمال. أن الحمل بنتان. وإن لم بكن له نصيب مقدر كالأولاد ، فالصرف إليهم مبنى على أن أقصى عدد الحمل هل له ضبط ؟ وفيه وجهان. الأصح أو الصحياح: أنه لاضبط [له]، وبه قال شيخا المذهب: أبوحامد، والقفال، والعراقيون، والصيدلاني ، والقاضي حسين ، لأنه و حد خمسة في بطن [ واثنا عشر في بطن ]. والثاني : أن أقصى الحمل أربعة ، وبهذا قطع ابن كبح والغزالي ، وجعله الفرضيون قياس قول الشافعي رضي الله عنه ، وأرادوا أن الشافعي رضي الله عنه ، يتبع في مثل ذلك الوجود ، وأكثر الذي وجد أربعة ، لكن هذا الذي قالو. مشكل عا نقله الاولون. فعلى الأول: لو خلف ابناً وأم ولد حاملاً ، لم يُصرف إلى الابن شيء . ولو خلف ابناً وزوجة حاملاً ، فلمـــا الثمن ، ولا يُدفع إلى الان شيء . وعلى الثاني: له الحس أو خمس الباقي على تقدير أنهم أربعـة ذكور. وعلى هذا ، هل يمكنَّن الذين صرف إليهم حصتهم من النصرف فيها ؟ وجهان . أصحها : نعم ، وإلا ، لم يدفع إليهم . والثاني : المنع ، قال القفال : لأنه قد يهلك الموقوف للحمل، فيحتاج إلى الاسترداد ، والحاكم وإن كان يلي أمر الأطفال ، فلا يلي أمر الأجنّة ، فلا يمكن حمل ما جرى على القسمه . ثم الموقوف للحمل على الوجه الثاني، قد يكون بتقدير الذكورة أكثر ، وقد يكون بتقدير الانوثة أكثر ، بأن خلتَفت زوجاً وأماً حاملًا من أبيها ، فان كان الحمل ذكراً ، فله مدس المال . وإن كانوا ذكوراً ، فثلث المال . وإن كان أنتيين ، عالت المسألة إلى عمانية ، فيدفع إلى الزوج ثلاثة من عمانية ، وإلى الام سهم ، ويوقف أربعة .

### فرع

مات كافر عن زوجة حامل ، وقفنا الميراث للحمل ، فأسلمت ، ثم ولدت ، ورث الولد وإن كان محكوماً باسلامه ، لانه كان محكوماً بكفره بوم الوت .

### فرع

مات عن ابن وزوجة حامل ، فولدت ابناً وبنتاً ، فاستهل أحدها ووجدا ميتين، ولم يعلم المستهل ، أعطي كل وارث أقل مايصيبه ، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا ، أو تقوم بدينة .

السبب الرابع: [ الخنونة ] سبق في كتاب الطهارة ، بيان ماتمرف به ذكورته وأنونته . فلو مات له موراث في مدة إشكاله ، نظر ، إن لم يختلف ميرائه بالذكورة والانونة، كولد الام والمعتقى، ورث . وإن اختلف ، أخذ في حق الخنثى ومن معه من الورئة باليةين ، ويوقف المشكوك فيه ، فان كان يرث على أحد تقديري الأنونة والذكورة ، دون الآخر، لم يدفع إليه شيء ، ووقف مايرئه على ذلك التقدير . وكذا من يرث معه على أحد التقديرين . وإن كان الخنثي يرث على التقديرين، لكن يرث على أحدها أقل ، دفع إليه الأقل ، ووقف الباقي ، وكذلك في حق من يرث معه على التقديرين ، وإن كان من من معه يرث على التقديرين، ولا يختلف قدر ما يأخذه . وإن كان من معه يرث على التقديرين، ولا يختلف حقه ، دفع إليه حقه . وانا وجه : أنه يؤخذ في حق الخنثي باليقين، وبصرف الباقي إلى باقي الورثة ، حكاه الاستاذ أبو منصور ، ونسبه ابن اللبان وبصرف الباقي إلى باقي الورثة ، حكاه الاستاذ أبو منصور ، ونسبه ابن اللبان المن تخريج ابن سريح ، وحكي وجهين، في أنه هل يؤخذ من باقي الورثة ضمين الله تخريج ابن سريح ، وحكي وجهين، في أنه هل يؤخذ من باقي الورثة ضمين إلى الحقيد الله تقدير الله الله تقدير المنته الله الله تقدير المنافق الله تقدير المناف الله تقدير المنافق الله تقدير الله الله تقدير المن سريح ، وحكى وجهين، في أنه هل يؤخذ من باقي الورثة ضمين الله الله تقدير المنافق المنافق المنافق المنافق الله تقدير المنافق الم

#### فرع

المال الموقوف بسبب الخنثى، لابد من التوقف فيه ما دام الخنثى باقياً على إشكاله. فان مات ، فالمذهب : أنه لابد من الاصطلاح عليه. وحكى أبو ثور عن الشافعي رضي الله عنه : أنه برد" إلى ورثة الميت الاول .

#### فرع

لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت ، جاز ، قال الامام: ولا بند أن يجري بينها تواهب ،وإلا لبقي المال على صورة التوقف ، وهذا التواهب لايكون إلا عن جهالة ،لكنها تحتمل للضرورة.ولو أخرج بعضهم نفسه من البَيْن، ووهبه لهم على جهل بالحال ، جاز أيضاً .

#### فرع

لو قال الخنثى في أثناء الأمر: أنا رجل ، أو قال: أنا امرأة ، قطع الامام بأنه يقضى بقوله ، ولا نظر إلى التهمة ، فانه لااطلاع عليه إلا من جهته . وحكى أبو الفرج السرخسي هذا عن نصه هنا ،قال : ونص فيما إذا جُني عليه واختلف الجاني والخنثى في ذكورة الخنثى : أن القول قول الجاني . ومنهم من نقل وخرج، ومنهم من فرق بأنا عرفنا هناك أصلاً ثابتاً ، وهو براءة ذمة الجاني ، فلا نرفعه بقوله ، وهنا بخلافه . وإذا قبلنا قوله ، حليفناه عليه .

# فرع في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى

بنتان، وولد ابن خنثي، وأخ ، للبنتين الثلثان ، ويوقف الباقي .

ولد خنثي، وأخ أو عم ، للخنثي النصف ، ويوقف الباقي.

ولد خنثي، وابن ، يعطى الابن النصف، والخنثي الثلث.

ولد خنثي، وأبنان، يعطى الخنثي الحس، والابنان الثلثين.

ولد خنثي، وبنت، وعم، يمطى الخنثى الثلث، وكذا البنت.

زوج ، وأب ، وولد خنثى ، للزوج الربع ، وللأب السدس ، وللخنثى النصف .

زوج، وأم، وولد أب خنثى، للزوج النصف عائلاً من عَانية، والأم الثلث

عائلًا ، وللخنثى سدس تام وإذا اجتمع ولدان خنديان ، فلمها الثلثان، ويوقف الباقي .

ثلاثة أولاد خنائى ،وعم ، لكل واحد من الخنائى خمس المال لأحتمال أنه أنشى وصاحباه ذكران .

ابن وخنثيان ، يدفع إليه الثلث، وإلى كل واحد منها الحس.

ولد خنثي، وولد ابن خنثي، وعم ، فللولد النصف .

بنت، وبنت ابن ، وولد ابن خنثى، وعم ، للبنت النصف ، ولولدي الابن السدس بالسوية .

> ثلاثة أولاد ابن خنائي بعضهم أسفل من بعض ، الأول النصف . والباقي في كل هذه الصور يوقف حتى يبين الحال .

# الباب السابع في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والجوس

فيه ثلاثة فصول .

[ الفصل ] الأول: اللمان يقطع التوارث بين الملاعن والولد ، لانقطاع النسب، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن ، كأبيه وأمه وأولاده . وفي « السلسلة ، للشيخ أبي محمد وجه مخرج: أن اللمان لايقطع التوارث بين الولد والملاعن ، بناءً على الوجهين في أن الملاعن هل له نكاح البنت التي نفاها باللمان إذا لم يدخل بأمها ؟ [ إن قلنا : له ذلك كنكاح بنت الزنا ، فلا يرث ، و ] (١) إن منها لا يعرض الثبوت ، بأن يكذب نفسه ، ورث ، ولا يعرف هذا الوحه لغيره .

# قلت : هذا الوجه غلط ، لأنه في الحال لانسب والتراعلم

وأما الولد مرح الام ، فيتوارثان توارث سائر الأولاد والامهات . والتوأمان المنفيان باللمان في توارثها وجهان . الاصح : لا يتوارثان إلا بقرابة الام ، لا نقطاع نسب الأب . والثاني : يتوارثان بأخوة الابوين ، لان اللمان يؤثر في حق المتلاعنين فقط ، فاذا قلنا بالاول ، فلا عصبة للمنفي إلا من صلابه ، أو بالولاء بأن يكون عصبة أو أمّه عتيقة ، فيثبت الولاء لمولاها عليه ، وعصبة الام لا يكونون عصبة له .

<sup>(</sup>۱) زيادة من إحدى نسخ الظاهرية . وفي هامش نسخة مضبوطة على أصل المؤلف ما نصه : بخط المؤلف على أصل المؤلف ما صورته : سقط هنا شيء، و بحط ابن المطار بجنبه ما نصه في الشرح ( إن قلنا: له ذلك ، كنكاح بنت الزنا ، فلا يرث ، وإن منعناه منه لان ) . اه .

#### فرع

إذا نفاه ثم استلحقه ، لحقه . فان كان بعد موت الولد ، فكذلك ، وتنقض القسمة إن كانت تركته قسمت . حتى لو كان على أمه ولاء ، فأخذ مولاها ميرائه ، كان المستلحيق استرداده ، ولا فرق في اللحوق بين أن يخلف الميت ولداً ، أم لا .

الفصل الثاني : ولد الزنا كالمنفي باللمان ، إلا في ثلاثة أشياء . أحدها : أن الوجه المنقول عن « السلسلة » ، لا يجيء هنا قطماً . والثاني : أن ولد الزنا لا يلحق بالاستلحاق . الثالث : التوأمان من الزنا لا يتوارئان إلا بأخوة الام قطماً ، وفي وجه حكاه الحناطي وصاحب « الحاوي » : يتوارئان بأخوة الأبوين .

قلت : هذا الوجه غلط فاحش ، قال الامام : ولو علقت بتوأمين من واطيء بشبهة، ثم جهل الواطيء ، توارثا بأخوة الابوين بلا خلاف . والتداعلم

الفصل الثالث: فيا إذا اجتمع في شخص قرابتان ، منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعها ، كأم هي أخت ، وذلك يقع في الحبوس ، لاستباحتهم نكاح الحارم ، وربما أسلموا بعد ذلك ،أو ترافعوا إلينا ، وقد يتفق في المسلمين نادراً بغلط واشتباه ، والحكم أنه لاتوربث بالقرابتين ، بـل يورث بأقواها . وفي وجه : يرث بها إن كانتا بحيث لو كانتا في شخصين ورئا مماً ، وبه قال ابن سريج ،وابن اللبان . والصحيح : الاول ، ويعرف الاقوى بكل واحد من أمرين . أحدها : أن تحجب إحداها الاخرى ، كبنت هي أخت لأم ،أن يطأ أمه فتلا بنتاً . الثاني : أن لاتحجب إحداها أصلا ، أو يكون حجبها أقل ، فالأول : كأم هي أخت . والثاني : كأم أم هي أخت ، فترث بالامومة أو الجدودة ، دون الاخوة ، وعن ابن اللبان [ وجه : أنها ترث في الصورة الثانية بالأخوة ، دون المخودة ، لان نصيب الاخت أكثر ، وليجبر هذا في الصورة الثانية بالأخوة ، دون الجدودة ، لان نصيب الاخت أكثر ، وليجبر هذا في

أخوات ] الصورة . والصحيح المروف: الاول، ولا برثون بالزوجية بلا خلاف، لبطلانها.

## الباب الثامن في الدد وذوي الارحام

أصل المذهب فيها وما اختاره الأصحاب لضرورة فساد بيت المال ، ذكرناه في أول الكتاب . فاذا قلنا بالرد ، فمقصود الفتوى منه أنه إن لم يكن بمن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف ، فان كان شخصاً واحداً ، د فع إليه الفرض ، والباقي بالرد . وإن كانوا جماعة ، فالباقي بينهم بالسوية . وإن اجتمع صنفان فأكثر ، رد الفاضل عليهم بنسبة سهامهم . وأما الحساب وتصحيح المسائل ، فيذكر إن شاء الله تعالى في باب الحساب .

#### فصل

وأما توريث ذوي الأرحام، فالذاهبون إليه منا اختلفوا في كيفيته ، فأخذ بمضهم عذهب أهل التنزيل، وبه قطع ابن كج وصاحب « المهذب » والامام ، لأن الفائلين من ور"ثهم من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم أكثر، ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة ، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، وبه قطع البغوي والمتولي ، وسنمتي الاوالون: أهل التنزيل، لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله ، وسمي الآخرون: أهل الفرابة، لأنهم يورثون الاقرب فالأقرب كالمصبات .

فلت : الأصح الأفيس: مذهب أهل التنزيل، وللقائلين بتوريث ذوي الاحام، مذاهب غير هذين، لكن الذي اختاره أصحابنا منها هذان. والتراعلم

والمذهبان متفقان على أن من انفرد من ذوي الارحام ، محوز جميـ المال ذكراً كان أو أنشى ، وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم. وبيان ذلك في طرفين. [ الطرف ] الاول : فيما إذا انفرد صنف منهم ، فمن الأصناف : أولاد البنات، [ وبنات ابنة الابن (١) ، فأهل التنزيل ينزلونهم منزلة البنات ] وبنات الابن ، ويقدمون منهم من سبق إلى الوارث ، فإن استووا في السبق إلى الوارث ، قد تركأن الميت خلَّف من يُدلون [به] من الورثة واحداً كان أو جماعة ، [ثم] يجعل نصيب كل واحد للمدلين به على حسب ميراثهم لو كان هو الميت ، وقال أهل القرابة : إن اختلفت درجاتهم ، فالأقرب إلى البيت أولى ذكراً كان أو أنشى ، فتقدم بنت البنت على بنت بنت البنت ، وعلى ابن بنت البنت . وإن لم تختلف ، فان كان فيهم من يدلي بوارث ، فهو أولى ، فتقدم بنت بنت الابن على بنت بنت البنت . هذا إذا أدلى بنفسه إلى الوارث ، أما إذا أدلى بواسطة ، كبنت [ بنت ] بنت الابن مع بنت بنت البنت، فلأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه ، فيه اختلاف . والصحيـ عنده : أن لاترجيح. ومقتضى ما ذكره أصحابنا ، الترجيح، كما لو أدلى بنفسه. وإن استووا في الادلاء، ورثوا جميماً . وكيف يرثون ؟ اختلف فيه أبو يوسف ومحمد ، فقال أبو يوسف: يعتبرون بأنفسهم. فان كانوا ذكوراً أو إناثاً ،سوي بينهم. فان اختلطوا ، فللذكر مثل حظ الانثيين. وقال محمد : ينظر في المتوسطين بينهم و بين الميت من ذوي الارحام. فان اتفقوا ذكورة وأنوثة، فالجواب كذلك . وإن اختلفوا ، فاما أن يكون الاختلاف في بطن واحد ، وإما في أكثر . فان كان في بطن ، قسمنا المال بين بطن الاختلاف ، وجملنا كل ذكر

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ الظاهرية المقابلة على نسخة المؤلف: « وبنات الابن » تصحيحاً ، وكان أصلها هبنات ابنة الابن «وشطب بخط أحر على كامة «ابنة» وعلى هامش النسخة ذاتها ما تصه: كذا بخط المؤلف، وصوابه: بنات بنت الابن .اه.

بعدد أولاده الذين يقسم ميراثم ذكوراً، وكل أنثى بعدد أولادها الذين يقسم ميراثهم إناثاً ، ويقسم المال بين الذكور والاناث الحاصلين من هذا التقدير الذكر مثل حظ الانثيين ، ثم ما أصاب كل واحد من الصنفين ، يقسم بين أولاده الذكر مثل حظ الانثيين . وإن كان الاختلاف في أكثر من بطن ، قسم المال بين أعلى بطوت الاختلاف كما ذكرنا ، ثم ما أصاب كل واحد من الصنفين ، قسم على أولاده الذين فيهم الاختلاف كما ذكرنا ، ثم ما أصاب كل واحد من الصنفين ، قسم على أولاده الذين فيهم الاختلاف على النحو المذكور في البطن الأول، [ وهكذا ] يفعل حتى تنتهي القسمة إلى الأحياء . قال الناقلون : كل واحد من أبي يوسف ومحمد ، بدّعي أن قوله قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، والأكثرون صدّقوا محمداً، لكن متأخروهم بفتون بقول أبي يوسف ، وكذلك قال البغوي والمتولي : إنه أظهر الروايتين . والمذهبان متفقان على تفصيل الذكر على الانثى في القسمة . وفي « النتمة » وجه آخر : أنه يسوى بين الذكر والانثى ، قال : وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني .

## *قرع* في أمثلة توضح الفوض

بنت بنت ، وبنت بنت ابن ، المنزلون يجعلون المال بينها أرباعاً بالفرض والرد، كما يكون بين البنت وبنت الابن، وأهل القرابة يجعلون الجيم لبنت البنت ، لقربها ، بنت ابن بنت ، وبنت [بنت] ابن ، المال للثانية بالاتفاق أما على التنزيل، فلأن السبق الى الوارث هو المعتبر . وأما على القرابة ، فلأنه المعتبر عند استواء الدرجة . بنت بنت ، وابن ، وبنت من بنت أخرى المنزلون يجعلون المال من بنتي الصلب تقديراً بالفرض والرد ، ثم يقولون : نصف البنت الاولى لبنتها ، ونصف الاخرى

لولديها أثلاثاً . وأهل القرابة يجعلون المال بين ثلاثتهم ، للذكر مثل حظ الانثيين . ومحمد لايخالف في هذه الصورة ، وإغا يخالف فيا إذا اختلفت الاصول الذين هم من ذوي الأرحام .

ابن بنت ، وبنت بنت أخرى ، وثلاث بنات بنت أخرى ، النزلون يقولون : للابن الثلث ، وللبنت الفردة كذلك ، وللثلاث الثلث أثلاثاً ، وأهل القرابة يجعلون المال بينهم الذكر مثل حظ الانثيين .

بنت بنت بنت ، وبنت ابن بنت ، عند المنزلين وأبي يوسف: المال بينها بالسوية ، وعن محمد : ثلث المال الأولى ، وثلثاه للثانية .

بنتا بنت بنت ، وثلاث بنات ابن بنت أخرى ، عند المنزاين : للبنتين النصف السوية ، وللثلاث النصف أثلاثاً، وعند أبي بوسف : المال بين الحنس بالسوية ، وعند محمد : يقسم المال بين الذكر والانثى التوسطين ، ويقدر الذكر ثلاثة ذكور بعدد فروعه ، والأنثى اثنتين (١) بعدد فرعيها ، فيكون المال على ثمانية ، حصة الذكر ستة ، وهي لبناته بالسوية ، وحصة الانثى سهان ، ها لبنتيها .

بنت بنت بنت بنت ، وبنت بنت ابن بنت ، وابن ابن ابن بنت ، عند أبي يوسف:
المال بينهم على أربعة ، وعند محمد: يقسم المال أولاً بين أعلى بطني الاختلاف ،وفيه
ابنان وبنت ، فكل واحد منها يعد واحداً ، لأن الفروع آحاد ، فيكون المال بينهم
على خمسة ، حصة البنت سهم هو لبنت بنتها ، وحصة الذكرين أربعة أسهم تقدم
على ولديها للاختلاف ، وها ابن وبنت على ثلاثة ، وأربعة لاتنقدم على ثلاثة ، فتضرب
ثلاثة في خمسة ، تكون خمسة عشر ، كان للبنت في القسمة الاولى سهم ، فلها الآن
ثلاثة ، وكان لكل واحد من الابنين سهان ، فيكون ستة . فيجمع ببنها ، فيكون

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ الظاهرية : والانثى أنثيين .

اثني عِشر، يقسم بين ولديها للذكر مثل حظ الانبدين . فاذاً لبنت بنت البنت ثلاثة من خمسة عشر ، والأخرى أربعة من خمسة عشر ، وللابن الثمانية الباقية .

#### فصل

ومن الاصناف ، بنات الاخوة، وبنو الاخوة الأم ، وأولاد الأخوات ، فالمزالون ينزلون كل واحد منزلة أبيه ، أو أمه ، ويرفعونهم عند التسفل بطناً بطناً ، فمن سبق إلى وارث قد مو ، فان استووا في الانتهاء إلى الوارث ، قسم المال بين الاصول، فما أصاب كل واحد ، قسم بين فروعه وقال أهل القرابة : إن اختلفوا في المدرجة ، قد منهم الاقرب إلى الميت من أي جهة كان ، حتى تقد م بنت الاخت الأب أو الأم على بنت ابن الأخ من الأبوين . وإن لم يختلفوا في الدرجة ، فالأقرب إلى الوارث أولى من أي جهة كان ، حتى تقد من الأب على بنت ابن الأخت من الأبوين . فإن استووا فيه أيضاً ، فمند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنها : يقدم من كان من الأبوين ، ثم من كان من الأب ، ثم من كان من الام، رعاية لقو أن الفرابة ، ولا ينظر إلى الأصول ومن يسقط منهم عند الاجهاع ومن لا يسقط وعند محد : يقدم من كان من الأبوين على من كان من الأب ، ولا يقدم على من كان من الأب ، ولا يقدم على من كان من جهة الأم ، اعتباراً بالأصول .

### فرع

أولاد الاخـوة والأخوات من الأم ، يسوسى بينهم في القسمة عنـد الجمهور الروضة ج / ٣ ـ م على الروضة ج / ٣ ـ م / ٤ من المنزلين وأهل القرابة . قال الامام: وقياس المنزلين تفضيل الذكر ، الأنهم يقدرون أولاد الوارث كأنهم يرثون منه . وأما أولاد الاخوة والاخوات من الأبوين ومن الاب، فيفضن خكرهم عند المنزلين . وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان . أظهرها وبها قال أبو يوسف : أن الجواب كذلك . والثانية وبها قال محمد ؛ أنه يقسم المال يين الاصول أولاً ، ويؤخذ عدده من الفروع ، فما يصيب كل واحد منهم يجعل لفروعه كما سبق في أولاد البنات .

## فرع في أمثلته

بنت أخت ، وابنا أخت أخرى ،وها من الابوين ، أو من الاب،عند المنزلين: نصف المال للبنت ، ونصفه للابنين . وقال أهل القرابة : المال بينهم على خمسة . ثلاث بنات إخوة متفرفين . قال المنزلون ومحد : السدس لبنت الاخ من الام ، والباقي لبنت الاخ من الابوين ، اعتباراً بالآباء . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنها : المال كله لبنت الاخ من الابوين . ثلاث بني أخوات متفرقات . قال المنزلون ومحمد : المال بينهم على خمسة، كما يكون بين أمهاتهم بالفرض والرد .وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنها :المال كله لابن الاخت من الابوين .ولو كان بدلهم ثلاث بنات أخوات متفرقات ،كان جواب الفريقين كذلك . ولو اجتمع المنون بدلهم ثلاث بنات أخوات متفرقات ،كان جواب الفريقين كذلك . ولو اجتمع المنون بدلهم ثلاث بنات أذوات متفرقات ،كان المائهم على خمسة بالفرض والرد ، فنصيب الاخت من الابوين لولديها أثلاثا ، ونصيب الاخت من الاب كذلك ، ونصيب الثاثة لولديها بالسوية . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنها : الكل لولدي الاخت من الابوين . وقال محمد : يجمل كأن في المسألة مست أخوات ، اعتباراً بعدد الفروع ، الابوين . وقال محمد : يجمل كأن في المسألة مست أخوات ، اعتباراً بعدد الفروع ،

فيكون للأخت من الام الثلث بتقديرها أختين ، وللأخت من الابوين الثلثان بتقديرها أختين، فحصة كل واحدة لولديها ، هذه بالتفضيل، وتلك بالسوية . قال الامام تقد نظر محمد هنا إلى الاصول الوارثين ، وفي أولاد البنات لم ينظر إلى الوارثين ، وإنما نظر إلى بطون الاختلاف من ذوي الارحام كما سبق .

ابن أخت من الابوين ، وبنت أخ ، كذلك عند المنزلين ومحمد : الثلثان لبنت الاخت ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنها بالعكس .

#### فصل

ومن الاصناف ، الاجداد الساقطون ، والجدات الساقطات ، فالمترلون يتزلون كل واحد منهم منزلة ولده بطناً بطناً ، ويقدمون [ منهم ] من انتهى إلى الوارث أولاً . فان استويا في الانتهاء ، قسم المال بين الورثة الذين انتهوا إليهم ، وقسمت حصة كل وارث بين المدلين به . وقال أهل القرابة : إن اختلفت درجاتهم ، فالمال للأقرب من أي جهة كان ،حتى يقدم أبو الام على أبي أم الاب . وأم أبي الام على أبي أبي أبي أبي الام ، فان استووا في الدرجة ، لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث على المشهور من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه . ومن أصحابه من قدم به ، فان لم يتقدم به ، ومن أصحابه من قدم به ، فان لم يتقدم به ،أو قدم واستووا في السبق إليه ، نظر، إن [كان] الكل من جهة أبي الاب ، فرواية الجوزجاني وهي الاظهر : أنه يجمل ثلثا المال لمن هو من جهة أبي الاب ، فرواية عيسى بن أبان : كل المال لمن هو من أبيه ، ويسقط به من هو من جهة ألم الاب . ورواية عيسى بن أبان : كل المال لمن هو من الروايتان في أنه يسقط من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ومن هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يحمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال بين من هو من جهة ألمها ، أم يجمل المال الميت ، وبعضهم ]

من جهة أمه ، قسم المال يين الجهتين أثلاثا ، وجعل كل قسم كأنه كل التركة ، وأهل كل جهة كأنهم كل الورثة ، فتجيء فيهم الروايتان. ثم قسمة الثلثين على من هو من جهة هو من جهة الاب الذكر مثل حظ الانديين ، وقسمة النلث على من هو من جهة الام كمثل ذلك ، قاله البغوي في و التهذيب ».

# فرع في أمثلته

أم أبي الأم ، وأبو أم الأم . عند المنزلين : المال لأبي أم أم الأم ، لأنه أسبق إلى الوارث ، وعلى رواية الجوزجاني : الثلثان لأم أبي الام ، والثلث لأبي أم الأم ، وعلى رواية عيسى : الكل لأم أبي الام .

أب أم أب ، وأبو أبي أم . عند المنزلين : المال للأول ، وعلى رواية عيسى : الثاني ، وعلى رواية الجوزجاني : الثلثان للثاني ، والثلث الأول .

أب أبي أم ، وأبو أم أب ، قال المنزلون : المال للثاني ، وكذلك الجواب عند من رجع بالسبق إلى الوارث من أهل القرابة . وأما الظاهر عندم ، فالثلثان للثاني ، والثلث للأول .

أبو أم أم ، وأبو أم أب. عند المنزلين: المال بينها نصفان ، كما يكون بين أم الام وأم الاب فرضاً ورداً . وعند أهل القرابة : الثلث الأول ، والثلثان للثاني .

أبو أبي أم ، وأم أبي أم ، وأبو أم أم . عند المنزلين : المال للثالث ، وعلى رواية عيسى : الأو لَين . وعلى رواية الجوزجاني : الثانان بين الاولين الذكر مثل حظ الا شيين ، والثلث لاثالث .

أبو أبي أم أب ، وأم أبي أم الاب ، وأبو أبي أبي أم ، وأم أبي أبي الام ، وأبو أبي أبي أبي الام ، قال المنزلون : المال الأولين . وقال أهل القرابة : الاولان من جهة الاب ، والآخران من جهة الام ، فيجمل المال أثلاثاً بين الجهتين ، ثم على رواية الجوزجاني : الثلثان بين الاولين أثلاثاً ، والثلث بين الآخرين كذلك ، وعلى رواية عيسى : الثلثان للأول من الاولين ، والثلث الأول من الآخرين .

### فصل

ومن الاصناف ، الخالات والاخوال ، والمهات والاعمام من الام ، زل المنزلون الاخوال والخالات منزلة الام ، وقسموا المال بينهم إذا انفردوا على حسب ما أخذون من تركة الام لو كانت هي المبتة ، واختلفوا في المهات والاعمام الأم ، فالاصحح : أنهم كالاب . والثاني : أنهم كالهم ، واختلف هؤلاء ، فقيل : المهات من الجهات بمنزلة المم الأبوين . وقيل : كل غمة بمنزلة المم الذي هو أخوها ، ثم من جمل المهات كالاب أو كالعم من الابوين مع افتراقهن ، قال : إذا انفردن ، قسم المال بينهن على حسب استحقاقهن لو كان الاب هو المبت ، ومن نزلهن منزلة الاعمام المفترقين ، قدم المعمة من الابوين ، ثم المعمة من الاب ، ثم المعمة من الاب ، ثم المعمة من الام . وإذا اجتمعت المهات والخلات والخوال ، فالثلثان للمهات ، والثلث للأخوال والخمالات ، ويعتبر في جميع المال لو انفرد أحمد الصنفين ، وأما أهل القرابة ، فقالوا : إذا انفردت الخالات ، فان كن من جهة واحدة ، قدم المال بينهن بالسوية . وإن اختلفت الجهة ، فالخالة من الابوين مقدمة ، ثم الخالة من الاب . والاخوال المنفردون ، كالخالات . وإذا اجتمع الاخوال والخالات ، فان كانوا من جهة ، قدم المال بينهم الذكر مثل حظ الانثيين وإن كانوا من جهة فان كانوا من جهة وان كانوا من جهة وان كانوا من جهة ، قدم المال بينهم الذكر مثل حظ الانثيين وإن كانوا من جهة

الام . وإن اختلفت الجهات ، فمن اختص بقرابة الابوين أولى ، ثم من اختص بقرابة الاب. والمهات المنفردات كالخالات . وإذا اجتمع المهات من الام ، والاعمام من الاب ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . وإذا اجتمعت المهات والخالات، فالمهات الثلثان ، وللخالات الثلث، سواء اتفقت جهة المهات والخالات ، أو اختلفت على المشهور عنده. وعند أبي بوسف : أنه إذا اختلفت الجهة ، فالمال لاقوى الصنفين على المشهور عنده. وعند أبي بوسف : أنه إذا اختلفت الجهة ، فالمال لاقوى الصنفين جميع جهة . ثم إذا قسم المال أثلاثاً ، اعتبر في كل واحد من النصيبين مايعتبر في جميع المال عند انفراد الصنف المصروف اليهم .

# فرع فى أمثلته

ثلاث خالات متفرقات . عند المتزلين : المال بينهن على خسة ، كما لو ورثن من الام . وعند أهل القرابة : هو للخالة من الابوين ، وبمثله قالوا في ثلاثة أخوال متفرقين . وعند المتزلين : للخال من الام السدس ، والباقي للخال من الابوين . ولو اجتمع الاخوال المتفرقون ، والخالات المتفرقات ، قال أهل القرابة : المال كله للخال والخالة من الابوين للذكر مثل حظ الانثيين . وقال المتزلون : ثلثا المال لحلى كذلك ، وثلثه للخال والخالة للأم كذلك . قال الامام : وتفضيل الحل من الام على الخالة من الاب مشكل نخالف للتسوية بين الذكور والاناث من أولاد الاخ للأم . ثلاثة أخوال متفرقون ، وثلاث عمات متفرقات . عند المتزلين : ثلث المال بين الحال للأبوين والخال الأم على ستة ، واحد للثاني ، والباقي للأول ، وقسمة الثلثين تخرج على الخلاف في تنزيل المهات . إن جملن كالاعمام ، فالثلث ان للممة من الابوين .

وإن نزلن منزلة الاب ، فالثلثان بينهن على -تمسة ، كما يرثن من الاب . وقال أهل القرابة : الثلثان للعمة من الابوين ، والثلث للخال من الابوين .

### فرع

أولاد الاخوال والخالات والمهات والاعمام للأم عند المنزلين كآبائهم [ وأمهاتهم ] عند الانفراد والاجتاع ، ومن تسفل منهم رفع بطناً بطناً . فان سبق بعضهم إلى وارث ، قدم . وإن استووا فيه ، قدم المال بين الذين يدلي بهم هؤلاء على حسب استحقاقهم من الميت ، فما أصاب كل واحد منهم قدم بين المداين به على حسب استحقاقهم منه لو كان هو الميت . وقال أهدل القرابة : الاقرب يسقط الأبعد بكل حال . فان استووا في الدرجة ، نظر ، إن انفرد أولاد الاخوال والخالات، بأن اختلفت الحبة ، قدم الذين هم من الابوين ، ثم الذين هم من الاب ، ثم يأخذ الذين هم من الام (۱) ، وإن لم يختلف ، ورثوا جميماً . ثم النظر عند أبي يوسف الذين هم من الام (۱) ، وإن لم يختلف ، ورثوا جميماً . ثم النظر عند أبي يوسف الذي أبدائهم . وعند محمد : إلى آبائهم وأجداده كا سبق في أولاد الاخوات وبنات الاخوة . وأولاد المهات عند الانفراد كأولاد الخالات والاخوال ، فان اجتمع الصنفان، فثلثا المال لاولاد المهات ، وثلثه لاولاد الاخوال والخالات على ماذكرنا في آبائهم ، ويعتبر في كل واحد من النصيبين مايمتبر في جميع المال . وإذا اجتمع مع هؤلاء بنات الاعمام من الابوين ، أو من الاب ، ولم تختلف الدرجة ، فبنات الاعمام أولى، السقهن إلى الوارث .

<sup>(</sup>١) في الاصل و بعض نسخ الظاهرية : ثم يأخذ الذين هم من الاب ، وما أثبتناه من إحدى نسخ الظاهرية، وفي ها مش إحدى نسخ الظاهرية المقابلة على نسخة المؤلف ما نصه: بخط ابن العطار على الحاشية ما نصه في الشرح : ثم يأخذ الذين هم من الام . اه.

### فرع

أخوال الام وخالاتها عند النزاين بمنزلة الجدة أم الام ، وأعمامها وعماتها عِنزلة الجد أبي الام . وأخوال الاب وخالاته عنزلة الجدة أم الاب ، وعماتُه عند من نزل عمة الميت منزلة أبيه بمنزلة الجد أبي الاب. وعند من نزل عمة الميت منزلة عمه بمنزلة عم الاب، فيقسم المال بينهم. وما أصاب كل واحد منهم، بجعل المدلين به على حــب استحقاقهم لو كان هو الميت ، وعلى القياس : يجعلون كل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختها، وكل عم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوها .وأما أهل القرابة ، فيعتبيرون في أخوال الميتة وخالاتها مااعتبروه في أخوال الميت وخالاته ، وكذلك في عماتها إذا انفردن. وإن اجتمع أعمامها وعماتها ، فالمال بينهم الذكر مثل حظ الانتيين على المشهور عنده . وفي رواية : إن كانوا من الابوين أو من الاب، قدم الاعمام. ولو اجتمع أعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها ، فالثلث للأخوال والخالات، والثلثان الأعمام والمهات ، وخؤولة الاب وعمومته ، كخؤولة الام وعمومتها عند الانفراد والاجتماع . ولو اجتمع القرابتان ، فلقرابة الاب الثلثان ، ولقرابة الام الثاث ، ثم يقسم كل نصيب بينهم ، كما يقسم جميه المال لو انفردوا، فثلثا الثلثين لعمات الاب ،وثلثه لخالاته وأخواله ، وكذلك الثلث. وسواء كان قرابة الاب من جنس قرابة الام ، أم لم يكن ،حتى لو ترك عم أمه وخالة أبيه ، كان الثلثان للخالة، والثلث للم . ولو ترك ثلاث عمات متفرقات ، وثلاث خالات متفرقات لابيه ، ومثلهن لامه ، فعلى الصحيح من قول أدل القرابة: ثلثًا الشئين لعمة الاب من الابوين ، وثلثما لحالة الاب من الابوين ، وثلث الثلث لعمة الام من الابوين ، وثلثه لخالة الام من الابوين ، ويسقط البواقي . وعند النزلين : نصف سدس المال بين خالات الاب ، ومثله بين خالات الام، النزولهن منزلة الجدتين ، والباقي لمهات الاب دون عمات الام ، لان عمات الاب كأب الاب ، وعمات الام كأبي الام . هذا تمام الطرف الاول .

الطرف الثاني : في ترتيب الاصناف . قال المنزلون : كل واحد من ذوي الارحام ، ينزل منزلة الوارث الذي يدلي به، ثم ينظر في الورثة لو قدر اجتماعهم ، فان كانوا يرثون ،يرث المداون بهم ، وإن حجب بعضهم بعضًا ، جرى الحكم كذلك في ذوي الارحام. وقال أهل القرابة: ذوو الارحام وإن كثروا يرجمون إلى أربعة أنواع . المنتمون إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن ، والمنتمى إليهم الميت ، وهم الاجداد والجدات الساقطون ، والمنتمون إلى أبوي الميت، [ وهم] أولاد الاخوات وبنيات الاخوة ، والمنتمون إلى أجداده وجداته ، وهم العمومة والخؤولة . ومذهبهم: الظاهر تقديم النوع ألاول ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، فما دام يوجد أحد من فروع الميت وإن سقل ، فلا شيء لاصوله من ذوي الارحام وَإِن قَرْبُوا ، وعلى هذا القياسُ . وعن أبي خنيفة رضي الله عنه روانة بتقديم النوع الثاني على الاول. وقدم أبو يوسف ومخمد النوع الثالث على الثاني، واتفقوا على أن من كان من العمومة والخؤولة وأولادهم ومين ولد جد أو جدة أقرب إلى الميت ، فهو أولى بالميراث وإن بعد بمن هو من ولد جد أو جدة أبعد منه. وإذا اجتمع الاجداد والجدات من ذوي الارحام مع الخالات والاخوال والعات ، فند أبي حنيفة رضي الله عنه: تقدم الجدودة . وعند صاحبيه: إن كانت المَمْوْمة أو الخؤولة من ولد جد أبو جدة ، تساوى الجد والجدة الموجودين ، أو أبعد، قالا جداد والجدات أولى. وإن كانا من أصل أقرب منها ، فهم أولى . وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه: تقديم الحال على ذوي الارحام. وفي التاقين مُذَهبَهُ مَذَهب أَهل التَّنزيل في كُلُّ فصل.

#### فصيل

قد بجتمع في الشخص من ذوي الارحام قرابتان بالرحم ، كبنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت ابن بنت ، وكبنت أخت الأب هي بنت أخ الأم ، وكبنت خالة هي بنت عمة ، فالمنزلون ينزلون وجوه القرابة . فان سبق بعض الوجوه إلى وارث ، قدم به وإلا قد روا الوجوه أشخاصاً ورثوا بها على ما بقتضيه الحال. وأما أهل القرابة : فمحمد يور نه بجهتي القرابة . وقال أبو يوسف : إن كان ذلك في أولاد البنات ، جملت الوجوه كوجه ولم يورث بها . وإن كان في أولاد الاخوة والاخوات ، ورث بأقوى الجهتين . وإن كان في أولاد الاخوة والاخوات ، لأنها بأقوى الجهتين . وإن كان في أولاد الممومة والحؤولة ، ورث بالقرابتين ، لأنها لأب ، وهذا أظهر عنده ، وعلى هذا ، لو خلف بنت أخ لام هي بنت أخت ختلفتان ، وهذا أخرى ، ورثت بأقوى القرابتين ، وهي كونها بنت أخت أخرى ، أو بنت أخ أخرى ، ورثت بأقوى القرابتين ، وهي كونها بنت أخت لاب . ولو خلق بنت خال هي بنت عمة ، وبنت عمة أخرى ، فالثلث لبنت الخال ، والثلث بينها بالسوية . ولو كان معها بنت خال ، فالثلث الأولى لانها بنت عمة ، والثلث بينها بالسوية . ولو كان معها بنت خال ، فالثلث الأولى لانها بنت عمة ، والثلث بينها بالسوية . ولو كان معها بنت خال ، فالثلث الأولى لانها بنت عمة ، والثلث بينها بالسوية .

#### فصل

إذا كان مع ذوي الارحام زوج أو زوجة ، قال أهل القرابة: يخرج نصيبه، ويقسم الباقي على ذوي الارحام كما يقسم الجميع لو انفردوا ، وللمنزلين مذهبان . أصحها : كذلك . والثاني : أن الباقي يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدلي بهم ذوو الارحام من الورثة مع الزوج أو الزوجة ، ويعرف القائلون بالاول: بأصحاب اعتبار مابقي ، والقائلون بالثاني : أصحاب اعتبار الاصل .

مشاله: زوجة، وبنت بنت، وبنت أخت من الأبوين. عند أهل القرابة: النوجة الربع، والباقي لبنت البنت. وأصحاب القول الاول من المنزلين ، جملوا لحا الربع ، والباقي بين بنت البنت وبنت الاخت بالسوية. ومن قال بالثاني قال: إذا نزلناها ، فكأن في السألة زوجة وبنتا وأختا ، ولو كان كذلك ، لكانت المسألة من غانية ، نصيب الزوجة منها واحد ، يبقى سبعة يخرج منها تمام نصيب الزوجة بيقى سبعة تقدم بينها أسباعا . ولو خلفت زوجاً وبنت بنت ، وخالة ، وبنت عم . عند أهل القرابة : للزوج النصف ، والباقي لبنت البنت ، وعلى القول الاول المنزلين : للزوج النصف ، ولبت نصف الباقي ، وللخالة سدس الباقي ، ولبنت المن الباقي ، ولمخالة سدس الباقي ، ولمنت المن وحينئذ يكون من اثني عشر ، يخرج نصيب الزوج ، يبقى تسعة ، ثم يخرج تمام النصف للزوج ، يبقى ستة يقسمها على التسمة [ وبالله التوفيق ] .

# الباب الناسع في حساب الفرانض

فيه مقصودان . أحدهما : تصحيح المسائل . والثاني : قسمة التركات .

[ المقصود ] الاول: التصحيح ، وفيه فصول.

[ الفصل ] الاول: في مقد ماته ، وهن أربع.

إحداها : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى سنة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلث ، والسدس . وقد سبق بيان مستحقيها .

فالنصف فرض خمسة : الزوج ، والبنت ، وبنت الابن ، والأخــت للأبوين ، والاخت للأب

والربع فرض الزوج ، والزوجة أو الزوجات.

والثمن فرض الزوجة والزوجات .

واأثلثان فرض أربعة وهن الاناث التي لواحدتهن النصف.

والثلث فرض ثلاثة : الأم وأولادها ، والجد .

والسدس فرض سبعة : الأم ، والجدة ، والأب ، والجد ، وبنت الابن ، مع بنت الصلب ، والأخت للأب مع الأخت للأبوين،وواحد أولاد الأم .

[المقدمة]الثانية: كل عددين ، فها متاثلان، أو متداخلان، أو متوافقان، أو متباينان. فالمتاثلان ، كثلاثة وثلاثة .

والمتداخلان ، كثلاثة وستة ، أو تسعة . فالثلاثة داخلة في الستة والتسعة .

والمتوافقان ، كأربعة وستة ، لكل واحد منها نصف صحيح ، وستة وتسعة لهما ثلث صحيح ، وثمانية واثني عشر ، لهما ربع صحيح ، ولاحد وعشرين وخمسة وثلاثين سبدع صحيح ، ولاثنين وعشرين وثلاثية وثلاثين جزء من أحد عشر .

والمتباينان ، كثلاثة وأربعة .

وطريق معرفة المداخلة ، أن تسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعداً ، أو زد على الأقل مثله مرة فصاعداً . فان فني الأكثر بالأقل ، أو تساويا بزيادة الأمثال، فمتداخلان ، وإلا ، فلا .

وطريق الموافقة والمباينة ، أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن ، فها بقي ، فأسقطه من الأكثر ، ولايزال فأسقطه من الأكثر ، ولايزال بفعل من الأكثر ، ولايزال بفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه آخراً ، فان فني بواحد ، فمتباينان . وإن فني بعدد ، فمتوافقات بالجزء المأخوذ من ذلك العدد . وإن فني باثنين ، فبالنصف،

أو بثلاثة ، فبالثلث،أو بعشرة ، فبالعشرة، أو بأحد عشر ، فبأجزاء أحد عشر. وعلى هذا القياس .

مثاله: أحد وعشرون ، وتسمة وأربعون ، تسقط الاقل من الأكثر مرتين ، يبقى سبمة ، تسقطها من الاقل ثلاث مرات،يفنى بها ، فها متوافقان بالاسباع .

[ المقدمة ] الثالثة: في أصول المسائل، أصلها العدد الذي يخرج منه سهامها. ومسائل الفرائض نوعان.

أحدهما: أن يكون كل الورثة عصبات، بأن كانوا ذكوراً ، أو نسوة أعتقن عبداً بينهن بالسوية ، فالقسمة بينهم بالسوية . وإن كانت العصبة ذكوراً وإناثاً ، قد رنا كل ذكر اثنين ، وأعطينا كل ذكر سهمين ، وكل أنثى سها ، فعدد الرؤوس في هذا النوع هو أصل المسألة .

الذوع الثاني: المسائل التي ورثنها أصحاب فروض أو بعضهم ذو فرض. فالاصول في هذا النوع سبعة عند المتقدمين ، ومن المتأخرين من يقول : تسعة . فالسبعة المتفق عليها : اثنان ، وثلاثة ، وأربعة، وستة، وثمانية ، واثنا عشر ، وأربعة وعشرون، فكل مسألة فيها نصف وما بقي ، كزوج وأخ ، أو نصفان ، كزوج وأخ ، في من اثنين. وما فيها ثلثان وما بقي ، كبنتين وعم، أو ثلث وما بقي كأم وأخ . أو ثلثان وثلث ، كأختين لأب وولدي أم ، فمن ثلاثة ، وما فيها ربع ومابقي ، كزوج وابن ، أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ ، فمن أربعة . ومافيها مدس وما بقي كزوج وبنت وأخ ، فمن أربعة . ومافيها وثلث ومابقي ، كأم وولد أم وعم ، أو نصف ومابقي ، كأم ونت وأخ ، أو سدس وثلث ومابقي ، كأم ونت وأخ ، أو سدس وثلث ومابقي ، كأم وولد أم وعم ، أو نصف وثلثان ، كزوج وأختين ، أو نصف وثلث ومابقي ، كزوج وأم وأخ ، فمن سنة . وما فيها ثمن ومابقي ، كزوجة واب ، أو ثمن رسف ومابقي ، كزوجة واب ،

ومابقي،كزوج وابنتين وأخ ، أو ربع وثلث ومابقي،كزوجة وأم وأخ ، فمن سنة ،أو ربع ومابقي، كورج وابنتين وأم وابن ، فمن اثني عشر .وما فيها ثمن وثلثان ومابقي، كزوجة وأم وابن ، فمن كزوجة وأم وابن ، فمن أربعة وعشرين .

قلت : ومن هذا الأخير ، ثمن وسدسان ومابقي، كزوجة وأبوين وابن . والترأعلم

وأما الاصلان المزيدان، فتمانية عشر، وستة وثلاثون في مسائل الجد والاخوة حيث يكون الثلث خيرًا له .

فالاول: في كل مسألة فيها سدس وثلث مابقي ومايبقى، كجدوأم وإخوة.
والثاتي: في كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث مابقي ومايبقى، كزوجة وأم
وجد وإخوة، ومن لم يقل بالزيادة يصحح المسألتين بالضرب.

فالأولى: من ستة، للأم سهم، يبقى خمسة، يضرب مخرج الثلث في الستة، تبلغ ثمانية عشر .

والثانية : من اثني عشر ، يخرج بالفرضين خمسة ، [ ثم ] يضرب مخرج الثاث في اثني عشر ، تبلغ ستة وثلاثين ، واستصوب الامام والمتولي صنيع المتأخرين ، لأن ثلث مايبةى والحالة هذه ، مضموم إلى السدس والربع ، فلتكن الفريضة من مخرجها . واحتج المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين أنها من ستة ، ولولا جملها من النصف وثلث الباقي ، لكانت من اثنين ، للزوج سهم ، يبقى سهم ، فيضرب مخرج الثاث في اثنين ، تبلغ ستة . واعلم أنه قد يتفق في صور الجد نصف وثلث مابقي ، كبنت وجد وإخوة ، فيحتمل أن تكون من ستة قطماً ، كما ذكر في زوج وأبوين ، ويحتمل أن يطرد فيه الخلاف .

قلت : الاحتمال أصح ، والمختار أن الأصح الجاري على القاعدة : طريق المتأخرين ، كما اختاره الامام ، لما سبق ، والكونها أخصر . والقداعلم

المقدمة الرابعة : في المُول.

إذا ضاق المال عن الفروض ، فتعال المسألة ،أي : ترفع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه ،كأصحاب الدبون والوصايا إذا ضاق المال . والذي يعول من الاصول التسعة ثلاثة ،وهي: ستة ، واثنا عشر ، وأربعة وعشرون ، فتعول الستة أربع مرات إلى سبعة ، كزوج،وأختين لأب ، وإلى ثمانية ،كولاء ،وأم ، وإلى تسعة ،كولاء،وأخ [آخر] لأم ، وتسمى هذه الأخيرة:الشريحية ، لأن شريحاً القاضي رحمه الله تعالى ، قضى فيها، وتسمى:أم الفروخ، لكثرة سهامها . ومتى عالت إلى أكثر من سبعة ، لا يكون الميت إلا امرأة .

وأما اثنا عشر ، وتعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر ، كزوجة وأم وأختين لأب، وإلى خمسة عشر ، كهؤلاء وأخ [آخر]لأم . وإلى سبعة عشر ، كهؤلاء وأخ[آخر]لأم ، ومن صورها : أم الأرامل ، وهي ثلاث زوجات وجدتان ، وأربع أخوات لأم ، وغاد لأب ، فهن سبع عشرة أنثى أنصباؤهن سواء . ولا يعول هذا الاصل إلى سبع عشرة إلا والميت رجل .

وأما أربعة وعشرون ، فتعول مرة فقط إلى سبعة وعشرين ، كزوجة وبنتين وأبوين ، وتسمى : النبرية ، لأن علياً رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر ، فقال ارتجالاً : صار ثمنها تسماً . ولا يكون هذا العول إلا والميت رجل ، بل لاتكون المسألة [ من ] أربعة وعشرين إلا وهو رجل .

الفصل الثاني : في طريق التصحيح ، وفيه نظر ان . أحدهما : في تصحيح فريضة

الميت الواحد . والثاني : في التصحيح إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة ، وبمرف: بالمناسخات .

أما [النظر] الاول: فإن كانت الورثة كلهم عصبات ، فأمر القسمة سهل ، وقد بينا أنه من عدد رؤوسهم . وإن كانوا أصحاب فروض ، أو فيهم صاحب فرض وعرفت المسألة بمولها إن كانت عائلة ، فإنظر في السهام وأصحابها ، فإن انقسمت عليهم [جيعاً]، حصل الفرض ولا حاجة إلى الضرب، كزوج وثلاث بنين ، هي من أربعة ، لكل واحد سهم . وكزوجة وبنت وثلاثة إخوة ، من ثمانية ، للزوجة سهم، وللبنت أربعة ، ولهم الباقي .

وإن لم تنقسم ، فاما أن يقع الكسر على صنف ، وإما على أكثر .

القدم الأول: على صنف، فينظر في سهامهم وعدد رؤوسهم، إن كانا متباينين، ضربت عدد رؤوسهم في أصل المسألة بعولها إن عالت. وإن كانا متوافقين ،ضربت جزء الوفق من عدد رؤوسهم في أصل المسألة بعولها ، ثم الحاصل على النقديين، تصبح منه المسألة.

مثال النباين ، زوج وأخوان ، هي من اثنين ، له سهم ، يبقى سهم لايصح عليها ، ولا موافقه ،فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصح.

مثال التوافق ، أم وأربعة أعمام ، هي من ثلاثة ، يبقى اثنان يوافق عددهم بالنصف ، نتضرب وفق عدده (١) في المسألة ، تبلغ ستة منها تصح . وإذا أمكنت الموافقة بأجزاء ، ضربنا أقلها .

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ الظاهرية المقابلة على نسخة المزلف بعد التصحيح : « فتضرب عددم » وكانت في الاصل : « فتضرب نصف عددم » ، وقد شطب بالاحر على كلمة « نصف » ، وفي هامش هذه النسخة ما نصه : كذا ، وصوابه : « نصف عددم » . اه.

القسم الثاني : الكسر على أكثر من صنف ، فيمكن أن يقع على صنفين أو ثلاثة أو أربعة ، ولا تتصور الزيادة ، لأن الوارثين في الفريضة لايزيدون على خمسة أصناف كما ذكرنا في أول الكتاب عند اجتماع من يرث من الرجال والنساء ، ولا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه ، لأن أحد الاصناف الخسة ، الزوج والابوان ، والواحد يصـح عليه نصيبه قطماً ، فلزم الحصر . فان وقع الكسـر على صنفين ، نظرنا في سهام كل صنف وعدد رؤوسهم. والأحوال ثلاثة . أحدها : أن لايكون بين السهام والرؤوس موافقة في واحد من الصنفين ، فتترك رؤوس الصنفين بحالها . الثاني: أن تكون موافقة فيها ، فترد رؤوس كل صنف إلى جزء الوفق. الثالث: أن يكون الوفق في أحد الصنفين ، فترد رؤوسه إلى جزء الوفق، وتترك رؤوس الآخر بحالها . ثم الرؤوس \_ مردودن أو أحدها أو غير مردودين \_ إما أن يتماثلا ، فتضرب أحدهما في أصل المسألة بمولها ، وإما أن يتداخلا ، فتضرب أكثرها في أصل المسألة بعولها، وإما أن يتوافقا ، فتضرب جزء الوفق من أحدها في جميع الآخر ، فما بلغ ضربته في أصل المسألة بعولها ، وإما أن يتبابنا ، فتضرب أحدهما في الآخر ، فما حصل ضربته في أصل المسألة ، فما بلغ صحت منه . ويخرج من هذه الاحوال اثنا عشرة مسألة ، لأن في كل واحد من الأحوال الثلاثة أربع حالات ، والحاصل من ضرب ثلاثة في آربعة ، اثنـا عشر . وإن وقع الكسر على ثلاثة أصناف أو أربعة ، نظرنا أُولاً في سهام كل صنف وعدد رؤوسهم ، فحيث وجدنا الموافقة ، رددنا الرؤوس إلى جزء الوفق . وحيث لم نجد ، بقيناه بحاله . ثم يجيء في عدد الاصناف الأحوال الأربعة ، فكل عددين متماثلين ، نقتصر منها على واحد. وإن تماثل الكل ،اكتفينا بواحد وضربناه في أصل المسألة بعولها ، وكل عددين متداخلين نقتصر على أكثرهما، وإن تداخلت كلها ، اكتفينا بأكثرها وضربناه في أصل المسألة بعولها ، وكل متوافقين

نضرب وفق أحدهما في الآخر، فما بلغ ضربناه في أصل السألة . وإن توافق الكل، ففيه طريقان للفر ضيين . قال البصريون: نقف أحدها ونرد ماعداه إلى جزء الوفق، ثم ننظر أجزاء الوفق، فنكتفي عند البائل بواحد ، وعند التداخل بالأكثر، وعند التوافق ، نضرب جزء الوفق من البعض في البعض . وعند التباين ، نضرب البعض في البعض ، ثم نضرب الحاصل في العدد الوقوف ، ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها . وقال الكوفيون : نقف أحد الأعداد ونقابل بينه وبين آخر ، ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم نقابل الحاصل بالعدد الثالث ، ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم نقابل الحاصل بالمدد الرابع، ونضرب وفق أحدهما في جميد ع الآخر، ثم نضرب الحاصل في أصل السألة بعولها، وتسمى صورة توافق الاعداد : المسائل الموقوفات . وإن كانت الاعداد متباينة ، ضربنا عدداً منها في آخر ، [ ثم ] ماحصل في ثاث ، ثم ماحصل في الرابع ، ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها . وإن شئت ضربت أحدها في أصل المسألة بعولها ، ثم ما يحصل في الثاني ، ثم في الثالث ، ثم في الرابع . وإذا لم يكن بين السهام وعدد الرؤوس، ولا بين أعداد الرؤوس موافقة ، سميت المسألة : صماء ، ولا فرق في الأعداد المتوافقة بين عدد وعدد ، فتقف أيها شئت، والعدد الذي تصح منه المسألة بعد تمام العمل لايختلف. فان حصل اختلاف ، فاستدل به على الغلط ، وإن وافق أحد الأعداد الثلاثة الآخرَ بن والآخران متباينان ، لم يجز أن نقف إلا الذي يوافقها ، ويسمى هذا الموقوف: المقيَّد.

#### فرع

هذا الذي ذكرناه ، بيان التصحيح . فاذا فرغت منه وأردت أن تعرف نصيب كل واحد من الصنف ، مما حصل من الضرب ، فله طرق. أشهرها وأخفتها :أن تضرب نصيب كل صنف من أصل المسألة في العدد المضروب في المسألة، ويعرف بعدد المنكسرين، فما بلغ، فهو نصيب ذلك الصنف، فتقسمه على عدد رؤوسهم، فالخارج بالقسمة هو نصيب كل واحد من ذلك الصنف.

مثاله: زوجتان، وأربع جدات، وست أخوات لأب، هي من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، ويرجع عدد الجدات بالموافقة إلى اثنين، والأخوات إلى ثلاث، فيحصل اثنان واثنان وثلاثة، تسقط أحد المهاثلين، وتضرب الآخر في ثلاثة، تبلغ ستة، تضربها في أصل المسألة بعولها، تبلغ عمانية وسبعين، كان النوجين من أصل المسألة ثلاثة، فتضرب في ستة، تبلغ عمانية عشر، فهو نصيبها. وإذا قسم ذلك على رؤوسها، خرج تسعة، وكان للجدات سهان، تضربها في ستة، تبلغ اثني عشر، لكل واحدة ثلاثة، وكان للأخوات عمانية، تضرب في سنة، تبلغ عمانية وأربيين، لكل واحدة عمانية.

الطويق الثاني: تقسم سهام كل صنف من أصل المسألة على عدد رؤوسهم ، فما خرج من القسمة ، يضرب في المضروب في أصل المسألة ، فما حصل ، فهو نصيب كل واحد من الصنف . ففي المسال المذكور ، يقسم نصيب الزوجتين على عدد رؤوسها ، يخرج بالقسمة سهم ونصف ، يضرب في السنة المضروبة في المسألة ، تبلغ تسمة ، وهو نصيب كل زوجة ، ويقسم نصيب الجدات عليهن ، يخرج نصف سهم، تضربه في الستة ، تكون ثلاثة ، فهو نصيب كل جدة ، وعلى هذا فقس الأخوات . [ الطويق ] الثالث: تفسم العدد المضروب في المسألة على عدد رؤوس كل صنف ، فما خرج تضربه في نصيب ذلك الصنف ، فما بلغ فهو نصيب الواحد من ذلك الصنف ، فما بلغ فهو نصيب الواحد من ذلك الصنف ، فما بلغ قهو نصيب الواحد من ذلك الصنف ، ففي المثال المذكور تقسم الستة على عدد رؤوس الزوجتين ، يخرج ثلاثة ، تضربها في نصيبها من أصل المسألة وهو ثلاثة ، تبلغ تسمة ، وهو نصيب كل زوجة . وعلى هذا القياس .

[ الطويق ] الرابع: تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رؤوسهم، وتضبط النسبة بينها، وتأخذ بتلك النسبة في المدد المضروب في المسألة، فهو نصيب كل واحد من ذلك الصنف، ففي المثال المذكور، نصيب الزوجتين ثلاثة وها اثنان. والثلاثة مثل الاثنين ومثل نصفها، فتأخذ مثل المدد المضروب في المسألة، ومثل نصفه، يكون تسمة، وهو نصيب كل زوجة، ونصيب الأخوات ثمانية، وعددهن ستة، والثمانية مثل الستة، ومثل ثلثها، فلكل أخت مثل المدد المضروب، ومثل ثلثه تكون ثمانية، ونصيب الجدات اثنان مثل نصف عددهن، فلكل جدة نصف المدد المضروب.

[ الطويق ] الخامس: وبعرف به نصيب كل واحد من الورثة قبل الضرب والتصحيح . إن كان الكسر على صنف ، فانظر إن لم يوافل سهامهم عدده ، فنصيب كل واحد منهم بعدد سهام جميع الصنف من أصل المسألة ، ونصيب كل واحد ] من الأصناف الذين لا كسر عليهم، بعدد رؤوس المنكسر عليهم إن كان لكل واحد منهم سهم واحد. وإن كان أكثر من سهم، ضرب مالكل واحد منهم من أصل المسألة في عدد المنكسر عليهم ، فما حصل ، فهو نصيب كل واحد منهم . وإن وافق سهامهم عدده ، فنصيب كل واحد منه من أصل المسألة ، ونصيب كل واحد من المنكسر عليهم ، فما حصل ، فهو نصيب كل واحد منهم من أصل المسألة ، ونصيب كل واحد من المنكسر عليهم على ما ذكرناه .

مشاله: زوج، وأخوان لأم، وخمس أخوات لأب، تعول من ستة إلى تسعة، وتصح من خمسة وأربعين، ونصيب كل أخت بعدد سهام جميعهن من أصل المسألة، وهو أربعة، ونصيب كل أخ خمسة بعدد رؤوس الأخوات المنكسر عليهن، ونصيب الزوج خمسة عشر، لأنه كان له أكثر من سهم، وهو ثلاثة، فتضرب في عدد يرقوسهن، ولو كان عدد الاخوات عشرة، وافق سهامهن عددهن بالنصف، وترد

عددهن إلى النصف ، ويكون نصيب كل أخت بعدد نصف مالجميمين من أصل المسألة ، وهو اثنان ، ويكون لكل أخ خمسة نصف عدد رؤوس الاخوات ، وللزوج ثلاثة مضروبة في نصف عدد رؤوسهن . أما إذا كان الكسر على صنفين ، ولم يكن بين الرؤوس والسهام موافقة ، أو كانت ، ورددت الرؤوس إلى وفقها ، فانظر في عدد الرؤوس ، ولهما أحوال .

أحدها: أن يكونا متباينين ، فالحاصل من ضرب كل صنف في سهام الصنف الآخر من أصل المسألة هو نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهم ، والحاصل من ضرب عدد أحد الصنفين في الآخر ، إذا ضربته في نصيب الواجد [من] الذين لاكسر عليهم ، كان المبلغ نصيب [ ذلك ] الواحد من ذلك الصنف .

مشاله: خمس بنات، وأربع زوجات، وأربع جدات، وأخ لأب، هي من أربعة وعشرين، وتصح من أربعائة وثمانين، والكسر في البنات والزوجات، ولا موافقة. فاذا ضربت رؤوس البنات في سهام الزوجات، حصل خمسة عشر، فهو نصيب كل زوجة. وإذا ضربت الزوجات في سهام البنات، حصل أربعة وستون، فهو نصيب كل بنت. وإذا ضربت البنات في الزوجات، حصل عشرون. فاذا ضربته في نصيب كل بنت. وإذا ضربت البنات في الزوجات، حصل عشرون. فاذا ضربته في نصيب كل واحد من الجدات، كان عشرين، لان لكل واحدة واحداً، فهو نصيب كل جدة. وكذلك نصيب الاخ. ولو كان بدل الاربع جدتان، ضربت العشرين في اثنين، فالحاصل نصيب كل جدة.

الحال الثاني: إذا كان عدد الرؤوس متوافقاً ،سواء تداخلا، أم لا ، فاذا ضربت وفق أحد العددين في سهام الآخر ، كان الحاصل نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهم . وإذا ضربت وفق أحدها في جميع الآخر ولاتداخل بينها ، وضربت ماحصل في نصيب الواحد ممن لاكسر عليهم ، كان الحاصل نصيب الواحد

من ذلك الصنف ، وإن تداخلا ، ضربت أكثرهما في النصيب ، فما حصل ، فهو نصيب الواحد منهم .

مشاله : زوج ، وتسعة إخوة لأم ، وخمسة عشر أختاً لأب ، هي من سنة ، وتعول إلى تسمة ، وتصح من أربعهائة وخمسة ، تضرب وفق عدد الاخوة في سهام الأخوات ، تبلغ اثني عشر ، فهو نصيب كل أخت ، ووفق عدد الاخوات في نصيب الاخوة ، تبلغ عشرة ، فهو نصيب كل أخ ، ووفق أحدهما في جميع الآخر ، تبلـ غ خمسه وأربعين ، تضربه في سهام الزوج، وهي ثلاثة ، تبلغ مائة وخمسة وثلاثين ، فهو نصيب الزوج. فان كان عدد الاخوة اثني عشر ، وعدد الاخوات ست عشرة ، فالسهام توافق الأعداد ، فترجـم الاخوة إلى ستة ، والأخوات إلى أربعة ، للموافقة بالربع ، وبين المددين موافقة بالنصف ، فتصح المسألة من مائة وغانية . وإذا ضربت وفق الراجـم من عدد الاخوة ، وهو ثلاثة ، في وفق سهام الأخوات ، وهو واحد ، كان الحاصل ثلاثة ، وهو نصيب كل أخت . وإذا ضربت وفق الراجم من عدد الاخوات، وهو اثنان، في وفق سهام الاخوة، وهو واحد، كان الحاصل اثنين، وهو نصيب كل أخ . وإذا ضربت وفق أحد الراجمين في جميع الآخر ، حصل اثنا عشر، فاذا ضربته في سهام الزوج من الأصل ، حصل ستة وثلاثون، وهو نصيب الزوج . الحال الثالث: إذا كان عدد الرؤوس متاثلًا ، فنصيب كل واحد من كل صنف بعدد ما كان لجميمهم من أصل المسألة ، ونصيب كل واحد بمن لاكسر عليهم ، هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم .

مثاله : خمس بنات، وخمس جدات، وأخ، هي من ستة، وتصح من ثلاثين، ونصيب كل بنت مثل ما كان إلى في ، وهو بنت مثل ما كان إلى في ، وهو أربعة ، ونصيب كل جدة مثل ما كان لهن ، وهو رواحد ، ونصيب الأخ هو الحاصل من ضرب ما كان ] له في خمسة ، وهو خمسة .

أما إذا كان الكسر على ثلاثة أصناف ، فانظر ، إن كانت أعداد الرؤوس متباينة ، فاعزل الصنف الذين تربد أن تعرف نصيبهم ، واضرب عدد أحد الآخرين في الآخر، فما بلـغ فاضربه في نصيب الصنف الذين عزلتهم ، فما بلـغ فهو نصيب كل واحد منهم ، وأضرب عدد رؤوس الأصناف الثلاثة بعضه في بعض ، فما بلغ فأضربه في نصيب من انقسم عليهم نصيبهم من أصل السألة ، فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم. مثاله : أربع زوجات ، وثلاث جدات ، وخمس بنات ، وأخت لأب ، هي من أربعة وعشرين ، وتصح من ألف وأربعهائة وأربعين . فاذا أردت أن تعرف نصيب الزوجات، فاعزلهن واضرب البنات في الجدات ، تبلغ خمسة عشر ، اضربه في نصيب الزوجات في الاصل، تبلـغ خمسة وأربعين، فهو نصيب كل زوجة. وعلى هذا الفياس حـكم البنات . واضرب لمعرفة نصيب الأخت عدد الاصناف المنكسر عليهم بعضهم في بعض ، تبلغ ستين ، اضربه في نصيبها من أصل السألة ، وهو واحد ، تبلغ ستين، فهو نصيبها . وإن كانت الاعداد متوافقة أو متاثلة ، فالعمل على قياس ماذكرنا في الكسرين . وصورة التماثل هيينة ، وأما النوافق ، فكتسع بنات ، وست جدات ،وخمسة عشر أخاً ، هي من ستة ، وتصح من خمسائة وأربعين . فاذا أردت معرفة نصيب البنات ، فاعزلهن واضرب وفق أحد الصنفين من الجدات والاخوة في وفق الآخر، تبلغ عشرة ، تضرب في نصيب البنات ، تبلغ أربعين ، فهذا نصيب كل بنت . وكذا تمزل الجدات وتضرب وفق أحد الصنفين الآخرين في وفق الثاني ، تبلغ خمسة عشر، تضربها في نصيب الجدات ، تبلغ خمسة عشر ،فهو نصيب كل جدة . وتعزل الاخوة، وتضرب وفق أحد الآخرين في وفق الثاني ، تبلغ ستة ، تضربها في نصيبهم ، تبلغ ستة ، فهو نصيب كل أخ.

النظر الثاني: في الناسخات.

فاذا مات عن جماعة ، ثم مات أحده قبل قسمة التركة ، فللمسألة حالان .. أحدهما: أن تنحصر ورثة اليت الثاني في الباتين ، ويكون إرثهم من الثاني مثل الارث من الاول ، فتجمل الميت الثاني كأن لم يكن ، وتقسم التركة على الباتين 4 ويتصور ذلك إذا كان الارث عنها بالمصوبة ، كمن مات عن إخوة وأخوات من الاب ، ثم مات أحدهم عن الباقين ، أو عن بنين وبنات ، ثم مات أحده عن إخوته وأخواته . وفيما إذا كان الارث عنهما بالفرض في بعض الصور ، كمن ماتت عن زوج، وأم، وأخوات مختلفات الآباء ، ثم نكح الزوج إحداهن، فماتت عن الباقين . وفيما إذا ورث بمضهم بالفرض وبعضهم بالعصوبة ، كمن مات عن أم، وإخوة لأم، ومعتق ، ثم مات أحد الاخوة عن الباقين . ولا فرق بين أن يرث كل الباقين من الثانني أو بعضهم ، كن مات عن زوجة وبنين ،وايست أميهم (١)، ثم مات أحد البنين عن الباقين. الحال الثاني : أن لا يكون كذلك ، بأن لا ينحصروا ، إما لان الوارث غيرهم ، وإما لأن غيرهم يشركهم ، وإما لاختلاف مقادير استحقاقهم ، فنصحح مسألتي الأول والثاني جميماً ، وننظر في نصيب الثاني من مسألة الأول. فإن انقسم نصيبه على مسألته ، فذاك ، وإلا ، فنقابل نصيبه عسألته المصححة ، إن كان بينها موافقة ، ضرب أقل جزء الوفق من مسألة الثاني في جميع مسألة الاول. وإن لم يكن، ضرب جميع مسألته في جميع مسألة الأول ، فما بلغ ، صحت منه المسألتان . وإذا أردت معرفة نصيب كل واحد من ااور ثة مما حصل من الضرب ، فقل : كل من له شيء من المسألة الأولى ، يأخذه مضروباً فيها ضربته في المسألة الاولى،وهو جميـــم المسألة الثانية أو وفقها . ومن له شيء من الثانية ، يأخذه مضروباً في نصيب الميت الثاني من السألة الأولى ، أو في وفق النصيب إن كان بين مسألته ونصيبه وفق.

<sup>(</sup>١) أي : وليست الزوجة أم البنين ، بل غيرها .

مثاله: زوج،وأختان لاب، مانت إحداها عن الاخرى وعن بنت، السألة الاولى من سبعة، والثانية من اثنين، ونصيب الميت الثاني من الاول اثنان.

زوجة ، وثلاث بنين، وبنت ، ثم ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة ، وهم الباقون من ورثة الاولى، فالاولى من غانية ، والثانية تصح من غمانية عشر ، ونصيب الميتة من الاول سهم لايوافق، فتضرب الثانية في الاولى، تبلغ مائة وأربعة وأربعين، الزوجة سهم مضروب في عمانية عشر ، ولكل ابن سهان في عمانية عشر ، تبلغ ستة وثلاثين ، وللأم من الثانية ثلاثة مضروبة في سهم الميتة وهو واحد ، ولكل أخ خمسة ، فحصل الأم من المسألة في أحد وعشرون، ولكل أخ أحد وأربعون . جدتان، وثلاث أخوات متفرقات ، ثم ماتت الاخت الأم عن أخت لام، وهي الاخت للأبوين في المسأله الاولى ، وعن أختين لابوين ، وعن أم أم وهي إحدى الجدتين ، فالاولى من اثني عشر ، والثانية من ستة ، ونصيب الميتة من الاولى سهان ، ونصيبها ومسألتها يتوافقان بالنصف ، فتضرب نصف مسألتها في الاولى ، تبلغ سنة [وثلاثين، كان للجدتين سهان، تضربها في ثلاثة، تبلغ سنة ، وكذا الاخت الأب ، وكان الأخت من الابوين ستة ]،تضربها في ثلاثة ، تبلغ ثمانية عشر ، ولها من الثانية سهم مضروب في وفق نصيب الميتة وهو سهم ، والأختين الأبوين أربعة مضروبة في سهم ، وللجدة سهم في سهم ،فحصل الأخت الوارثة في المسألنين تسمة عشر ، وللجدة الوارثة فيها أربعة .

# فرع

لو مات ثالث قبل قسمة التركة ، فلك طريقان. أحدهما: تصحح المسائل الثلاث، وتأخذ نصيب الميت الثالث من الاولين ، وتقابله بما صحت منه مسألته ، فإن انقسم

نصيبه على مسألته ، فذاك ، وإلا ، فان توافقا ، ضربت وفق مسألته فيا صحت منه الاوليان ، وإن تباينا ، ضربت مسألنه فيه . وعلى هذا القياس تعمل إذا مات رابع وخامس قبل القسمة . ثم من كان له شيء من المسألتين الاوليين ، أو من إحداهما ، أخذه مضروباً في الثالثة ، أو في وفقها ، ومن كان له شيء من الثالثة، أخذه مضروباً في نصيب الثالث من المسألتين الاولين ، أو في وفقه .

الطريق الثاني: أن تصحح كل مسألة برأسها، وتقابل نصيب كل ميت بمسألته فمن انقسم نصيبه على مسألته، فلا اعتداد بمسألته. ومن لم ينقسم، [حفظت] مسألته بهامها إن لم توافق نصيبه، أو وفقها إن نوافقا ، وفعلت بها ماتفعل باعداد الأصناف المنكسر عليهم سهامهم من المسألة الواحدة ، فما حصل ضربته في المسألة الأولى، فما حصل قسمته، فتضرب مالكل واحد من الأولى في العدد المضروب فيها، فما خرج فهو له إن كان حيا ، ولورثته إن كان ميتاً.

مشاله: زوجة، وبنت ، وثلاثة بني ابن ، ثم ماتت البنت عن زوج، وأخ لأم، وأم وهي الزوجة، ثم مات أحد ابني الابن عن زوجة ، وبنت ، وابن ابن، وجدة، وهي الزوجة في المسألة الأولى ، ثم مات آخر عن هذه الجدة ، وعن خسة بنين وخمس بنات ، فالأولى ، من ثمانية ، والثانية ، من ستة ، والثالثة ، من أربعة وعشرين ، والرابعة ، من ثمانية عشر ، ونصيب البنت يوافق مسألتها بالنصف ، فترد مسألتها إلى ثلاثة ، فاذاً ممنا ثلاثة ، وثمانية عشر ، وأربعة وعشرون ، والثلاثة داخلة في أربعة وعشرين ، فتضرب سدس في أربعة وعشرين ، فتضرب سدس أحدهما في جميع الآخر ، تبلغ اثنين وسبعين ، تضربها في مسألة الميت الأول وهي ثمانية ، تبلغ خمسائة وسبعين ، ومنها تصح المسائل ، فمن له شيء من الأولى، يضرب نصيبه في اثنين وسبعين ويقسم على ورثته .

زوجة وثلاثة إخوة ، ثم مات أحده عن ابنين ، والثاني عن ابنين وبنت ، والثالثة ، والثالث عن ابن وبنت ، فالأولى من أربعة ، والثانية ، من اثنين ، والثالثة ، من خسة ، والرابعة ، من ثلاثة ، والسهام لاتوافق المسائل ، فتضرب المسائل الثلاث بعضها في بعض ، تبلغ ثلاثين ، تضربه في المسألة الاولى ، تبلغ مائة وعشرين ، للزوجة منها سهم في ثلاثين ، واكل أخ كذلك . فما الأول لابنيه ، لكل واحد خسة عشر . وماللثاني لابنيه وبنته ، لكل ابن اثنا عشر ، وللبنت ستة . وماللثالث بين ابنه وبنته ، له عشرون ، ولها عشرة .

#### فرع

هذا الذي ذكرنا، تصحيح المناسخات. قال الفرضيون: وقد يمكن اختصار الحساب بعد الفراغ من عمل التصحيح ، وذلك إذا كانت أنصاء الورثة كالمها متاثلة ، فترد السألة إلى عدد رؤوسهم ، وكذلك إذا كانت متوافقة بجزء صحيح، فيؤخذ ذلك الوفق من نصيب كل واحد، يقسم المال بينهم على ذلك المدد، كزوجة، وبنت، وثلاثة بنين منها ، ثم مات أحد البنين عن الباقين ، فالمسألة الأولى، من ثمانية، والثانية ، من ستة ، ونصيب الميت الثاني سهان يوافقان مسألته بالنصف ، فتضرب نصف مسألته في الأولى ، تبلغ أربعة وعشرين ، النوجة ثلاثة ، وللبنت ثلاثة ، ولكل ابن ستة ، ومن نصيب الثاني، للأم سهم، والأخت سهم ، ولكل أخ سهان ، فجموع ماالأم أربعة ، وللأخت كذلك ، ولكل أخ ثمانية ، فالانصباء متوافقة بالربع ، فتأخذ ربع كل نصيب ، يبلغ المجموع ستة ، فنقسم المال عليها اختصاراً . أما إذا لم يكن يين الأنصباء موافقة ، أو وافق بعضها فقط ، فلا يمكن الاختصار .

فان كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالأجزاء،كالمكيلات والموزونات، قسمت عينها بين الورثة . وإن كان مما لاينقسم بالاجزاء،كالمبيد والجواري والدواب، قُومً مم قُسم بينهم بالقيمة ، فما أصاب كل واحد من القيمة ذله بقدرها من المقوم. وطريقه:أن يُنظر في التركة ، أهي عدد صحيت من الدراه وغيرها ، أم عدد وكسر ؟ فان كان الأول ، قابلت التركة بالسألة بعولها إن عالت . فأن تماثـ لا ، فلا اشكال ، وإلا ، فان تباينا، فاضرب نصيب كل وارث من أصل السألة بعولها، أو مما صحت منه السألة في عدد التركة ، فما بليغ فاتسمه على أصل السألة بعولها، أو على ماصحت منه السأله ، فما خرج من القسمة، فهو نصيب ذلك الوارث . وإن شئت قسمت التركة أو لاً على أصل المسألة بعولها ، أو على ماصحت منه ، فما خرج بالقسمة ، فاضربه فيسهم كل وارث ، فما بلـغ فهو نصيبه . وإن كانا متوافةين ، فان عملت كما عملت في المتباينين ، حصل الغرض ، وإن أردت الاختصار ، فَخُذُ وَ وَنُقْهَا ، وأَضَرِب سَهُم كُلُّ وأَرْثُ فِي وَفَقَ النَّرَكَةُ ، فَمَا بِلَغَ فَاقْسِمِهُ عَلَى وَفَق المسألة ، فما خرج فهو نصيبه من التركة . وإن شئت فاقسم وفق التركة على وفق المسألة ، فما خرج فاضربه في سهم كل وارث ، فما بلغ فهو نصيبه .وإذا فرغت من العمل ، امتحنت صحته ، بأن تجمع ماأصاب كل واحد من الورثة ، وتنظر هل المجموع مثل التركة ، أم لا ؟

#### الأمثلة:

زوج، وأم، وأختان لأب، وأخوان لأم، والتركة ستون ديناراً، فالمسألة من ستة، وتعول إلى عشرة . فان شئت ضربت سهام الزوج في ستين ، تبلغ مائة وثمانين ، تقسمها على المسألة ، يخرج ثمانية عشر ، فهو نصيب الزوج ، وتضرب نصيب الأم في ستين ، يكون ستين ، تقسمه على المسألة ، يخرج ستة ، فهو نصيبها . وتضرب نصيب الاخوين فيها يكون مائة وعشرين ، تةسمه على المسألة ، يخرج اثنا عشر ،

فهو نصيبها [ وتضرب نصيب الاختين ، يكون مائتين وأربعين ، تقسمها على المسألة ، يخرج أربعة وعشرون ، فهو نصيبها ] . وإن شئت قسمت التركة على المسألة ، يخرج سنة ، تضربها في سهام كل وارث ، يخرج ما ذكرنا .

زوج، وأم ، وأخت لاب ، والنركة أربعة دراه . المسألة تعول إلى ثمانية ، تضرب نصيب الزوج في التركة ، يكون اثني عشر ، تقسمه على سهام المسألة ، يخرج المسهم درهم ونصف ، وكذلك نصيب الاخت . وتضرب نصيب الام وهو سهان في أربعة ، تبلغ ثمانية تقسم على المسألة ، يخرج واحد ، فهو نصيبها .

ثلاث زوجات ، وأربعة إخوة لام ، وخمس أخوات لاب ، والتركة خمسة وسبعون ديناراً . المسألة تعول إلى خمسة عشر ، وتوافق التركة بأجزاء خمسة عشر، فتردها إلى جزء الوفق ، فتعود التركة إلى خمسة ، والمسألة إلى واحد ، ثم إن شئت ضربت سهام الزوجات ، وهي ثلاثة ، في وفق التركة ، وهو خمسة ، تبلغ خمسة عشر ، فهو للزوجات . وضربت سهام الاخوة ، وهي أربعة ، [في الحمسة ] ، تبلغ عشرين ، فهو نصيبهم ، وسهام الاخوات ، وهي ثمانية ، في الحمسة ، تبلغ أربعين ، فهو نصيبهن . وإن شئت قسمت وفق التركة ، وهو خمسة ، على وفق المسألة وهو واحد ، يخرج خمسة ، تضرب في سهام كل وارث ، يكون على ماذكرنا .

# فرع

فان كانت التركة عدداً وكسرا ، نظر ، إن كان الكسر واحداً ، ضربت مخرج ذلك الكسر في الصحاح ، فما خرج فرد عليه الكسر ، واقسم المجموع على الورثة كما تفسم الصحاح ، ثم اجمل ما خرج بالقسمة بعدد مخرج ذلك الكسر واحداً صحيحاً ، وأضف إليه الباقي .

مشأله: زوج وأختان ، والتركة عشرة دراه ونصف ، تضرب مخرج النصف وهو اثنان ، في المشرة ، تبلغ عشرين ، وتزيد على النصف واحداً ، فكأن التركة أحد وعشرون صحاحاً ، تعمل بها عملك بالصحاح ، فيخرج النوج تسعة أنصاف هي أربعة دراه ونصف ، ولكل أخت سنة أنصاف وهي ثلاثة دراه ، ولو كانت المسألة بحالها ، والتركة ثمانية وثلاثة أرباع ، ضربت مخرج الربع ، وهو أربعة ، في اثمانية ، تبلغ اثنين وثلاثين ، تزيد عليه الكسر ، وهو ثلاثة ، تبلغ خسة وثلاثين ، تزيد عليه الكسر ، وهو ثلاثة دراه وثلاثة أرباع دره ، كقسم كقسمة الصحاح ، يخرج للزوج خمسة عشر ، وهو ثلاثة دراه وثلاثة أرباع دره ، ولكل أخت عشرة ، وهي درهان ونصف .

وإن كان مع الصحاح كسران ، كربع وسدس ، أخذت مخرج مجموعها ، وهو اثنا عشر ، وضربته في الصحاح ، وتممت العمل كما ذكرنا .

## فصسل

وأما الفروع المتشعبة ، فتتنوع أنواعاً كثيرة ، نذكر منها مسائل إن شاء الله تعالى. مسألة : أخذ بعض الورثة قدراً معلوماً من التركة ، وأردت معرفة جملتها، فأقم سهام السألة بعولها إن عالت ، ثم إن شئت ضربت المأخوذ في سهام السألة، فما بلغ قسمته على سهام الآخذ ، فما خرج بالقسمة فهو جملة التركة . وإن شئت قسمت المأخوذ على سهام الآخذ ، وضربت الخارج من القسمة في سهام المسألة ، فما بلغ فهو التركة .

مشاله : زوج ، وأم ، وأختان لاب ، وأخذ الزوج بحقه ثلاثين ديناراً ، إن شئت ضربت الثلاثين في سهام المسألة وهي ثمانية ، كون ماثنين وأربين ، تقسم على سهام الزوج ، وهي ثلاثة ، يخرج ثمانون، فهو التركة . وإن شئت قسمت الثلاثين على سهامه ،

يخرج عشرة ، تضربها في سهام المسألة تبلغ عانين .

ولك طريق آخر ، وهو أن تنظر فيا بين سهام الآخذ وسهام الباقين من النسبة ،وتزيد على المأخوذ مثل نسبة سهامهم من سهامه ، فهو جملة التركة . ففي المثال المذكور ، سهام باقي الورثة مثل سهام الزوج ، ومثل ثلثيها ، فتزيد على الثلاثين مثلها ومثل ثلثيها ، تبلغ ثمانين .

مسألة: زوجة ، وأم ، وثلاث أخوات متفرقات، والتركة ثلاثون درهماً وثوب، أخذت الزوجة النوب بنصيبها برضى الورثة، كم قيمة الثوب وجملة التركة ؟ فالطريق فيها وفي أخواتها ، أن تقيم أصل المسألة بعولها إن عالت ، وهذه المسألة تعول إلى خمسة عشر . ثم لك طريقان . أحدهما : أن تضرب سهام الزوجة من المسألة في عدد الدراه فتبلغ تسمين ، فتقدم التسمين على مابقي من سهام المسألة بعد سهام الزوجة ، وهي اثنا عشر ، يخرج سبعة ونصف ، فهو قيمة الثوب . وإن شئت قسمت الدراه على باقي سهام الورثة ، وهي اثنا عشر ، يخرج درهان ونصف، تضربه في سهام الزوجة ، تباغ سبعة ونصفاً . وإن شئت نسبت سهامها إلى سهام الباقين ، فاذا هي ربع سهام الباقين ، فتأخذ ربع الثلاثين ، وهو سبعة ونصف ، فهذه فاذا هي ربع سهام الباقين ، فتأخذ ربع الثلاثين ، وهو سبعة ونصف ، فهذه أوحه .

الطريق الثاني: طريق الجبر، تقول: إذا أخذت بخمس التركة ثوباً، فجملة التركة خمسة أثواب، وهي تمدل ثوباً وثلاثين درها ، فتسقط ثوباً بثوب ، فتبقى أربعة أثواب في مقابلة ثلاثين درهما، فتمل أن الثوب الواحد سبعة ونصف . أو تقول : خمس التركة خمس [ثوب] وستة دراهم، وقد أخذت بالخمس ثوباً ، فهو يعدل خمس ثوب وستة دراهم، إلى المنهن بالحمس ، يبقى أربعة أخماس ثوب في مقابلة ستة دراهم] ، فنكمل الثوب بأن تزيد على الأخاس الأربعة ربعها ، وتزيد على المديل ربعه ، وذلك سبعة ونصف . ولو كانت المسألة بحالها ، وأخذت مع الثوب خمسة دراهم ، فعلى الطريق الأول ،

تنقص الخسة من الثلاثين ، يبقى خسة وعشرون ، ثم تضرب نصيبها من المسألة في الحمسة والعشرين ، تكون خمسة وسبمين ، تقسم على سهام الباقين ، وهي اثنا عشر، يخرج سنة دراهم وربع، وهو نصيبها من التركة . فاذا نقصت منها الحسة، يبقى درهم وربع ، وهو قيمة النوب . وبالجبر تقول: أخذت بخمس التركة ثوباً وخمسة دراهم ، فجميع التركة خمسة أثواب وخمسة وعشرون درهماً ، تعدل ثوباً وثلاثين درهماً ، فتسقط ثوباً بالثوب، وخمسة وعشرين بالخسة والعشرين ، يبقى أربعة أثواب في مقابلة خمية درام ، فالثوب الواحد درم وربع . ولوكانت المسألة بحالها ، وأخذت الثوب وزدت سنة دراه ، فعلى الطريق الأول ، تزاد السنة المردودة على الثلاثين ،وتضرب سهام الزوجة في السنة والثلاثين ، تبلغ مائة وغانية ، تقسم على اثني عشر ، يخرج بالقسمة تسمة ، فهو نصيبها من التركة . فاذا زدت ستة على التسمة ، فهي قيمة التوب. وعلى طريق الجبر يقال: أخذت بخمس التركة ثوباً إلا ستة دراه، فجميع التركة خمسة أثواب إلا ثلاثين درهماً ، تمدل ثوباً وثلاثين درهما ، فتكمل الثياب بثلاثين درهماً ، ويزاد مثل ذلك على المديل ، فتصير خمسة أثواب معادلة استين درهما وثوب، تسقط ثوباً بالثوب ، يبقى أربعة أثواب في مقابلة ستين درهما ، فالنوب الواحد خسة عشر . ولو كانت بحالها ، والتركة ثلاثون وثوب وعبد وخاتم ، أخذت الزوجة ' بنصيبها الثوب ، والأم العبد ، والأخت للأم الخاتم، فعلى الطريق الاول، تضرب سهام الزوجة ، وهي [ ثلاثة ] ، في ثلاثين، تبلغ تسمين ، تفسمها على الثمانية التي للبافين ، يخرج بالقسمة أحد عشر وربع ، أو تقسم الثلاثين على الباقي من المسألة بعد سهام الزوجة والأم والاخت الأم، وهو عمانية، يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع، تضربها في سهام الزوجة، تبلغ أحد عشر وربعاً ، فهو قيمة النوب ، وفي سهمي الام تبلغ سبعة ونصفاً ، فهو قيمة العبد ، وكذلك قيمة الخاتم. وبالحبر يقال : أخذت الزوجة بالخس ثوباً،

والأم بثاثي الحنس عبداً ، والأخت بمثله خاتماً ، بقي من السهام ثمانية ،وهي خمسان وثلثا خمس ، يكون ثوبين وثلثي ثوب ، فالجملة ثلاثة أثواب وثلثا ثوب وعبد وخاتم، وهي تمدل ثوباً وعبداً وخاتماً وثلاثين درهما ، تسقط ثوباً بالثوب ، والمبد بالعبد، والحاتم بالخاتم ، يبقى ثوبان وثلثا ثوب في مقابلة ثلاثين درهماً ، فالواحد يعدل أحد عشر وربعاً . ولو كانت بحالها ،والتركة ثلاثون وثوبان يتفاوتان في القيمة بدرهمين ،وأخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأدنى على الطريق الأول، يزيد التفاوت بينها على الدرام ، فتصير اثنين وثلاثين ، تضرب سهام الزوجة فيها ، يكون ستة وتسعين ، تقسمها على الباقي من سهام المسألة بعد إسقاط نصيب الزوجة وهو ثلاثة ، وبعد إسقـاط مثله للثوب الآخر ، فالباقي تسعة يخرج من القسمة عشرة دراهم و ثلثا درهم ، فهو قيمة ما أخذته . وبالجبر تقول : أخذت بالخس توباً ، فالجميع خمسة أثواب تعدل التركة، وهي ثوبان واثنان وثلاثون درها ، تسقط ثوبين بثوبين ، يبقى ثلاثة أثواب تمدل اثنين وثلاثين درهماً ، فالواحد يعدل عشرة وثلثين . ولو أخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأعلى ، فتزيد الدرهمين على الثلاثين ، تصير التركة اثنين وثلاثين درهماً وثوبين منساويين ، أخذت الزوجة بثلاثة أسهم ثوبًا ودرهمين ، فيخص ثلاثة أسهم [أخرى] مثل ذلك . فاذا أسقطناها ، بقي من سهام المسألة تسمة ، ومن التركة ثمانية وعشرون درهماً ، تضرب سهام الزوجة في ثمانية وعشرين ، تبلغ أربعة وثمانين ، تفسمها على التسعة الباقية ، يخرج تسعة وثلث ، فهو قيمة الثوب الأعلى ، وقيمة الأدنى سبعة وثلث ، وجميـع التركة ستة وأربعون درهماً وثلثان .

مسألة : ابنان والتركة ثوبان بينها تفاوت دينارين ، أخـذ أحدها ثلاثة أرباع الأعلى ، كم قيمة كل واحد ؟ فطريقه : أن تزبد التفاوت عليها ، فتجمل التركة ثوبين ودينارين ، ولكل ابن ثوب ودينار ، وقد أخذ أحدها ثلاثة أرباع ثوب وديناراً

ونصفاً ، فتقابل به حقه وهو ثوب ودينار ، وتسقط ثلاثة أرباع ثوب بمثلها ، ودينار؟ بدينار ، يبقى ربع ثوب في مقابلة نصف دينار ، فالثوب الكامل بمدل دينارين ، فيها قيمة الأدنى ، وقيمة الأعلى أربعة ، وجملة التركة ستة .

مسألة: زوج، وابن ، أخذ الزوج بميرائه وبدين له على الميتة ثاث المال ، المسألة من أربعة ، تسقط منها سهم الزوج ، يبقى ثلاثة تضربها في مخرج الكسر المذكور، وهو ثلاثة ، تبلغ تسعة ، منها تخرج المسألة ، للزوج ثلاثة ، وللابن ستة . وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة ، كان للزوج بسهم اثنان ، فاثنان إرث ، وواحد دَين . ونقول بطريق آخر : المسألة من أربعة ، والدين شيء ، فجالة التركة أربعة أسهم وشيء ، منها سهم وشيء ثلث المال ، وثلاثة أسهم ثلثاه ، والثاث يعدل نصف الثاثين . فاذا سهم وشيء يه حدل سهم ونصف سهم ، السهم بالسهم ، يبقى شيء في مقابلة نصف سهم ، فذا بسطناها أن الذيء المضموم إلى السهام الأربعة نصف سهم . فاذا بسطناها أنصافاً كانت تسعة .

مسألة: ابن وبنت ، انتها التركة ، ثم رد كل واحد منها على صاحبه ربع ما انتهب ، فوصل كل واحد إلى حقه من الميراث ، يجمل ما انتهبه الابن أربعة أشياء ، وما انتهبته البنت أربعة دنانير . فاذا رد الابن ربع ما انتهبه ، وأخذ منها ربع ما انتهبته ، وصل في يده ثلاثة أشياء ودينار ، وفي يدها ثلاثة دنانير وشيء ، ومعلوم أن حقه ضعف حقها ، فضعف مامعها مثل مامعه ، وضعف ما معها ستة دنانير وشيئان ، تعدل ثلاثة أشياء وديناراً ، فتسقط ديناراً بدينار ، وشيئين بيقى خمسة دنانير تعدل شيئاً ، فعرفنا أن قيمة الشيء خمسة ، وقيمة الدينار واحد ، وجملة التركة أربعة أشياء وأربعة دنانير ، فيكون أربعة وعشرين ، ما انتهبه ألابن عشرون ، وما انتهبته البنت أربعة . فاذا دفع إليها خمسة وأخذ منها واحداً ، كان معه ستة عشر ، ومعها ثمانية . وتدرف هذه المسألة ونظائرها به دمسألة النشيء .

#### فصل

# في مسائل [ من ] الحماب ، تتعلق بأبواب سبقت أحكامها

إحداها: سبق أن الفقود إذا مات له قريب ، [وخلف] ورثة أيضاً حاضرين، يؤخذ في حق الجميع بالأسوا من حياة المفقود وموته في إسقاطه وفي دفع الأقل إليه . وطريق معرفة الاقل: أن تصحح المسألة على تقديري حياته وموته ، وتضرب إحداها في الاخرى إن لم تتوافقا ، فان توافقتا ،ضربت وفق إحداهما في جميع الأخرى ، ثم كل من ورث على التقديرين تضرب ماير ثه من كل مسألة في الأخرى ، أو [في]وفقها ، وتصرف إليه الأقل مما حصل من الضربين .

مثاله: أختان لاب، وعم ، وزوج مفقود. فان كان حياً ، فهي من سبعة ، وإلا ، فمن ثلاثة ، ولا موافقة بينها ، فتضرب أحدهما في الآخر ، يبلغ أحداً وعشرين للأختين [ من ] مسألة الحياة أربعة في ثلاثة باثني عشر ، ومن مسألة الموت سهان في سبعة بأربعة عشر ، فيصرف إليها ثنا عشر ، ويوقب الباقي ، فان عرف حياة الزوج ، دنغ إليه ، وإن عرف موته ، فسهان من الموقوف للأختين ، والباقي للعم ، أم ، وزوج ، وأختان لاب ، وابن مفقود . فان كان حياً ، فالسألة من اثني عشر ، وإن كان ميتاً ، عالت إلى ثمانية ، وهما متوافقان بالربع ، فتضرب ربع أحدهما في الآخر ، تبلغ أربعة وعشرين ، الأم [ من ] مسألة الحياة سهان مضروبان في وفق مسألة الحياة سهان مضروبان في وفق مسألة الموت ، تكون أربعة ، والمزوج من الحياة ثلاثة في وفق الموت ، تكون ستة ، والمن ستة ، وبوقف الباقي .

و[ المسألة ] الثانية : طريق تصحيح مسائل الخنثي على جميـع الحـالات ،

وطلب الاقل المتيقن: أن تقيم المسألة على جميع الحالات. فان كان الخنثي واحداً، فله حالان. إما ذكر ، وإما أنثى. وإن كان خنثيات ، فلها ثلاثة أحوال ، لانها ذكران أو أنثيان ، أو ذكر وأنثى ، ولثلاثة خنائى أربعة أحوال ، وعلى هذا القياس. فاذا ضبطت أصل كل حال ، فخذ اثنين منها ، وانظر أهما متماثلان ،أم متداخلان، أم متوافقان ، أم متباينان ؟ واعمل فيها عملك عند الانكسار على فريقين ، ثم قابل ألحاصل ممك بأصل ثالث ، وهكذا تفمل حتى تأتي على آخرها ، ثم إن لم يكن في المسألة صاحب فرض ، صحت مما عندك ، وإن كان ، ضربته من مخرج الفرض ثم قسمت .

مثاله: ولدان خنديان ، إن كانا ذكرين ، فالمالة من اثنين . أو أنديين ، فمن ثلاثة ، وكذا الذكر والانشى ، فتسقط أحدالثلاثتين ، وتضرب الاخرى في اثنين ، تبلغ ستة ، تمطى كل واحد اثنين ، لانه الاقل .

زوج ، وولدان خنثيان ، تضرب الستة التي صحت منها مسألتها عند انفرادهما في مخرج الربع ، تبلغ أربعة وعشرين،الزوج منها ستة ، ولكل واحد منها سنة ، لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر .

ابن ، وولدان خنثيان ، إن كانا ذكرين ، فمن ثلاثة . أو أنثيين ، فمن أربعة ، أو ذكراً وأنثى ، فمن خمسة ، وكلها متباينة ، فتضرب بعضها في بعض، تبلغ ستين ، للابن عشرون ، ولكل واحد منها اثنا عشر ، لاحتال أنوثته وذكورة الآخر . قلت : ثلاثة أولاد خنائى ، إن كانوا ذكوراً ، فمن ثلاثة ، أو إناثاً ، تصح من تسعة ، أو ذكراً وأنثيين ، فمن أربعة ، أو عكسه ، فمن خمسة ، والثلاثة داخلة في التسعة ، فتضرب الاعداد الثلاثة بعضها في بعض ، تبلغ مائة وثمانين ، منها تنقسم ، تعطي فتضرب الاعداد الثلاثة بعضها في بعض ، تبلغ مائة وثمانين ، منها تنقسم ، تعطي كل واحد سها من خمسة في أربعة ، ثم في تسمة بستة وثلاثين . فان بان واحد أمن ، لم ترد ، ، لبقاء الاحتمال ، وتزيد صاحبيه كل واحد تمام أربعين إذ أسوأ

أحوالهما أن يكونا أنثيين . فان بان أحد الآخرين أنشى، لم تزدهما، وتزيد الأول تمام الاربعين . فان بان الثالث أنشى ، فلا زيادة لهن . وإن بان ذكراً ، تمم له تسعون ، ولكر واحد منها خمسة وأربعون . والتماعم

[ المسألة ] الثالثة : في تصحيح مسائل الحمل تفريعاً على أن أكثره أربعة ، وأن من ليس له فرض مقد ًر كالأولاد ، يأخذ مع الحميل شيئاً ، فتقام المسألة على تقدير ولد واحد ، وله حالان ، لأنه ذكر أو أنثى ، وعلى تقدير ولدين، ولها ثلاثة أحوال ، وعلى تقدير أربعة ، ولهم خمسة أحوال ، وعلى تقدير أربعة ، ولهم خمسة أحوال ، ثم ينظر في الانداد ، ويكتفى مما تماثل بواحد ، ومما تداخل بالأكثر ، ومما توافق بجزء الوفق ، وتترك المتباينة بحالها ، وتضرب ماحصل من الأعداد بعضها في بعض ، فما بلغ ، صحت منه القسمة ، ويعطى الموجود على تقدير الأضر " . ووجة حامل ، فولدت ابناً وبنتا ، واستنهل أحدها فوجدا ميتين، ولم يعلم المستهل ، وزوجة حامل ، فولدت ابناً وبنتا ، واستنهل أحدها فوجدا ميتين، ولم يعلم المستهل ،

وزوجة حامل ، فولدت ابناً وبنتاً ، واستنهل أحدها فوجدا ميتين، ولم يعلم المستهل ، فقد سبق أنه يعطى كل وارث أقل مايستحقه . وطريق معرفته أن يقال : المسألة الأولى تصح من ستة عشر إن [كان] المستهل هو الابن ، للنوجة سهات ، ولكل ابن سبعة ، ومسألة الابن المستهل من ثلاثة ، والسبعة لاتنقسم على انثلاثة ، ولاتوافقها ، فتضرب ثلاثة في ستة عشر ، تبلغ ثمانية وأربعين ،المزوجة الثمن ستة ، ولكل ابن أحد وعشرون ، للأم منها سبعة ، وللأخ أربعة عشر ، فيجتمع للأم منها ثلاثة عشر ، وللأخ أربعة عشر ، فيجتمع للأم الأولى تصح من أربعة وعشرين ، للبنت منها سبعة ، ومسألتها من ثلاثة ، ولاتصح السبعة على ثلاثة ولاتوافقها ، فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين ، تبلغ اثنين وسبعين ، السبعة على ثلاثة ولاتوافقها ، فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين ، تبلغ اثنين وسبعين ،

للمرأة الثمن تسمة ، وللابن اثنان وأربعون ، وللبنت أحد وعشرون ، للأم منها سبعة ، وللأخ الباقي ، فيجتمع للأم ستة عشر ،وللأخ ستة وخمسون وها متوافقان بالثمن ، فترد ماصحت منه مسألة البنت وهو اثنان وسبعون إلى ثمنها وهو تسمة للأم منها سهان ، وللابن سبعة . فانتهى الأمر إلى أن المسألة على تقدير استهلال الابن صحت من ثمانية وأربعين ، وصحت مسألة البنت من تسمة ، وها متوافقان بالثلث ، فتضرب ثلث أحدها في الآخر ، تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، منها تصح في الحالين، فتصرب ثلث أحدها لابن تسمة وثلاثون ، وبتقدير استهلال البن اثنان وثلاثون ، فتعطى الأقل ، وللابن بتقدير استهلال البن مائة وخسة ، وبتقدير استهلال البن مائة وأمهم بينها .

# فرع لابن الحداد

مات عن زوجة حامل وأخوين ، فولدت ابناء ثم صودف ميتاً ، فقالت الزوجة : انفصل حيثاً ثم مات ، نظر ، إن صد قاها ، فهذا رجل خلقف زوجة وابناء ثم مات الابن وخلتف أمثاً وعمين ، فتصحان من أربعة وعشرين . وإن كذ بها ، فالقول قولها مع بمينها ، وتصح من ثمانية . وإن صد قها أحدها وكذ بها الآخر ، حلف المكذب وأخذ تمام حقه لو كذباها ، وهو ثلاثة من ثمانية ، والباقي ، وهو خسة ، يقسم بين المصد ق والزوجة على النسبة الواقعة بين نصيبها لو صد قاها ، وذلك لا تفاقها على أن المكذب ظالم يأخذ الزيادة ، فكأنها تلفت من التركة ، ونصيب الزوجة لو صد قاها عشرة من أربعة وعشرين ، ثلاثة من الزوج ، وسبعة من اللان ، ونصيب المه سبعة عشر ، وهي غير منقسمة ، فتضرب سبعة عشر ونصيب المه سبعة عشر ، وهو غير منقسمة ، فتضرب سبعة عشر

في أصل المسألة ، وهو ثمانية ، تبلغ مائة وسنة وثلاثين ، للهكذيّب ثلاثة مضروبة فيا ضربناه في المسألة،وهو سبعة عشر ، يكون أحداً وخمسين ، والباقي، وهو خمسة وثمانون، تقسم على سبعة عشر ، يكون لكل سهم خمسة ، فلها بعشرة خمسون ، وله بسبعة خمسة وثلاثون ، وقد زاد نصيب المكذّب على نصيب المصدّق بستة عشر [سهاءً] . ولو كانت المسألة بحالها ، لكن ولدت بنتاً ، قال الشيخ أبوعلي تخريجاً على هذه القاعدة : إن صدّقاها ، صحت المسألتان من ثمانية وأربعين . وإن صدّقها أحدها ، فمن مائنين وثمانية وأربعين .

[المسألة] الخامسة: في حساب مسائل الرد". قال الأثمة: الر"د نقيض المول، لأن الرد ينقص السهام عن سهام المسألة، والمول يزيد عليها، ثم للمردود عليه حالان. أحدهما: أن لايكون معه من لايئرد عليه، فينظر، إن كان شخصاً واحداً، فجميع المال له فرضاً ورد"اً. وإن كانوا جميعاً من صنف، فالمال بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً. وإن كانوا صنفين أو ثلاثة، جعل عدد سهامهم من المسألة كأنه أصل المسألة، ثم ينظر في عدد سهام كل صنف وعدد رؤوسهم، إن انقسم عليهم، فذاك، وإلا، صنعت بطريقه.

مثاله: أم، وبنت، وأصل المسألة من ستة، وسهامها أربعة، فنجعل المسألة منها. أم، وبنت، وبنت ابن، مجموع سهامهن خمسة، فنجعلها أصل المسألة. فان كان مع الأم والبنت ثلاث بنات ابن، ضربنا عددهن في خمسة، تبلغ خمسة مشر، للأم ثلاثة، وللبنت تسعة، ولبنات الابن ثلاثة.

الحال الثاني: إذا كان مهم من لايرَ وشاعله ، دُنع إليه فرضه من مخرجه وجمل الباقي لمن يرد عليه إن كان شخصاً أو جماعة من صنف. فان كانوا صنفين فأكثر ، فخذ مخرج فروضهم وسهامهم منه ، وانظر في الباقي من مخرج [ فرض ] من لا ردَّ عليه ، فما بلغ جعلته أصل المسألة . فان وقع كسر ، صنحح بطريقه.

مشاله : زوجة ، وأم ، لها الربع ، والباقي للأم.

زوج، وست بنات ، له الربع، والباقي لايصح عليهن، ويتوافقان بالثاث، فتضرب وفق عددهن في أربعة ، تبلغ ثمانية، منها تصح.

زوجة ، وأم ، وثلاث بنات ، مخرج فرض الزوجة ثمانية ، ومسألة الام والبنات من سنة ، وسهامهن خمسة ، والسبعة الباقية لاتصح على خمسة ولا توافقها ،فتضرب خمسة في ثمانية ، تبلغ أربعين ، للزوجة خمسة ، والباقي بينهن أخماساً ، الأم سبعة ،يبقى ثمانية وعشرون لاتصح على ثلاثة ، تضرب الثلاثة في أربعين ، تبلغ مائة وعشرين، منها تصح .

# فرع

باع بعض الورثة جميع نصيبه للباقين على قدر أنصبائهم، قدار كأنه لم يكن، وقسم المال على الباقين.

مثاله: زوج، وابن، وبنت، باع الزوج نصيبه لهما على قدر حقهما، فكأنه لازوج، وتقسم التركة بينهما أثلاثاً . ولو باع بعض نصيبه ، جملت المسألة من عدد يوجد لنصيب البائع منه الجزء المبيع ، وينقسم ذلك على الباقين.

مشاله: باع الزوج في المشال المذكور نصف نصيبه ، تجعل السألة من ثمانية ليكون لنصيبه منها وهو الربع نصف ، لكن نصف ربع الثمانية لاينقسم على الابن والبنت أثلاثاً ، فتضرب الثمانية في مخرج الثلاث، تبلغ أربعة وعشرين ، للزوج ثلاثة، وللابن أربعة عشر ، وللبنت سبعة ، وعلى هذا القياس.

## الباب العاشر

# في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات (١)

فيه ثلاثة فصول.

[الفصل] الأول: في الملقَّبات.

منها: المشرّكة ، والخرقاء ، والاكدرية ، وأم الفروخ ، وأم الارامل ، والصَّمَّاء ، وقد بينَّاهن منها .

ومنها: مربعًات ابن مسمود رضي الله عنه ، وهن: بنت ، وأخت ، وجد . قال : البنت النصف ، والباقي بينها مناصفة . وزوجة ، وأم ، وجد ، وأخ ، جمل المال بينهم أرباعاً . وزوجة ، وأخت ، وجد . قال : للزوجة الربع، والأخت النصف ، والباقي للجد . فالصور كليّها من أربعة ، والاخيرة تسمى: مربعّة الجماعة ، لانهم كلهم جعلوها من أربعة وإن اختلفوا في بعض الانصباء .

ومنها: المثمنة، وهي: زوجة ، وأم، وأختان لابوين، وأختان لام، وولد لايرث لرق ونحوه ، لان فيها ثمانية مذاهب عند الجهور، هي من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر. وعن ابن عباس رضي الله عنها ، تفريعاً على إنكار العول: أن الفاضل عن فرض الزوجة والام وولدي الام، لولدي الابوين، فتصح من أربعة وعشرين. وعنه أيضاً رضي الله عنه: أن الفاضل عن الزوجة والام ، بين ولدي الام وولدي الابوين، فتصح من اثنين وسبعين. وعن معاذ رضي الله عنه: أن الأم الله تفريعاً على أن الام لاتم عنه: أن الأم الله الله عنه على أن الام لاتم عنه الابوين، فتصح من اثنين وسبعين. وعن معاذ رضي الله عنه: أن الأم النائل تفريعاً على أن الام لاتم عجب إلا بأخواة ، فتعول إلى تسمة عشر، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إسقاط ولدي الابوين، وعنه:

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ الظاهرية : والقرابات المشاجات .

إسقاط الصنفين ، والباقي للمصبة ، وعنه ] وهو الاشهر : أن للمرأة الثمن تفريماً على أن من لايرث من الاولاد ، يحجب الزوجة والام ، فتكون السألة من أربعة وعشرين، وتعول إلى أحد وثلاثين ، وتسمى [لذلك]: ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه.

ومنها: تسعينية زيد رضي الله عنه ، وهي: أم ، وجد ، وأخت لابوين ، وأخوان، وأخت لابوين ، وأخوان، وأخت لاب ، هي من ثمانية عشر أصلاً أو ضرباً ، للأم ثلاثة ، وللجد خسة ، وللأخت الأبوين تسعة ، يبقى سهم على خسة ، فتضربهم في ثمانية عشر تبلغ تسعين ، منها تصح .

ومنها: النصفية، وهي: زوج، وأخت لابوين، أو لاب، لانه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضاً إلا "هما، وربما سميت الصورتان: يتيمتين.

ومنها: العُمْرَيُّتان ، وهما: زوج ، وأبوان ، أو زوجة ، وأبوان ، لان أول من قضى فيها عمر رضي الله عنه .

ومنها: مختصرة زبد رضي الله عنه ، وهي: أم ، وجد ، وأخت لابوين ، وأخ ، وأخت لاب ، لانها تعمل نارة بالبسط، فيقال: هي من ستة ، للأم سهم ، والباقي بين الجد والاخ والاختين على ستة ، فتضرب ستة في أصل المسألة ، تبلغ ستة وثلاثين ، يبقى بعد الفسمة سهان لولدي الاب لايصحان ، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين ، تبلغ مائة وثمانية ، والسهام بعد القسمة تتوافق بالانصاف ، فتردها إلى أربعة وخمسين . وتارة بالاختصار فيقال: المقاسمة وثلث الباقي سواء للجد ، فتقسم من ثمانية عشر ، يبقى سهم لايصح على ولدي الاب ، فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر ، تبلغ أربعة وخمسين .

ومنها: مسألة الامتحان، وهي: أربع نسوة، وخمس جدات، وسبع بنات، وتسع إخوة لاب، هي من أربعة وعشرين، وتصح من ثلاثين ألفاً وماثتين وأربعين.

قلت : سميت بالامتحان ، لانه يقال : ورثة لاتباغ طائفة منهم عشرة ، لم تصمح مسألتهم من أقل من كذا . والتماعلم

ومنها: الغير اء، هي: زوج، وأختان لاب، وولدا أم، وتسمى: مروانية ، لانه يقال: إنها وقعت في زمن بني أمية ، واشتهرت في الناس فسميت: غراء . ومنها: المروانية الاخرى ، وهي: زوجة ورثت من زوجها ديناراً ودرها، والتركة عشرون ديناراً وعشرون درهماً ، يقال: [إن] عبد الملك سئل عنها فقال: صورتها: أختان لابوين ، وأختان لام ، وأربع زوجات ، للزوجات خس الباب بسبب المول، والخيمس أربعة دنانير، وأربعة درام، لكل زوجة دينار ودرم، ومنها: مسائل الباهلة ، وهي مسائل المول ، لأن ابن عباس رضي الله عنها قال: من شاء بأهلته أن المسألة لا تمول .

ومنها: الناقضة ، وهي: زوج ، وأم ، وأخوان لأم ، لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنها ، إن أعطاها الثلث ، لزم المول. وإن أعطاها السدس ، لزم الحجب بأخوين وهو يمنع الحكين ، لكن قيل : إن الصحيح على قياس قوله أن الباقي الأخوين .

ومنها: الدينارية ، وهي: زوجة ، وأم ، وبنتان ، واثنا عشر أخا، وأخت ، والتركة ستائة دينار ، خص الاخت دينار منها . يروى أنهاجاءت عليا رضي الله عنه متظليمة فقال : قد استوفيت حقيّك .

قلت : ويروى أنها قالت له رضي الله عنه : ترك أخي سمائة دينار ، أعطيت ولل الله عنه : ترك أخي سمائة دينار ، أعطيت ويناراً ، فقال : لمل أخاك ترك زوجة ... ، وذكر الباقين ، وذكر الشيخ نصر المقدسي

رحمه الله تمالى: أنها تسمى: العامرية، وأن الأخت سألت عامراً الشمبي رحمه الله تعالى [ عنها ]، فأجاب بما ذكرنا . والتراعلم

ومنها: المأمونية، وهي: أبوان، وبنتان، لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين، وتركت الباقين، سأل المأمون عنها يحيى بن أكثم رضي الله عنه حين أراد أن يوليه القضاء نقال: الميت الأول رجل، أم امرأة ؟ فقال المأمون: إذا عرفت الفرق عرفت الجواب، لأنه إن كان رجلاً، فالأب وارث في المسألة الثانية، وإلا، فلاء لأنه أبو أم.

الفصل الثاني: في الماياة ، قالت حبلي لقوم يقسمون تركة: لا تمجلوا فاني حبلي ان ولدت ذكراً ، ورث ، وإن ولدت أنثي ، لم ترث . وإن ولدت ذكراً وأنثي ، ورث الذكر دون الأنثي ، هذه زوجة كل عصبة سوى الاب والابن . ولو قالت: إن ولدت ذكراً ، أو ذكراً وأنثي ، ورثا ، وإن ولدت أنثي ، لم ترث ، فهي زوجة الأب ، وفي الورثة أختان لأبوين ، أو زوجة الابن ، وفي الورثة بنتا صلب . ولو قالت : إن ولدت ذكراً ، لم يرث ، وإن ولدت أنثى ، ورثت ، فهي زوجة ولا بن ، والورثة الظاهرون : زوج ، وأبوان ، وبنت أو زوجة الاب . والورثة الظاهرون : زوج ، وأبوان ، وبنت أو زوجة الاب . والورثة الظاهرون : ورج ، وأم ، وأختان لام . ولو قالت : إن ولدت ذكراً أو أنثى ، لم ترث ، وإن ولدته ، ورثت ، وإن ولدته ، ورثت ، وإن ولدت ذكراً أو أنثى ، لم ترث ، وإن ولدته ، ورثا ، فهي زوجة الاب ، وقد مات الاب قبله . والورثة الظاهرون : أم ، وجد ، وأخت لا ون .

نوع آخر : قالت : إن ولدت ُ ذكراً ، ورث وورثت ُ . وإن ولدت ُ أنثى ، لم ترث ولا أرث ، فهي بنت ابن الميت ، وزوجة ابن ابن له آخر ، وهناك بنتا صلب . ولو قالت : إن ولدت ذكراً ، لم يرث ولم أرث ، وإن مالدت أنثى ، ورثنا،

فهي بنت ابن ابن الميتة ، وزوجة ابن ابن آخر . والورثة الظاهرون: زوج ، وأبوان، وبنت ابن .

وله قالت: إن ولدت ذكراً ، فلي الثمن وله الباقي ، أو أنشى ، فالمال بيني وبينها سواء ، وإن أسقطت ميتاً ، فالمال كله لي ، فهي امرأة أعتقت عبداً ثم تزوجته فمات وهي حبلي منه .

نوع آخر: قال رجل: لاتمجلوا، فامرأتي غائبة ؛ إن كانت ميتة، ورثت أنا، وإن كانت حية، ورثت أنا، وإن كانت حية، ورثت ولم أرث، فهذا أخو الميت لابيه، وزوجته الغائبة أخت الميت لأمه، وله ممها أم وأختان لابوين. ولو قال: إن كانت حية، ورثت دونها، أو مينة، فلا شيء لنا، هي امرأة ماتت عن زوج، وأم، وجد، وأخت لام، وأخ لاب قد نكحها، وهي الغائبة.

نوع آخر : امرأة وزوجها ، أخذا ثلاثة أرباع المال ، وأخرى وزوجها أخذا الربع ، صورته : أخت لاب ، وأخرى لام وابنا عم أحدها أخ لام ، والذي هو أخ لام ، زوج الاخت الأب ، والآخر زوج الاخت الأم ، فللأخت الأب النصف، والأخ والأخت الأم انثلث ، والباقي بين ابني العم .

زوجان أخذا ثلث المال ، وآخران ثلثيه ، صورته : أبوان ، وبنت ابن في نـكاح ابن ابن ابن آخر .

رجل وابنته ، ورثا مالاً نصفين ، صورته : مانت عن زوج هو ابن عم وبنت منه .

رجل وزوجتاه ، ورثول المال أثلاثاً ، صورته: بنتا ابنين في نـكاح ابن أخ ، أو ابن ابن .

[ ابن ] زوجة ، وسبمة إخوة لها ، ورثوا مالاً بالسوية ، صورته : نكح ابن ُ

رجل أم امرأته وأولدها سبعة ، ومات الرجل بعد موت الابن عن زوجة وسبعة بني ابن ، هم إخوتها لأم ، فلها الثمن، ولهم الباقي .

نوع آخر: امرأة ورثت أربعة أزواج، واحد بعد واحد، فحصل لها نصف أموالهم، هم أربعة إخوة لاب، كان لهم ثمانية عشر ديناراً ، الأول ثمانية ، وللثاني سنة ، وللثالث ثلاثة ، وللرابع دينار .

امرأة ورثت خمسة أزواج ، فحصل لها نصف أموالهم ، هم خمسة إخوة ، لهم ثمانية وأربعون ديناراً ، الأول ستة عشر ، والثاني ثلاثة عشر ، والثالث تسعة ، والرابع ثلاثة ، والمخامس سبعة . فلو كانوا ثلاثة ، وورثت النصف ، فهم ثلاثة إخوة ، لهم مائة وثمانية وثلاثون ، الأول مائة وثمانية وعشرون، والثاني ثمانية ، والثالث دبناران .

نوع آخر : قال صحيح لمريض : أوس ، فقال : إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك ، فالصحيح ، أخو المريض لأمه وابن عمه الخاجواء أخوا المريض لامه ، وأبواه عم المريض وأمه ، وعماه عما المريض ، والحاصل ثلاثة إخوة لام ، وأم وثلاثة أعمام . ولو قال : يرثني أبواك وعماك وخالاك ، فالصحيح ابن أخي المريض لابيه ، وابن أخته لامه(۱) ، وله أخوان آخران لاب ،وأخوان لام . ولو قال ، برثني جدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك ، فجدتا الصحيح زوجتا المريض ، وأختاه من الام أختا المريض من الاب ، وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض ، والاخرى أخته المرب وبنتاك المريض من الاب ، وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض . والحاصل : زوجتان وبنتاك ، وبنتاك ، وأختاك ، وأختان لام ، ولدتها له أم المريض . والحاصل : زوجتان وأختاك ، وبنتاك ، وأختاك ، وخالتاك ، وأختا الصحيح أم المريض وأختا المريض لابيه ، وأختا الصحيح أختا المريض لابيه ،

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ الظاهرية : ابن أخيه لامه .

وعمتا الصحيح إحداهما لاب والاخرى لام ، وخالتاه كذلك ، وأربعهن زوجات المربض ، فالحاصل: أربع زوجات، وأم، وأختان لام ، وثلاث أخوات لاب .

نوع آخر : ترك سبعه عشر ديناراً على سبع عشرة أنثى ، أصاب كل واحدة دينار ، هي أم الارامل .

ترك أربعة وعشرين ديناراً على أربع وعشرين أنثى ، أصاب كل أنثى دينار، هي ثلاث زوجات ، وأربع جدات ، وست عشرة بنتاً ، وأخت لاب.

الفصل الثالث: في القرابات المشبهة.

رجلان ، كل واحد عم الآخر ، هما رجلان نكح كل أم صاحبه ، فولد الكل " ابن ، فكل ابن عم الآخر لامه .

رُجِلان ، كل واحد خال الآخر ، هما رجِلان نكح كل واحد بنت الآخر ، فولد لهما ابنان ، فكل ابن خال الآخر .

رجلان ، كل عم أبي الآخر ، صورته : نكح رجلان كل أم أبي الآخر ، فولد لها ابنان .

رجلان ، كلُّ عم أم الآخر ، نكح كل بنت ابن الآخر ، فولد لهما ابنان . رجلان ، كلُّ خال أب الآخر ، نكح كل أم أم الآخر ، فولدا ابنين .

رجلان ، كلُّ خال أم الآخر ، نكح كلُّ بنت بنت الآخر فولدا ابنين .

رجلان ، أحدهما عم الآخر ، والآخر خال الاول ، صورته : نكـح امرأة وابنه أمنها ، فولد لكل وابن ابن ، فابن الاب عم ابن الابن وهو خال ابن الاب وابنه أمنها ، فولد لكل وابن ابن ، فابن الاب عم ابن الابن وهو خال ابن الاب رجل هو عم وخال ، صورته : أن ينكح أحد الاخوين لاب أخت الآخر للأم فتلد ابنا ، فالاخ الآخر عم المولود لابيه وخاله لامه .

رجل هو عم أبيه وعم أمه ، صورته : أن ينكح أبو أبيه أم أبي أمه ، فقل ابناً ، فذلك الابن عم أبيه للأب ، وعم أمه للأم .

رجل هو خال أبيه ، وخال أمه ، صورته : أن ينكح أبو أم أمه أم أم أبيه ، فتلد ابناً ، فالابن خال أم الرجل لابيه ، وخال أبيه لامه .

رجلان كل ابن عم الآخر وابن خاله ، صورته: أن ينكح رجلان كل أخت الآخر ، فيولد لهما ابنان .

وعن حرملة : أن رجلاً دفع رقعة إلى الشافعي ـ رضي الله عنه ـ فيها : رجل مات وخلتًى رجلاً ابن عم ابن أخي عم أبيه فكتب الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في أسفلها :

صار مال المتوفى كلا باتفاق القول لامرية فيه الذي خبرت عنه أنيّه ابن عم ابن عم ابن أخى عم أبيه

وذلك لان ابن أخي عم الاب ، هو الاب ، فابن عمه هو ابن عم الاب .
ويعرف من هذا قول القائل: ورث من الميت خال ابن عمته دون أخيه من الابوين،
لأن خال ابن العمة هو الاب والاعمام، والمراد هنا: الاب .

وقول القائل: ورث الميت عمة ابن خاله دون الجدة ، لانها هي الام.

#### \* \* \*

كتب هنا في الأصل المخطوط بخط الناسخ مانصه:
تم الجزء الثاني من الروضة بحمد الله وعونه، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
على يد العبد الفقير الراجي عفو ربّه العزيز: عبد العزيز بن أبي بكر بن عبد العزيز
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
في السادس عشر من شهر محرّم المكرّم
سنة ثلاثين وسبعائة

# كتاب الوصايا

يقال: أوصَيت لفلان بكذا ، ووصَّيت ، وأوصيت إليه: إذا جملته وصيَّا. ومَن عنده وديمة ، أو في ذمته حق لله تمالي ، كزكاة ، وحج ، أو دين لآدمي، يجب عليه أن يوصيَ به إذا لم يعلم به غيره .

قلت : المراد ، إذا لم يسلم به من يثبت بقوله . والتماعلم

ويستحبّ أن يوصي من له مال . وتعجيل الصدقة في الصحة ثم في الحياة أفضل ، وإذا أزاد أن يوصي ، فالأفضل أن يقدّم من لايرث من قرابته ، ويقدم منهم المحارم ، ثم غير المحارم ، ثم بقدم بالرضاع ، ثم بالمصاهرة ، ثم بالولاء ، ثم بالجوار ، كما في الصدقة المنجزة . وفي دأمالي ، السرخسي : أن من قل ماله ، وكثر عياله ، يستحب أن لايفو ته عليهم بالوصية . والصحيح المعروف هو الأول . ويشتمل الكتاب على أربعة أبواب .

[الباب] الأول: في أركانها ، وهي أربعة .

[ الركن] الأول: الموصي ، وهو كل مكلف حر ، فلا تصح وصية المجنون، والمبرسم (١) ، والمعتوه الذي لايمقل ، والصبي الذي لايميز قطعاً ، ولا تصح وصية الصبي المميز . وتدبيره على الأظهر عند الأكثرين كهبته وإعتاقه ، إذ لاعبارة له . وتصدح وصية المحجور عليه لسفه على الذهب . وقيل : قولان كالصبي .

<sup>(</sup>١) قال في ه التاج ۽ : البرسام ، بالكسر : علة يهذى فيها ، وهو ورم حار يعرض للحجاب الذي . بين الكبد والامعاء ، ثم يتصل إلى الدماغ ، وقد برسم الرجل ـ بضم الباء و كسر السين ـ فهو مبرسم .

وأما المبد ، فان أوصى ، ومات رقيقاً ، فباطلة . وإن عنق ، ثم مات ، فباطلة أيضاً على الأصح . والمكاتب كالقن وكالصبي .

#### فرع

تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقنى ، ولاتصح بخمر ، ولا خنزبر ، سواء أوصى بلسلم أو ذمي ، ولا بمصية ، كمارة كنيسة ، أو بنائها ، أو كتب التوراة والانجيل ، أو قراءتها ، وما أشبهها .

الركن الثاني : الموصى له . فان كانت الوصية لجهة عامة ، فشرطه : أن لاتكون جهة معصية ، وسواء أوصى به مسلم أو ذمي ، فلو وصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي ، لم يصح ، كما لو وصى ذمي ببناء كنيسة .

#### فرع

يجوز للمسلم والذمي الوصية لعارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد ، ولعارة قبور الأنبياء ، والعلماء ، والصالحين ، الما فيها من إحياء الزيارة ، والتبرك بها ، وكذا الوصية لفك أسارى الكفار من أيدي المسلمين ، لأن المفاداة جائزة ، وكذا الوصية ببناء رباط ينزله أهل الذمة ، أو دار لتصرف غلتها إليهم .

#### فرع

عَدَّوا من الوصية بالمصية، ما إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة ، لكن قيدً

الشيخ أبوحامد المنع بما إذا قصد تعظيم الكنيسة . فأما إذا قصد انتفاع المقيمين أو المجاورين بضوئها ، فالوصية جائزة ، كما لو أوصى بشيء لأهل الذمة .

#### فصل

وإن كانت الوصية لممين ، فينبعي أن يتصور له الملك . ويتعلق بهذا الضبط مسائل . وإحداها : الوصية للحمل جائزة ، ثم ينظر ، فان قال : أوصيت لحمل فلانة ، أو لحداها فلانة الموجود الآن ، فلا بد لنفودها من شرطين .

أحدهما: أن يملم وجوده حال الوصية ، بأن ينفصل لأقل من سنة أشهر ، فلو انفصل لسنة فصاعداً ، نظر ، إن كانت المرأة فراشاً لزوج أو سيد ، لم يستحق شيئاً ، وإن لم تكن فراشاً ، بل فارقها مستفرشها قبل الوصية . فان كان الانفصال لأكثر من أربع سنين من وقت الوصية ، لم يستحق شيئاً ، وإن انفصل لدون ذلك أن ، فقولان . وقيل : وجهان . أظهرهما : أنه يستحق ، لأن الظاهر وجوده . ولو قال : أوصيت للم فلانة من زيد ، اشترط مع ذلك ثبوت نسبه من زيد ، حق لو كانت الوصية بعد زوال الفراش ، فأنت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الفراق ، ولأقل من ستة أشهر من يوم الوصية ، لم يستحق شيئاً ، لأن النسب غير ثابت منه . ولو اقتضى الحال ثبوت نسبه من زيد ، فنفاه باللمان ، فالصحيح غير ثابت منه . ولو اقتضى الحال ثبوت نسبه من زيد ، فنفاه باللمان ، فالصحيح والحمور : لاشيء له ، لأنه لم يثبت . وعن أبي إسحاق ، واختاره الأستاذ أبو منصور : يستحق ، لأن النسب كان ثابتاً ، واللمان إغا يؤثر في حق المتلاعنين ، ويجري الخلاف فيا لو أوسى لحل أمة من سيدها ، فادعى في حق المتلاعنين ، ويجري الخلاف فيا لو أوسى لحل أمة من سيدها ، فادعى سيدها الاستبراء ، ورأيناه نافياً للنسب .

الشرط الثاني: أن ينفصل حيًّا ، فلو انفصل ميتًا ، فلا شيء له وإن انفصل بجناية وأوجبنا الفرة ، لما ذكرناه في الميراث.

# فرع

أتت بولدين بينها أقل من سنة أشهر ، وبين الوصية والأول أقل من سنة أشهر ، صحت الوصية لهما وإن زاد مابين الوصية والثاني على سنة أشهر وكانت المرأة فراشا ، لأنها حمل واحد .

# فرع

يقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد خروجه حيّاً . وإن قبلها قبل انفصاله ، ثم انفصل حيّاً ، فعن القفال : أنه لايعتد فقوله . وقال غيره : فيه قولان . كمن باع مال أبيه على ظن حياته فبان ميتاً .

## فرع

هذا الذي ذكرناه ، فيا إذا قال : أوصيت لحلها ، أو لحلها الموجود . أما إذا قال : لحلها الذي سيحدث ، فأوجه . أصحها عند الأكثرين : بطلان الوصية، لأنها عليك ، وتمليك المعدوم ممتنع . والثاني : تصح ، قاله أبو إسحاق ، وأبو منصور ، كما تصح بالحل الذي سيوجد . والثالث : إن كان الحمل موجوداً حال الموت ، صح ، وإلا ، فلا .

المسألة الثانية : العبد الموصى له ، إما أن يكون لأجنبي ، وإما أن يكون للموصى ، وإما للورثة .

القسم الأول: لأجنبي، فتصح الوصية. ثم لايخلو، إما أن يستمر رقيه، وإما أن لايستمر.

الحالة الاولى: أن يستمر رقُّه ، فالوصية للسيد ، حتى لو قتل الموسى العبد الموصى له ، لم تبطل الوصية ، ولو قتله سيد العبد ، كانت وصيته للقاتل. وفي افتقار قبول العبد إلى إذن السيد وجهان سبقا في باب ومعاملة العبيد، . أصحها : المنع ، ولا يصح من السيد مباشرة القبول بنفسه على الاصح ، لأن الخطاب لم يكن معه ، والوجهان فها حـكى ، مخصوصان بقولنا : إن قبول العبد يفتقر إلى إذت السيد . ويجوز أن ينهم ، لان الملك للسيد بكل حال ، فلا يبعد تصحيح القبول منه وإن لم يسم في الوصية؛ ألا ترى أن وارث الموسى له يقبل وإن لم يسم في الوصية . وآما قبول السيد ماوهب لمبده ، فقال قائلون : هو على هذين الوجهين . وقال الامام : هو باطل قطماً ، لأن القبول في الهبة كالقبول في سائر العقود ، بخلاف قبول الوصية . وإذا صححنا قبول العبد بغير إذن سيده ، فلو منعه من القبول فقيل ، قال الامام : الظاهر عندي الصحة ، وحصول الملك للسيد، كما لو نهاه عن الخلع فخالع . وإذا قلنا: لا يصح بلا إذن ، فلو رد السيد ، فهو أبلـ ف من عدم الاذن. فلو بدا له أن يأذن في القبول، ففيه احتمال عند الامام، قال: وإذا صححنا القبول من السيد ، فيجب أن يبطل رد العبد لو رداه .

الحالة الثانية: أن لايستمر ، بل يمتن. فينظر ، إن عتن قبل موت الموسي، فالاستحقاق للعبد ، لأنه وقت الملك حر ، وإن عتن بعد موته . فأن قبل ثم عتن، فالاستحقاق للعبد ، وإن عتن ثم قبل ، فأن قلنا : الوصية تملك بالموت، أو موقوفة،

فالملك للسيد . وإن قلنا : تملك بالقبول ، فللعبد . ولو أوسى لعبد هو لزيد، فباعه لعمرو ، فينظر في وقت البيع ، ويجاب بمثل هذا التفصيل .

## فرع

أوصى لمن نصفه حر ، ونصفه لأجني ، فان لم تكن بينه وبين سيده مهايأة ، وقبل باذن السيد ، فالموصى به بينها بالسوية ، كما لو احتش أو احتطب . وإن قبل بغير إذنه ، وقلنا : يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده ، فالقبول باطل في نصف السيد . وفي نصفه وجهان ، لأن ماءلكه ينقسم على نصفيه ، فيازم دخول نصفه في ملك السيد بعير إذنه . وإن كان بينها مهايأة ، بني على أن الاكساب النادرة هل تدخل في المهايأة ؟ وفيه خلاف سبق في « زكاة الفطر » ، وفي « كتاب اللقطة » . فان قلنا : لاتدخل ، فهو كما لو لم تكن مهايأة . وإن قلنا : تدخل ، فلا حاجة الى إذن السيد في القبول ، لأن المهايأة إذن له في جميه الاكساب الداخلة فيها . وهل الاعتبار بيوم موت الموصي، أم بيوم القبول ، أم بيوم الوصية ؟ فيه أوجه . أصحها : الاول . وق وهب لمن نصفه حر ، فعلى القولين في دخول الكسب النادر في المهايأة . فان أدخلنا ووقع المقد في يوم أحدهما ، والقبض في يوم الآخر ، بني على أن الهبة المقبوضة ووقع المقد في يوم أحدهما ، والقبض في يوم الآخر ، بني على أن الهبة المقبوضة بيوم المقد ، وإلا ، فيوم القبض على الأصح ، وعلى الثاني بيوم المقد .

# فرع

قال : أوصيت لنصفه الحر ، أو لنصفه الرقيق خاصة . فمن القفال : بطلان الوصية . قال : ولا يجوز أن يوصي لبمض شخص ، كما لابرث [ بمضه ] ، وقال غيره:

يصح وينزل بتقييد الموصي منزلة المهايأة ، فيكون الموصى به للسيد إن وصتَّى لمنصفه الرقيق ، وله إن أوسى لنفسه الحر .

قلت: الأصع: الثاني، والتراعلم

# فرع

تردد الامام ، فيما إذا صرحا بادراج الأكساب النادرة في المهايأة ، أنها تدخل قطعاً ، أم تكون على الخلاف ؛ وفيما لو عمت الهبات والوصايا في قطر ، أنتّها هل تدخل قطعاً ، أم تكون على الخلاف ؛

قلت : الراجح طرد الخلاف مطلقاً ، لكثرة النفاوت . والتدأعلم

القسم الثاني: أن يكون العبد الموسى له الهوسي، فينظر، إن أوسى لعبده القنّ برقبته ، فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في القسم الثاني من الباب الشاني وإن أوسى له بجزاء من رقبته ، نفذت الوصية فيه ، وعتق ذلك الجزء . وكذلك لو قال: أوسيت له بثلث ماأملك من رقبته وغيرها من أموالي ، نفذت الوصية في ثلثه، وبقي باقيه رقيقاً للورثة ، فيكون الثلث من سائر أمواله وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق لوارثه . وسنذكره إن شاء الله تعالى . ولو قال: أوسيت له بثلث ما أملك ، أو بثلث أموالي ، ولم ينص على رقبته ، فأوجه . أصحها وبه قال ابن الحداد: أن رقبته تدخل في الوصية ، لأنها من أمواله . والثاني : قال ابن الحداد: أن رقبته تدخل في الوصية ، لأنها من أمواله . والثاني : كالاشعاره بغيره . فعلى هذا ، لا يعتق منه شيء ، والوصية له وصية للعبد بغير رقبته ، وعلى الاول ، هو كما لو قال : أوصيت له بثلث رقبته ، وثلث باقي أموالي . والثالثة:

نجمع الوصية في رقبته ، فان خرج كله من الثلث ، عتق ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته ، صرف الفضل إليه ، وإن لم يخرج كلمه من الثلث ، عتق منه بقدر مايخرج . ولو أوصى له بعين مال ، أو قال : أعطوه من مالي كذا ، فان مات وهو ملكه ، فالوصية للورثة . وإن باعمه الموصي ، فهو للمشتري . وإن أعتقه ، فهي للمتيق . ولو أوصى له بثلث جميع أمواله ، وشرط تقديم رقبته ، عتق جميعه ، ودفع إليه مايتم به الثلث .

## فرع

تجوز الوصية لأم ولده ، لأنها تمتق بموته من رأس المال ، وللمكاتب ، لأنه مستقل بالملك . ثم إن عجز ورق ، صارت الوصية المورثة . وكذا المدبس . ثم عنقه والوصية له معتبران من الثلث . فان وهي بهما ، عتق ، ونفذت الوصية . وإن لم يف الثلث بالمدبس ، عتق منه بقدر الثلث ، وصارت الوصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق الموارث . وإن وفي بأحد الأمرين من المدبر والوصية ، بأن كان المدبر يساوي مائة ، والوصية بمائة ، وله غيرهما مائة ، فوجهان . أحدها وبه قطم الشيخ أبوعلي : تقدم رقبته ، فيعتق كله ، ولاثيء له بالوصيدة . وأصحها عند البغوي : يعتق نصفه ، والوصية وصية ان بعضه حر وبعضه رقيق الموارث .

# قلت : "الأول: أصع والتدأعلم

القدم الثالث: أن يكون العبد لوارث الوصي ، بأن باعه قبل موت الوصي، فالوصية فالوصية الهشتري ، وإن أعتقه ، فهي للمتيق ، فان استمر في ملكه ، فهي وصية لوارث ، وسيأتي حكمها إن شاء الله تمالى. وكذا لو أوصى لعبد أجنبي ، ثم اشتراه

وارثه ، ثم مات الموسي . ولو أوسى لمن نصفه حر ، ونصفه لوارثه ، فان لم تكن بينه وبين السيد مهايأة ، أو كانت ، وقلنا: لاتدخل الوصية فيها ، فهو كالوصية لوارث . قال الامام : وكان يحتمل أن يبعض الوصية ، كا لو أوسى بأ كثر من الثلث . وإن جرت مهايأة ، وقلنا : يدخل فيها ، فقد سبق أن الاعتبار بيوم موت الموصي على الأصح . فان مات في يوم العبد ، فالوصية صحيحة له ، وإلا ، فوصية لوارث . وسواء كانت مهايأة يوم الوصية ، أم أحدثاها قبل موت الموسي، قاله الشيخ أبوعلي .

## فرع

أوصى لمكاتب وارثه . فان عنق قبل موت الموصي، نفذت الوصية له ، وكذا لو أعتق بعده بأداء النجوم . فان عجز ، ورق ، صارت وصية لوارث .

المسألة الثالثة: أوصى لدابة غيره ، وقصد تمليكها ، أو أطلق . قال الأصحاب: الوصية باطلة ، لأن مطلق اللفظ للتمليك ، والدابة لاتمليك . وفرقوا بينه وبين الوصية المطلقة للميد ، بأن العبد تنتظم مخاطبته ، ويتأتنى منه القبول ، وربما عنق قبل موت الموصي ، فثبت له الملك . وقد سبق في الوقف المطلق عليها وجهان في كونه وقفا على مالكها ، فيشبه أن تكون الوصية على ذلك الخلاف . وقد يفرق بأن الوصية على مالكها ، فينبغي أن تضاف إلى من تملئك .

# قلت : الفرق أصع ، والتدأعلم

ولو فَسُيِّر بالصرف في علفها ، صحت ، لأن علفها على مالكها ، فالقصد بهذه الوصية المالك . هذا هو ظاهر المنقول ، وبه قطع الغزالي ، والبغوي ، وغيرها .

ويحتمل طرد خلاف سبق في مئه ، في الوقف . فعلى الصحة في اشتراط قبول المالك وجهان . اختيار أبي زيد : لايشترط ، ويجعل رسية الدابة . والأصح : الاشتراط ، وبه قطع صاحب « التلخيص ، كسائر الوصايا . وهي وصية لمالكها، كما لو أوصى لمهارة داره ، فعلى هذا ، يتعين صرفه إلى جهة الدابة على الأصح . وبه قطع صاحب « التلخيص » رعاية لغرض الموصي . فعلى هذا ، يتولى الانفاق الوصي . فان ثم يكن ، فالقاضي ، أو من يأمره من المالك أو غيره . قال القفال: لا يتعين ، بل له إمساكه ، وينفق عليها من غيره .

## فرع

لو انتقلت الدابة من مالكها إلى غيره، فقياس كون الوصية للدابة ، الاستمرار لها. وقياس كونها المالك ، اختصاصها بالمنتقل عنه .

قات : بل القياس اختصاصها بالمتنقل إليه ، كما سبق في الوصيـة للعبد . والتراعلم

#### فرع

أوصى لمسجد ، وفسر بالصرف في عمارته ومصلحته ، صحت الوصية . وإن أطلق ، فهل تبطل كالوصية للدابة ، أم تصصح تنزيلاً على الصرف في عمارته ومصلحته عملاً بالعرف ؛ وجهان . أصحها:الثاني، ويصرفه القييم في الأهم والأصلح باجتهاده . وإن قال : أردت تمليك المسجد ، فقد ذكر بعضهم أن الوصية باطلة . ولك أن تقول : سبق أن المسجد ملكاً ، وعليه وقفاً،وذلك يقتضي صحة الوصية.

تَمَات : هذا الذي أشار الامام الرافعي إلى اختياره هو الأفقه والأرجح والتأعلم

المسألة الرابعة : الوصية الذمي صحيحة بلا خلاف . وكذا للحربي والمرتد على الأصح المنصوص في « عيون المسائل » .

[المسألة] الخامسة: في صحة الوصية للفاتل قولان. أظهرها عند المراقيين والامام والروياني: الصحة ، كالهبة. وسواء كان القتل عمداً أو خطأ " ، محق م بنيره. وقيل: القولان في القتل ظلماً ، وتصح للقائل محق قطماً ، كالقصاص . وقال القفال: إن ور "ثنا القاتل محق ، صحت ، وإلا ، فعلى هذا الخلاف. وقيل: القولان فيمن أوصى لجارحه ثم مات . أما من أوصى لرجل ، فقتله ، فباطلة قطماً ، لأنه مستمحل ، فحرم ، كالوارث . وقيل : تصح في الجارح قطماً . والقولان في الآخر . والمذهب الصحة مطلقاً .

## فرع

المستولاة إذا قتلت سيدها ، عتقت قطماً وإن استمجلت ، لأن الاحبال كالاعتاق، ولو أعتق المريض عبداً ، فقتل سيده ، لم يؤثر في حريته . ولو قتل المدبر سيده ، فان قلنا : التدبير وصية ، فهو كما لو أوصى لرجل فقتله . وإن قلنا : تعليق عتق بصفة ، عتق [ قطماً ] ، كالمستولاة . وقال البغوي : إن صححنا الوصية للقاتل ، عتق المدبر بقتل سيده ، وإلا ، فلا . ويبطل التدبير ، سواء قلنا : التدبير وصية ، أم تعليق ، لأنه وإذ كان تعليقاً ، ففي معنى الوصية ، لانه من الثلث .

## فرع

أوصى لمبد جارحه ، أو لمدبره ، أو لمستولدته ، فان عتق قبل موت الموصي، محت الوصي، محت الدلك الغير ، وإلا ، محت الدلك الغير ، وإلا ، فهي وصية لجارح .

## فرع

أوصى لعبد زيد بشيء، فجاء العبد فقتل الموصي ، لم تتأثر به الوصية . فان جاء زيد وقتله ، فهو وصيـة للقاتل . ولو أوصى لمكاتب ، فقتل المكاتب الموسي ، فان عتق ، فهي وصية للقاتل . وإن عجز ، فالوصية صحيحة للسيد . وإن قتله سيد المكاتب ، فالحكم بالعكس . وتجوز الوصية للعبد القاتل ، لأنها تقع لسيده .

## فرع

مستحق الدين المؤجل إذا قتل مـن عليه دين ، حل دينه ، لأن الحظ له الآن في تعجيل براءته .

[ المسألة ] السادسة : في الوصية للوارث . يقدم عليها أنه ينبغي أن لايوسي بأكثر من ثلث ماله . فلو خالف وله وارث [ خاص ] ، فرد " ، بطلت الوصية في الزيادة على الثلث ، وإن أجاز ، دفع المال بالزيادة إلى الموسى له . وهل إجازته تنفيذ لتصرف الموسي ، أم ابتداء عطية من الوارث ؛ قولان . أظهرها : تنفيد . وإن لم يكن وارث خاص ، فالزيادة على الثلث باطلة على الصحيح الممروف ، وبه قطع الجمهور ،

لأن الحق المسلمين ، فلا مجيز . وحكى أبو عاصم المبادي وجها في صحنها . وقال المتولي : للامام ردُها . وهل له إجازتها ? يبنى على أن الامام ، هل يعطى حكم الوارث الخاص . وفي الوصية للوارث طريقان . أصحها : أنه كما لو أوسى لأجنبي بزيادة على الثلث ، فتبطل برد سائر الورثة . فان أجازوا ، فعلى القولين . أحدهما : إجازتهم ابتداء عطية ، والوصية باطلة . وأظهرهما : أنها تنفيذ . والطريق الثاني : القطع ببطلانها وإن أجازت الورثة . والفرق [أن] المنع من الزيادة هناك لحق الورثة ، فاذا رضوا أجاز . والمنع هنا لتغيير الفروض التي قدرها الله تعالى سبحانه للورثة ، فلا أثر لرضاه . فان قلنا : تنفيذ ، كفي لفظ الاجازة ، ولايحتاج إلى هبة وتجديد قبول وقبض ، وليس للمجيز الرجوع وإن كان قبل القبض . وإن قلنا : ابتداء عطية ، فلا يكفي قبول الوصية أولاً ، بل لابد من قبول آخر في الحبلس ، ولابد من القبض ، وللمجيز الرجوع قبل القبض ، وهل يشترط لفظ التعليك ، أو لفظ الاعتاق إن كان الموسى به إعتاقاً ؟ وجهان . أصحها : نعم ، ولا يكفي لفظ الاجازة ،

## فرع

خلف زوجة هي بنت عمه ، وأباها ، وكان أوصى لها ، فأجاز أبوها الوصية، فلا رجوع له إن جملنا الاجازة تنفيذاً ، وإن جملناها ابتداء عطية ، فله الرجوع .

### فرع

أعتق عبداً في مرضه، أو أوسى بمتقه ، ولا مال له سواه ، أو زادت قيمته

على الثلث ، فإن قلنا : الاجازة ابتداء عطية من الورثة ، فولاء مازاد على الثلث المجيزين فكوره وإناثهم بحسب استحقاقهم . وإن قلنا : تنفيذ ، فولاء جميعه للميت يرثه فكور العصبة . وحمي عن ابن اللبان وجه : أن الولاء للميت على القولين ، وهو شاذ ضعيف . ولو أعتق المريض عبداً ، فمات قبل سيده ، فهل يموت كله حراً ، أم لا ؟ فيه خلاف مذكور في « باب العتق » .

## فروع تنعلق مالمسألة

إحداها: الهبة في مرض الموت الوارث ، والوقف عليـه وإبراؤه من دين كالوصية له ، ففيها الخلاف .

الثاني : لا اعتبار برد الورثة وإجازتهم في حياة الموسى . فلو أجازوا في حياته ، أو أذنوا له في الوصية ، ثم أرادوا الرد بعد موته ، فلهم ذلك . فان أجازوا بعد الموت وقبل القسمة ، فالصحيح لزومها . وقيل : كالاجازة قبل الموت ، حكاه أبو منصور .

الثالث: ينبغي أن يمرف الوارث قدر الزائد على الثلث ، وقدر التركة ، فان جهل أحدها ، لم يصح إن قلنا: الاجازة ابتداء عطية . وإن قلنا: تنفيذ ، فكالابراء عن مجهول ، وهو باطل على الأظهر .

الرابع: أجاز ثم قال: كنت أعتقد التركة قليلة ، فبانت أكثر مما ظننت ، قال الرابع الله عنه في د الأم ، : بحلف وتنفذ الوصية في القدر الذي كان يتحققه . قال الأصحاب : إنما يحتاج إلى اليمين إذا حصل المال في يد الموسى له .

فان لم يحصل، فلا حاجة إلى اليمين إن جملناها ابتداء عطية ، فان الهبة قبل القبض لاتلزم . وقال المتولي : التنفيذ في القدر المظنون مبني على أن الاجازة تنفيذ ، فتنزل منزلة الابراء . أما إذا قلنا : ابتداء عطية ، فاذا حلف ، بطل في الجميع . واللفظ الحسكي عن النص ينازعه فيا ادعاه . ولو أقام الموسى له بينة أنه كان عالماً قدر التركة عند الاجازة ، لزمت إن جملناها تنفيذاً ، وإن قلنا : عطية ، فلا ، إذا لم يوجد القبض . ولو كانت الوصية بعبد معين ، فأجاز ، ثم قال : ظننت التركة كثيرة وأن العبد خارج من ثلثها وقد بان خلافه ، أو ظهر دين لم أعلمه ، أو بان لي أنه تلف بعضها ، فان قلنا : الاجازة عطية ، صحت ، لأن العبد معلوم ، والجهالة في غيره وإن قلنا : تنفيذ ، فقولان . أحدها : الصحة ، للعلم بالعبد . والشاني : يحلف ولا يان م إلا الثلث ، كا في الوصية بالمشاع ، وبهذا قطع المتولي .

الخامس: الاعتبار في كونه وارثاً بيوم الموت ، حتى لو أوصى لأخيه ولا ابن له ، فولد له ابن قبل موته ، صحت . ولو أوصى لاخيه وله ابن ، فات الابن قبل الموسي ، فهي وصية لوارث ، وهذا متفق عليه . وذكرنا في الاقرار الموارث خلافاً في أن الاعتبار بيوم الاقرار ، أم الموت ؟ والفرق أن استقرار الوصية بالموت ، ولاثبات لها قبله .

السادس: إذا أوصى لكل واحد من ورثنه بقدر حصته من تركنه، فوصيته باطلة، لأنه يستحقه بلا وصية. ويجيء فيه وجه: أنه يصح، لأن صاحب «النتمة، حكى وجهين فسيا إذا لم يكن له إلا وارث واحد فأوسى له بماله، الصحيح منها: أن الوصية باطلة، ويأخذ التركة بالارث. والثاني: تصح، فيأخذها بالوصية إذا لم ينفضها، قال: وفائدة الخلاف تظهر فيا إذا ظهر دين. إن قلنا: إنه آخذ التركة إرثا، فله إمساكها وقضاء الدين من غيرها. وإن قلنا بالوصية، قضاه منها ولصاحب الدين الامتناع لو قضى من غيرها.

قلت : ومن فوائده لو حدثت من عين التركة زوائد . إن قلنا : وصبة ،لم يملكها. وإن قلنا : إرث ملكها على الصحيم والتراعلم

ولو أوصى لكل وارث بعين هي قدر حصته ، من ثوب ، وعبد ، وغيرها ، فهل تحتاج هذه الوصية إلى الاجازة ، أم لا بل يختص كل واحد بما عينه له ؟ وجهان . أصحها : تحتاج ، لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعها . ولهذا أوصى أن تباع عين ماله لزيد ، صحت الوصية على الصحيح . وفيه وجه حكاه المتولي والشاشي .

السابع: لو باع المريض ماله لوارثه بثمن المثل ، نفذ تطعاً .

الثامن: أوصى بثلث ماله لأجني ووارث. إن صححنا الوصية للوارث، وأجارت الورثة، فالثلث بينها. وإن أبطلناها، أو رد"ها سائر الورثة، بقي السدس للأجني على الصحيح. وقيل: تبطل فيه أيضاً أخذاً من تفريق الصفقة. وإن أوصى لهذا بالثلث، ولهذا بالثلث، فان صححنا الوصية للوارث، وأجاز سائر الورثة، فلكل واحد منها الثلث. وإن أبطلناها، أو رد"وا، فلا شيء للوارث. ثم ينظر في كيفية الرد"، إن رد"وا وصيئة الوارث، سلم الثلث الأجنبي على الصحيح. وقيل: لا يسلم له إلا السدس. وإن قالوا: رددنا مازاد على الثلث من الوصيتين، فالأصح: أن للأجنبي الثلث. وقيل: السدس. وإن قالوا: رددنا مازاد على الثلث من الوصيتين، فالأصح:

التاسع: أوصى لأحد ورثته بقدر نصيبه من التركة ، أو بمادونه ، وأجار الباقون ، سلتم له الموصى به ، والباقي مشترك بينهم . قال الامام: وذلك القدر ، خرج عن كونه موروثاً باتفاق الورثة . ولو أوصى لبعض الورثة بأكثر من قدر نصيبه ، فوجهان . أصحها: أن الحيكم كذلك . والثاني : أن الباقي لمن لم يوص له،

لاحتال أن غرضه من الوصية تخصيصه بتلك الزيادة . ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا أوسى لأجني بنصف ماله ، ولأحد ابنيه الحائزين بالنصف ، وأجازا الوصيتين، فللأجني النصف . وفيا يستحقه الابن الموسى له وجهان . أصحها : النصف . والثاني : الربع والسدس ، ويبقى نصف سدس الذي لم يوس له . ولو أجاز الابن الذي لم يوس له الوصيتين ، ولم يجز الموسى له وصية الأجني ، فالمسألة تصح من اثني عشر ، للأجني الثلث أربعة بلا إجازة ، ويأخذ سها آخر من نصيب الذي أجاز ، فيجتمع له خمسة ، وللابن الموسى له سبعة ، منها سنة بالوصية ، وسهم لأنه لم يجز وصية الأجني، كذا حكاه الأستاذ أبو منصور عن ابن سريج ، وهو قياس الوجه الأول، وقياس الثاني: أن يأخذ الابن الموسى له ستة أسهم ، ويبقى للابن الآخر سهم . ولو لم يجز الابن الذي لم يوس له وصية الأجني ، فللأجني خمسة . ثم على قياس الوجه الأول ، للابن الموسى له سنة أسهم ، والآخر سهم ، ولكر حر سهم ، والآخر سهان .

العاشر: أوصى لزيد بثلث ماله ، ولأحد ابنيه الحائزين بالكل ، وأجازا الوصيتين ، فلزيد الثلث ، والثلثان للابن الموصى له . وليس له زحمة زيد في الثلث ، لأن الوصية الله بنائدي مستفنية عن الاجازة ، وفيه احتمال للمتأخرين . وإن ردا ، فثلث زيد بحاله ، ولاشيء للابن بالوصية . ولو أوصى لزيد بالثلث ، ولكل واحد من ابنيه بالثلث ، فردا ، لم يؤثر ردهما في حق زبد على الصحيح . وقيل : ليس له إلا ثلث الثلث بالشيوع .

الحادي عشر : وقف داراً في مرض موته على ابنه الحائز. فان أبطلنا الوصية للوارث ، فهو باطل . وإن صححناها بالاجازة ، فقال ان الحداد : إن احتملها

ثلث ماله ، لم يكن للوارث إبطال الوقف في شيء منها ، لأن تصرف المريض في ثلث ماله نافذ، فاذا تمكن من قطع حق الوارث عن الثلث بالكلية ، فتمكشنه من وقفه عليه أولى ، وإن زادت على الثلث ، لم يبطل الوقف في قدر الثلث . وأما الزيادة، فليس للمريض تفويتها على الوارَّث ، فللوارث ردها وإبطالها . فان أجاز ، فاجازته وقف منه على نفسه إن جملنا إجازة الوارث عطية منه ، وإن جملناها تنفيذاً ، لزم الوقف. وقال القفال: له رد الكلُّ في الوقف (١) لان الوصية بالثلث في حق الوارث كهي بالزيادة في حق غير الوارث. والصحيح المروف قول ابن الحداد، وعليه تنفرع الصور الآتية إن شاء الله تعالى . ثم ذكر الامام أن صورة المسألة فيما إذا نجبَّز الوقف في مرضه ، وكان الابن طفلاً فقبله له ثم مات فأراد الابن الرد أو الاجازة ، لكن لاحاجة إلى هذا التصوير ، لانه وإن كان بالنا فقبله بنفسه ، لم يمتنع عليه الرد بعد الموت ، إذ الاجازة المتبرة ، هي الواقعة بعد الموت.واوكان له أبن ، وبنت ، فوقف ثلثي الدار على الابن ، والثلث على البنت ، فلا ردّ لهما إن خرجت الدار من الثلث . وإن زادت على الثلث ، فلها رد الوقف في الزيادة . وإن وقفها عليها نصفين ، والثلث يحتملها ، فان رضي الابن ، فهي كما وقف ، وإلا ، فظاهر كلام ابن الحداد: أن له رد الوقف في ربـم الدار ، لانه ال وقف عليه النصف ، كان من حقه أن يقف على البنت الربع ، فاذا زاد ، كان اللابن رده، ثم لا يصير شيء منه وقفاً عليه ، لأن الاب لم يقف عليه إلا النصف ، بل يكون الربع المردود بينها أثلاثاً ملكاً ، وتكون القسمة من اثني عشر ، لحاجتنا إلى عدد لر'بعه ثلث ، فتسعة منها وقف عليها ، وثلاثة ملك ، وكلاهما بالاثلاث. وقال الشيخ أبوعلي : عندي أنه ليس الابن إبطال الوقف إلا في سدس الدار ،

<sup>(</sup>١) في نسخة الظاهرية : له رد الوقف في الكل .

لأنه إنما تستبر إجازته في حقه ، وحقيه منحصر في ثلثي الدار ، وقد وقف عليه النصف ، فليس له إلا تمام الثلثين ، لكن تتخيئر البنت في نصف السدس ، إن شاءت أجازت ، فيكون وقفا . وإن شاءت رد"ت ، فيكون ملكا .

# قلت : قول أبي علي هو الأصح ، أو الصحيح ، أو الصواب ، والتأعلم

ولو وقف الدار على ابنه وزوجتــه نصفين ، ولا وارث سواها ، قال ابن الحداد: قد نقص المريض من حق الابن ثلاثة أغان الدار ، وهي ثلاثة أسباع حقه ، فله رد الوقف في حقها وهو الثمن إلى أربعة أسباعه ، ليكون الوقب عليها من نصيبها كالوقف عليه من نصيبه، ويكون الباقي بينها أثماناً ملكاً، فتكون القسمة من ستة وخمسين، لحاجتنا إلى عدد لثمنه سبـم، فتكون أربعة أسباع الدار كلها \_ وهي اثنان وثلاثون \_ وقفاً ، ثمانية وعشرون منها وقف على الابن ، وأربعة على الزوجة ، والباقي \_ وهو أربعة وعشرون \_ ملكا ً ، منها أحد وعشرون اللابن ، وثلاثة لها . قال الشيخ أبوعلي: ليس له ردّ الوقف إلا في تتمة حقه وهو ثلاثة أثمان الدار ، وأما الثمن ، فالحيار فيه للزوجة . ولو وقف ثاث الدار على أبيه ، وثلثها على أمه ، ولا وارث سواهما ، فالجواب على قياس ابن الحداد: أنه نقص من نصيب الأب ثلث الدار ، لأنه يستحق ثلثيها ، ولم يقم عليه إلا الثلث ، وذلك نصف نصيبه، فله رد الوقف في نصف نصيبها وهو سدس الدار ، والباقي بينها أثلاثـاً ملكاً. وتقع القسمة من سنة ، لحاجتنا إلى عدد لثلثه نصف ، فيكون نصف الدار وقفاً ، ونصفها ملكا أثلاثًا . وعلى قياس الشيخ : لايرد الوقف إلا في تتمة حقه ، وهو الثلث ، ولها الخيار في السدس. ولفظ ابن الحداد في المولَّدات بمكن تنزيله على ماقاله الشيخ ، فيرتفع الخلاف ، لكنه يحوج إلى ضرب تعسف .

### فصل

والوصية للميت باطلة ، سواء علم الموصي بموته ، أم لا .

الركن الثالث: الموصى به ، ويشترط فيه أربعة أمور .

أحدها : كونه مقصوداً ، فيخرج عنه مالايقصد . ويلتحق به مايحرم اقتناؤه والانتفاع به ، فلا تصح الوصية به . فالمنفعة المحرمة كالمعدومة .

والثاني: أن يقبل النقل من شخص إلى شخص. فما لايقبله ، لاتصح الوصية به ، كالقصاص ، وحد القذف ، فانها وإن انتقلا بالارث ، لايتمكن مستحقها من نقلها . وكذلك لاتجوز الوصية بالحقوق التابعة الأموال ، كالخيار وحق الشفعة إذا لم تبطل بالتأخير لتأجيل الثمن .

قلت : فلو أوصى بالشقص الذي يستحق الشفعة بسببه ، كان الشقص للموصى له، والشفة الورثة ، قاله القاضي حسين في « الفتاوى » . والتماعلم

الثالث: أن لايزيد على الثلث ، على ماسيأتي إن شاء الله تعالى . الرابع: أن يكون مختصاً بالموصي إذا قلنا : لاتجوز الوصية بمال الفير ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

### فصل

الوصية بالحمل الموجود ، إن أطلقها فقال : أوصيت بحمل فلانة ، أو قيدها فقال : بحملها الموجود الآن ، فهي صحيحة بشرط انفصاله حيثًا ، ولوقت ينم وجوده عند الوصية ، كما سبق في الوصية للحمل . فلو انفصل ميثًا مضمونًا بجناية ، لم تبطل،

وتنفذ من الضان ، لانه إنفيصل مقوسماً ، بخلاف ما إذا أوصى بحمل وانفصل ميتاً بجناية ، فانها تبطل كما سبق ، لان المعتبر هناك المالكية . وهل يصح قبول الموصى له قبل الوضع ؟ فيه خلاف مبني على أن الحمل هل يعرف ، وإن كانت الوصية بحمل سيكون ، صحت أيضاً على الأصح .

## فرع

الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة ، وبالتي ستحدث طريقان . أصحها : على الوجهين في الحمل الذي سيحدث . والثاني : القطع بالصحة ، كالوصية بالمنافع ، لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها ، بخلاف الولد .

## فرع

الوصية بصوف الشاة ولبنها ، كالثار .

## فصيل

الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة ، مؤبَّـــدة ومؤقتة ، والاطـلاق يقتضي التأبيد .

### فصل

الوصية بما لايقدر على تسليمه ، كالآبق ، والمفصوب، والطير المفلت ، صحيحة، وكذا بالمجهول، كقوله: أعطوه ثوبًا أو عبداً.

### فرع

لو أوصى بأحد العبدين ، صحت . ولو أوصى لأحد الرجلين ، لم تصح على الأصح ، كسائر التمليكات . وقد بحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له ، ثم الابهام في الموصى له إنها يمنع إذا قال : أوصيت لأحد الرجلين . فلو قال : أعطوا العبد أحد الرجلين، ففي د المهذب ، و د التهذيب ، وغيرهما : أنه جائز تشبيها بما إذا قال لوكيله : بعه لأحد الرجلين ، وإذا أبهم الموصى [ به ] ، عينه الوارث ، وإذا أبهم الموصى له ، فسنذكر حكمه إن شاء الله تعالى .

### فصل

تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب المعلم ، والزيت النجس ، والزبل ، وجلد الميتة ، والخر المحترمة ، والحنزير ، الشوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالارث أو غيره . قال المتولي : ومن هذا القبيل ، شحم الميتة لدهن السفن ولحمنها إذا جوزنا الانتفاع به . وفي الجرو الذي يتوقع الانتفاع به وجهان ، بناءً على جواز إمساكه وتربيته لذلك ، أصحها : الجواز . فأما ما لايحل اقتناؤه والانتفاع به ، كالحمر ، والخزير ، والكلب العقور ، فلا تصح الوصية به ونقل الحناطي وجها: أنه تصح الوصية ، كالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه ، وقولاً : أنه لا تحوز الوصية بالمقتنى ، وها شاذان ضعيفان .

### فصيل

تصح الوصية بنجوم الكتابة . فان عجز ، فلا شيء الموصى له ، وتصح برقبة

المكاتب إن جوزنا بيمه ، وإلا ، فقال المتولي : هو كما لو أوصى بمال الغير ، وسنذكره إن شاء الله تمالي .

### فصل

إذا أوصى بمال الغير فقال: أوصيت بهذا العبد، وهو ملك غيره، أو بهذا العبد إن ملكته ، فوجهان . أحدها: تصح ، لأنها تصح بالمعدوم ، فذا أولى . والناني : لا ، لأن مالكه يملك الوصية به ، والثيء الواحد لايكون محلاً لتصرف شخصين ، وبهذا قطع الغزالي .

قلت : الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب. والتداعلم

### فصل

الوصية بالاصنام والسلاح للذمي والحربي ، وبالمبد المسلم والمصحف للكافر ، كيمها له .

## فرع

إذا قال: أعطوه كلباً من كلابي ، وله كلاب يحل الانتفاع بها ، ككلب صيد، أو زرع ، أو ماشية ، أعطي واحداً منها . ولو قال : كلباً من مالي ، فكذلك وإن لم يكن المكلب مالاً ، لأن المنتفع به من الكلاب يقتني وتعتوره الأيدي ، كلاموال ، فقد يستعار له اسم المال . ولو قال : أعطوه كلباً من كلابي ، أو من

مالي ، وليس له كلب ينتفع به ، بطلت الوصية ، بخلاف ما إذا قال: [ أعطوه] عبداً ، فانه يشترى ، لأن الكلب يتمذر شراؤه .

قلت : هذا هو الصحيح المروف . وفي وجه حكاه الجرجاني في « المعاياة به وغيره : أنه تصح الوصية وبعطى قيمة مثل الكلب من الجوارح الظاهرة ، وهذا اليس بشيء . والمتراعلم

ولو كان له كلب ، ولا مال له ، فأوصى بكلبه ، لم تنفذ الوصية إلا في ثلثه، كالمال ، فان أوصى ببعضه ، أو كان له كلاب فأوصى ببعضها ، ففي وجه : لايمتبر خروج الموصى به من الثاث، لانها غير متقومـة ، ويكفى أن يبقى للورثة شيء وإن قل . والصحيح اعتباره كالاموال . فعلى هذا ، إن لم يكن إلا كلب واحد ، لم يخف اعتبار الثلث . وإن كان كلاب ، ففي كيفيته أوجه . أصحها ومنهم من قطع [ به ]: أنه ينظر إلى عدد الرؤوس ، وتنفذ الوصية من ثلاثة في واحد . والثاني : ينظر إلى قيمتها بتقدير المالية فيها ، كما يقدر الرق في الحر عند الحاجة ، وتنفذ الوصية في الثلث بالقيمة . والثالث : تقوم منافعها ، ويؤخـذ الثلث من قيمة المنافع . ولو لم يملك إلا كلباً ، وطبل لهو ، وزق خمر محترمة ، فأوصى بواحد منها ، وأردنا اعتبار الثلث، لم يجز الوجه الأول ولا الثالث ، لأنه لاتناسب بين الرؤوس ولا المنفعة ، فيتمين اعتبار القيمة . أما إذا كان له مال وكلاب ، فأوصى بكلها ، أو ببعضها ، فثلاثة أوجه . أصحها: نفوذ الوصية فيها وإن كثرت وقل المال ، لأن المتبر أن يبقى الورثة ضعف الموصى به ، والمال وإن قل خير من ضعف الكلب ، إذ لاقيمة له ، وبهذا قال أبوعلي ابن أبي هريرة والطبري والشيخ. والثاني قاله الاصطخري: أن الكلاب ليست من جنس الله، فيقدر كأنه لامال له،

وتنفذ الوصية في ثلاث كلاب على ماسبق . والثالث : تقويم الكلاب أو منافعها على اختلاف الوجهين السابقين ، وتضم إلى مايملكه من المال ، وتنفذ الوصية في ثلث الجميع . ولو أوصى بثلث ماله لرجل ، وبالكلاب لآخر ، فعلى قول الاصطخري: يستبر ثلث الكلاب وحدها . وأما على الوجه الأول ، فقال القاضي أبوالطيب : تنفذ الوصية بجميع الكلاب ، لأن ثاثي المال الذي يبقى للورثة ، خير من ضعف الكلاب، واستبعده ابن الصباغ ، لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حصتهم بسبب مانقلت فيه الوصية ، وهو الثلث ، فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية الكلاب، فعلى هذا يلتقى الوجهان .

# قلت: : قول ابن الصباغ أصح · والتداعلم

وقياس الوجه الثالث: أن تضم قيمة الكلاب أو منافعها إلى المال ؛ ويدخل المال في حساب الوصية بالمال .

### فصل

المجيج والقوافل الذي يضرب به للاعلام بالنزول والارتحال ، وعلى طبل المطارين الحجيج والقوافل الذي يضرب به للاعلام بالنزول والارتحال ، وعلى طبل المطارين وهو سفط لهم ، وعلى طبل اللهو ، كالطبل الذي يضرب به المخنثون ، وسطه ضيق وطرفاه واسمان . فان أطلق الطبل ، ففيه كلام نذكره في أول الباب الثاني إن شاء الله تمالى . وإن عين ما سوى طبل اللهو ، صح . وإن عين طبل اللهو ، نظر ، إن صلح للحجيج ، أو الحرب ، أو منفعة أخرى مباحة ، إما على الهيئة التي هو عليها، وإما بعد التغيير الذي يبقى معه اسم الطبل ، فالوصية أيضاً صحيحة ، وإلا ، فباطلة،

ولا نظر إلى المنافع المتوقعة بعد زوال اسم الطبل ، لأنه إنما أوصى بالطبل ، هكذا ذكر المسألة جماهير الأصحاب . وقال الامام ، والغزالي : إن لم يصلح لغرض مباح مع بقاء اسم الطبل ، وكان لاينتفع إلا برضاضه ، لم تصح الوصية ، لانه لايقصد منه الرضاض إلا إذا كان من شيء نفيس ، كذهب ، أو عود ، فتنزل الوصية عليه ، وكأنه أوصى برضاضه إذا كسر ، والوصية تقبل التعليق .

واعلم أنه سبق في بيع الملاهي التي يعد رضاضها مالاً ثلاثة أوجه. ثالثها: إلا كانت متخذة من شيء نفيس، صع، وإلا، فلا. فان اكنفينا بمالية الرضاض لصحة البيع، فكذا الوصية، وإلا، فلا. فاذاً ماذكره الجمهور مع ماذكره الامام، وجهان في المسألة. وكما أطلق الجمهور بطلان البيع، فكذا الوصية، وكما اختار الامام صحة البيع إذا كان شيئاً نفيساً، فكذا صحح الوصية فيه.

### فصل

سبق أن الموصى به بنبغي أن لايزيد على ثلث المال ، والأحسن أن ينقص من الثلث شيئاً . وقيل : إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث ، وإلا ، فيستحب النقص منه . وبأي يوم يعتبر المال ؛ وجهان . أحدهما : بيوم الوصية ، كما لو نذر التصدق عاله . وأصحها : بيوم الموت ، إذ يملك بعد الموت . فعلى هذا ، لو زاد ماله بعد الوصيه ، تعلقت الوصية به . وكذا لو هلك ثم كسب مالاً ، تعلقت به . ولو أوصى بعشرة ، ولا مال له ، ثم كسبه ، تعلقت به . وعلى الوجه الاول ، كل ذلك بخلافه . ومنم من قطع في اعتبار القدر بيوم الموت وخص الخلاف بمن كل ذلك بخلافه . ومنم من قطع في اعتبار القدر بيوم الموت وخص الخلاف بمن علك شيئاً أصلاً ثم ملكه .

ثم انثلث الذي تنفيَّذ فيه الوصية ، هو ثلث الفاضل عن الديون . فلو كان

عليه دين مستفرق ، لم تنفذ الوصية في شيء ، لكن يحكم بانعقادها في الاصل حتى ينفذ"ها لو تبرع شخص بقضاء الدين أو أبرأه المستحق .

## فرع

التبرعات الملتّفة بالموت \_ وهي الوصايا \_ معتبرة من الثلث ، سواء أوصى [بها] في صحته ، أو في مرضه ، وكذا التبرعات المنجنّزة في المرض المخوف المنصل بالموت معتبرة من الثلث ، ولو وهبه في صحته ، وأقبض في مرضه ، فمن الثلث ، لأن الهبة إنما تملك بالقبض . وهذه القاعدة 'يحتاج فيها إلى معرفة ثلاثة أشياء : أن المرض المخوف ماذا ؟ وأن التبرعات والتصرفات المحسوبة من الثلث ماهي ؟ وأنها كيف تحسب ؟ فنعقد في كل واحدة فصلاً .

الفصل الأول: في بيان المرض المخوف والأحوال التي هي في ممناه ، وبيان طريق معرفته عند الاشكال ، وبيان مايحكم به المخوف وغير المخوف ، فهذه ثلاثة أمور .

[ أما ] الاول: فما بالانسان من مرض وعلة ، إما أن بنتهي به إلى حال يقطع فيها بموته منه عاجلاً ، وذلك بأن يشخص بصر عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة ، أو يقطع حلقومه ومريّه ، أو يشق بطنه وتخرج حشوته . وقال الشيخ أبو حامد : أو يفرق في الماء ويغمره ، وهو لايعرف السباحة ، فلا اعتبار بكلامه ووصيته وغيرها في شيء من هذه الأحوال ، حتى لا يصح إسلام الكافر ولا توبة الفاسق والحالة هذه ، لأنه صار في حيز الأموات ، وحركة المذبوح .

قلت : واحتج أصحابنا بأن هذه هي الحال التي قال فيها فرعون: « آمنت » (١) فلم يصح منه . وانتماعلم

وإما أن لاينتهي إليها ، فاما أن يخاف منه الموت عاجلاً ، وهو المخوف الذي يقتضي الحجر في التبرعات ، وإما أن لايكون كذلك ، فحكمه حركم الصحة . هذا ضابطه . ثم تكلم الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم في أمراض خاصة مخوفة ، وغير مخوفة .

فمن المخوفة: القولنج، وهو أن تنمقد أخلاط الطمام في بمض الأمماء فلا تنزل، ويصمد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك.

ومنها: ذات الجنب، وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجم شديد". ثم ينفتح في الجنب، ويسكن الوجم ، وذلك وقت الهلاك ، وكذلك وجع الخاصرة. ومنها: الرعاف الدائم، لأنه يسقط القوة، وابتداؤه ليس بمخوف.

ومنها: الاسهال، إن كان متواتراً، فمخوف، لأنه ينشف رطوبات البدن. وإن كان يوماً ويومين ولم يدم، فليس مخوفاً، إلا إذا انضم إليه أحد أمور.

أحدها: أن ينخرق البطن ، فلا يمكنه الامساك ويخرج الطمام غير مستحيل . الثاني : أن يكون ممه زحير ، وهو أن يخرج بشدة ووجع ، أو تقطيع ، وهو أن يخرج بشدة ووجع ، أو تقطيع ، وهو أن يخرج كذاك ويكون منقطماً ، وقد يتوهم انفصال شيء كثير ، فاذا رآه [ نظر م كان قلملاً .

الثالث: أن يمجله ويمنمه النوم.

الوابع : إذا كان معه دم ، نقل الزني أنه ليس بمخوف . وفي و الأم ، أنه إن كان يوماً أو يومين ولا يأتي معه دم ، لا يكون مخوفاً . وهـذا يشعر بأنه

<sup>(</sup>١) قال الله تمالى في سورة (يونس: ٩٠): (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود منياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) فقال الله تمالى في جواب فرعون حين قال ماقال: (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) أي : الآن تقر لله بالعبودية وتستسلم له بالذلة ?! فهلا آمنت بالله وأقررت بما أقررت به وباب التوبة مفتوح؟! فل يقبل إيمانه.

مع الدم نخوف . فمن الأصحاب من قال : سها المزني ، وهو نخوف ، لأنه يسقط القوة ، قاله المسمودي . وتأول الأكثرون فحملوا نقل المزني على دم يحدث من المخرج من البواسير ونحوه . ونص في « الأم ، على دم الكبد وسائر الأعضاء الشريفة ، فهذا نخوف ، وذاك غير نخوف .

ومنها: السل، وهو داء بصيب الرئة ، ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار . وقد أطلق في و المختصر ، أنه ليس بمخوف ، فأخذ بهذا الاطلاق آخذون ، حتى قال الحناطي : إنه ليس بمخوف لافي أوله ولافي آخره ، ووجهوه بأن السل وإن لم يسلم منه صاحبه غالباً ، فانه لايخشى منه الموت عاجلاً ، فيكون كالشيخوخة والهرم ، وذكر صاحب و المهذب ، والغزالي : أنه مخوف في انتهائه دون ابتدائه ، وعكسه البغوي ، والأشبه بأصل المذهب ماقاله الحناطي وموافقوه . ومنها : الفالج ، وسببه غلبة الرطوبة والبلغم ، وابتداؤه مخوف . فاذا استمر ، فليس بمخوف ، وسواء كان معه ارتعاش ، أم لا، لأنه لايخاف منه الموت عاجلاً . وفي وجه : إن لم يكن معه ارتعاش ، فمخوف .

ومنها: الحمى الشديدة ، وهي ضربان : مطبقة ، وغيرها .

فالمطبقة : هي اللازمة التي لاتبرح . فان كانت حمى يوم أو يومين ، لم تكن خوفة . وإن زادت ، فمخوفة . وفي وجه : الحمى من أول حدوثها نحوفة . والصحيح : الأول . وعلى هذا ، لو اتصل الموت بحمى يوم أو يومين ، نظر في عطيته ، إن كانت قبل أن يمرق ، فهي من الثاث ، وقد بانت نحوفة ، وإن كانت بعد المرق ، فمن رأس المال ، لأن أثرها زال بالعرق ، والموت بسبب آخر، ذكره صاحبا و التهذيب ، و و التتمة ،

الضرب الثاني : غير المطبقة . وهو أنواع . الورد ، وهي التي تأتي كل يوم ، والنب ، وهي التي تأتي يومأ وتقلع يوماً .

وحمى الأخوين ، وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين . والر"به ، وهي التي تأتي يوماً وتقلع يومين . فا سوى الربع والنب من هذه الأنواع ، نحوف . والربه على تجردها غير نحوفة ، لأن المحموم يأخذ قوته في يوم الاقلاع . وفي النب وجهان . قلت : أصحها : نحوفة ، وبه قطع الرافعي في و المحرر ، والنداعم

وأما الجمي اليسيرة ، فغير مخوفة بحال .

ومنها: الدق، وهو داء يصيب القلب، ولا تمتد معه الحياة غالباً، وهو خوف. ومنها: قال الشافعي رضي الله عنه: من ساوره الدم حتى تغيّر عقله، أو المرار أو البلغم، كان مخوفاً. وقال أيضاً: الطاعون مخوف حتى بذهب. وقوله: «ساوره» بالسين المهملة، أي: واثبه وهاج به. والمرار: الصفراء، فهيجان الصفراء والبلغم، مخوف. وكذا هيجان الدم، بأن يثور وينصب إلى عضو، الصفراء والبلغم، مخوف. وكذا هيجان الدم، بأن يثور وينصب إلى عضو، كيد، ورجل، فتحمير وتنتفخ، [ وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في الحال وإن سلم الشخص]، وقوله: «حتى تغير عقله»، ليس مذكوراً شرطاً، بل هو مخوف وإن لم يتغير العقل، نص عليه في « الأم ». والطاعون فسره بعضهم مخوف وإن لم يتغير العقل، نص عليه في « الأم ». والطاعون فسره بعضهم علم ذكرناه من انصباب الدم إلى عضو. وقال أكثره: إنه هيجان الدم في جميع البدن، وانتفاخه. قال المتولى: وهو قريب من الجذام، من أصابه تأكئات أعضاؤه.

ومنها: الجراحة ، إن كانت على مقتل ، أو نافذة إلى جوف ، أو في موضع كثير اللحم ، أو لهما ضَرَ بان شديد ، أو حصل معها تأكشُل ، أو ورم ، فهي نحوفة ، وإلا ، فلا . [ وقيل: الورم وحده لا يجعلها نخوفة ، بل يشترط معه التأكشل . ومنها : القيء إن كان معه دم أو بلغم أو غيرها من الأخلاط، فمخوف ، وإلا، فلا ] إلا أن يدوم .

ومنها: البرسام ، وهو مخوف .

## فرع

وأما الجرب، ووجع الضرس والعين والصداع، فغير مخوفة.

## فرع

هذا الذي ذكرناه ، في الأمراض ، وقد تعرض أحوال تشبه الامراض في اقتضاء الخوف ، وفيها صور .

إحداها : إذا التقى الفريقان والتحم القتال بينها واختلطوا.

الثانية : إذا كان في سفينة فاشتدت الربح وهاجت الأمواج.

الثالثة : إذا وقع في أسر الكفار وعادتُهم قتل الأسارى.

الوابعة: قديم لينقتل قصاصاً ولم يجرح بعد' ، فالحكاية عن نص الشافعي رحمه الله في الصور الثلاث: الأولى أن لها حكم المخوف. وعن نصه في «الاملاء»: في الرابعة: المنع. والمرسحاب فيها طريقان. أصحها: على قولين. أظهرهما: إلحاقها بالمخوف. والطريق الثاني: العمل بظاهر النصيين. والفرق أن مستحق القصاص لا تبعد منه الرحمة والعفو طمعاً في الثواب أو المال. وعن صاحب « التقريب »: أنه إن كان هناك مايغلب على الظن أنه يقتص من شدة حقد أو عداوة قديمة ، فمخوف ، وإلا ، فلا. ثم موضع الخلاف في صورة التحام القتال ، ما إذا كان الفريقان متكافئين ، أو قريبين من التكافؤ ، وإلا ، فلا خوف في حق الغالبين الفريقان متكافئين ، أو قريبين من التكافؤ ، وإلا ، فلا خوف في حق الغالبين علماً ، ولا خوف أيضاً قطعاً فيا إذا التحم الحرب ولم يختلط الفريقان وإن

كانا يتراميان بالنشاب والحراب، ولا فيما إذا كان البحر ساكناً ، ولا في الأسير في أيدي الكفار الذين لايقتلون الأسارى ، كالروم .

قلت : وسواء في مسألة القتال كان الفريقان مسلمين أو كفاراً ، أو فريقاً مسلمين [ وفريقاً ] كفاراً ، كذا صرح به القاضي أبو الطيب ، وغيره .

## والتدأعلم

الصورة الخامسة: إذا قدّم ليقتل رجماً في الزنا، أو ليُقتل في قطع الطريق، فهو كالتحام القتال. فعلى طريق: يقطع بأنه مخوف. وعلى طريق: قولان. وقيل: إن ثبت الزنا بالبينة، فمخوف. بخلاف الاقرار، لاحتمال الرجوع.

السادسة : إذا وقع الطاعون في البلد، وفشا الوباء ، فهل هو مخوف في حق من لم ينصيبه ، وجهان . أصحها : مخوف .

السابعة : الحامل قبل أن يحضرها الطلق ، ليست في حال خوف . وإن ضربها الطلق ، فقولان . أظهرها : مخوف . وإذا وضعت ، فالحوف باق إلى انفصال المشيمة ، فاذا انفصلت ، زال الحوف ، إلا إذا حصل من الولادة جراحة ، أو ضربان شديد ، أو ورم . وإلقاء العلقة والمضفة ، لاخوف فيه ، قاله الشيخ أبو حامد ، وابن الصباغ ، وقال المتولي : هو كالولادة .

قلت : الأصح أو الصحبح : أنه لاخوف فيها ، كذا نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب . قالوا : لأنه أسهل خروجاً من الولد . والتداعم

وموت الولد في الجوف يوجب الخوف.

الامر الثاني : إذا أشكل مرض فلم يدر أنخوف هو ، أم لا ؟ فالرجوع فيه إلى أهل الخبرة ، والعلم بالطب. ويشترط في المرجوع إليه : الاسلام، والبلوغ،

والمدالة ، والحرية ، والمدد ، وقد ذكرنا وجها في جواز المدول من الوضوء إلى التيمم بقول المراهق والفاسق ، ووجها : أنه لايشترط المدد ؛ وعن أبي سليان الخطابي وجه لم نذكره هناك : أنه يجوز المدول بقول طبيب كافر ، كما يجوز شرب الدواء من يده ولايدرى أنه دواء أم داء ؛ ولايبمد أن تطرد هذه الأوجه هنا . وقد قال الامام هنا : الذي أراه أن لايلحق بالشهادات من كل وجه ، بل يلحق بالتقويم وتعديل الأنصاء في القسمة حتى يختلف الرأي في اشتراط المدد . تحتى المذهب : الجزم باشتراط المدد وغيره مما ذكرنا أولاً ، لأنه يتعلق بهذا تحتوق الآدميين من الورثية والموصى لهم ، فاشترط شروط الشهادة كغيرها من الشهادات ، بخلاف التيمم ، فانه حق لله تعالى مبني على المسامحة ، مع أنه ينتقل من الشهادات ، بخلاف التيمم ، فانه حق لله تعالى مبني على المسامحة ، مع أنه ينتقل أن وقع فيه ، والمترأعلم

## فرع

إذا اختلف الوارث والمتبرَّع عليه في كون المرض مخوفاً بعد موت المتبرَّع ، فالقول قول المتبرَّع عليه ، لأن الاصل عدم الخوف. وعلى الوارث البينة ، ولاتثبت دعواه إلا بشهادة رجلين ، لانها شهادة على غير المال وإن كان المقصود المال . لكن لو كانت العلم بامرأة على وجه لا يطلع عليه الرجال [غالباً] ، قبلت شهادة رجلين ، ورجل وامرأتين ، وأربع نسوة . ويعتبر في الشاهدين العلم بالطب ، قاله البغوي .

الامر الثالث: إذا وجدنا المرض مخوفاً ، حجرنا عليه في التبرع فيا زاد على الثلث ، ولم ننفذه . لكنه لو فعل ، ثم برأ من مرضه ، تبين صحة تبرعه وأت ذلك المرض لم يكن مخوفاً . ومن هذا القبيل ما إذا التحم القتال ، وحكمنا بأنه مخوف ، ثم انقضت الحرب وسليم .

وأما إذا رأينا المرض غير مخوف ، فاتصل به الوت ، فينظر ، إن كان بحيث لا يحال عليه الموت ، كوجع الضرس وبحوه ، فالتبرع نافذ ، والموت محمول على الفجأة . وإن كان غيره ، كاسهال يوم أو يومين ، تبيئنًا باتصال الوت به كونه مخوفاً ، وكذلك حمى يوم أو يومين ، قاله في « الوسيط ، ، وقد سبق الفرق بين أن يعرق أو لا يعرق في هذه الصورة .

## فرع

قال الامام: لايشترط في المرض المخوف ، كون الموت منه غالباً ، بل يكفي أن لايكون نادراً ، بدليل البرسام . ولو قال أهل الحبرة : هذا المرض لايخاف منه الموت ، اكنه سبب ظاهر في أن يتولد منه المرض المخوف ، فالأول مخوف أيضاً . وهذا ينشكيل بالحل قبل أن يأخذها الطلق . فان قالوا : يفضي إلى المخوف نادراً ، فالأول ليس بمخوف .

قلت : وإذا كان الرض مخوفاً ، فتبرع ، ثم قتله إنسان ، أو سقط من سطح فلت ، أو عرق ، حسب تبرعه ، من اثاث ، كما لو مات بذلك المرض ذكره البغوي ، والتماعلم

الفصل الثاني : في بيان التبرع المحسوب من الثاث ، وهو إزالة الملك عن مال عاناً ، كالهبة ، والوقف ، والصدقة ، وغيرها .

أللت : ينبغي أن يضم إليه مايتناول التبرع بالكلب وسائر النجاسات ، وبالمنفعة التي تصح الوصية بها ، فيقال : إزالة الاختصاص عن مال ونحوه . والداعلم

وفيا يدخل في الضابط ويخرج ، مسائل .

إحداها: مايستحق عليه من ديون الله تمالى ، كالزكاة ، وحجة الاسلام ، وديون الآدميين ، تخرج بعد موته ، وتكون من رأس المال أوسى بها أو لم يوص. وقيل: إذا أوسى بها ، حسبت من الثلث ، وهو ضعيف ، وهذا الذي نوجبه، من رأس المال بلا خلاف إذا لم بوص هو فيا وجب بأصل الشرع ، كالزكاة ، وحجة الاسلام . وأما الكفارات ، والنذور ، ففيها خلاف سيأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى .

## فرع

لو قضى في مرضه ديون بعض الفرماء ، لم يزاحمه غيره إن وفى المال بجميـع الديون ، وكذا إذا لم يف على الصحيح المروف .

[المسألة]الثانية: البيع بثمن المثل نافذ من رأس المال ، سواء باع الموارث ، أم لفريمه ، أم لفيرها . وإن باع بمحاباة ، فان كانت يسيرة بتسامح بمثلها ، كان كالبيع بثمن المثل ، وإن كانت أكثر من ذلك ، فان كانت لوارث ، فهي وصية لوارث ، وإلا ، فمتبرة من الثلث . فان لم تخرج من الثلث ، فان أجاز الوارث ، نفذ البيع في الكل،

وإلا ، بطل فيا لايخرج ، وفيا يخرج ، طريقان سبقا . وإذا لم تبطل ، ففي كيفية صحة البيع قولان . وقد سبق كل هذا في دباب تفريق الصفة » . ثم الحاباة المتبرة من الثلث ، ماتربد على مايتغابن عبله ، ذكره الحناطي ، وأبومنصور . هذا كله إذا باع بثمن حال " ، فان باع عموجل ، ولم يحل حتى مات ، اعتبر من الثلث ، سواء باع بثمن المثل أو أقل أو أكثر ، لما فيه من تفويت اليد على الورثة . وتفويت اليد ملحق بتفويت المال . ألا ترى أن الفاصب يضمن بالحيلولة كما يضمن بتفويت المال ، فليس له تفويت المال ، فان لم يخرج من الثلث ، فليس له تفويت المال . فان لم يخرج من الثلث ، ورد الوارث مازاد ، فالشتري بالخيار بين فسخ البيع والاجازة في الثلث بنائش . فان أجاز ، فهل يزيد ماصح فيه البيع إذا أدى الثلث ؟ فيه وجهان الثمن . فان أجاز ، فهل يزيد ماصح فيه البيع بالرد . والثاني : نم ، لأن ما يحصل الورثة ينبغي أن نصحح الوصية في مثل نصفه . فعلى هذا يصحح البيع في قدر نصف المؤدى ، وهو السدس ، بسدس الثمن . فاذا أدى ذلك السدس ، نويد بقدر نصف النصف ، وهكذا إلى أن يحصل الاستيمان .

[المسألة] الثالثة: نكاح المربض صحيح فان نكح بمهر المثل أو أقل، فهو من رأس المال، كما لو اشترى شيئًا بثمن مدله ، وإن كان بأكثر من مهر المثل ، استحقت مهر المثل، والزيادة تبرع على الوارث . وقد سبق حكمه . فان لم تكن وارثة ، كالذمية ، والمكاتبة ، فالزيادة محسوبة من المثلث . فان خرجت منه ، نفذ التبرع بها . ولوماتت الزوجة قبله ، فان كانت الزيادة تخرج من المثلث ، سليمت لها ، لأنه لا يلزم الجمع بين النسبرع والميراث . وإن لم تخرج ، دارت المسألة ، ونذكرها في « باب الدور» إن شاء الله تمالى .

## فرع

لو نكحت المربضة بأقل من مهر المثل ، فالنقصان تبرع على الوارث ، فللورثة ردة وتكميل مهر المثل . فان لم يكن وارثا ، بأن كان عبدا ، أو مسلما وهي ذمية ، لم يكل مهر المثل ، ولم يعتبر هذا النقص من انثلث . وإنما جعل ذلك وصية في حق الوارث ، ولم يجعل وصية في الاعتبار من الثلث ، لأن المريض إنحا عنع من تفويت ماعنده ، وهذا ليس بتفويت ، إنها هو امتناع من الكسب . وأيضا فان المنع فيا يتوهم بقاؤه للوارث وانتفاعه به ، والبضع ليس كذلك . هذا هو الصحيح الذي قطع به الجهور . وفي « التتمة م : أنه يعتبر من الثلث ، وفرق بينه وبين ما إذا أجر نفسه بأقل من أجرة المثل \_ فانه لا يعتبر من الثلث مدء أن واحد منها لا يبقى للورثة \_ بفرقين . أحدهما : أن النكاح بغير ذكر مهر يقتضي مهر المثل . فاذا تروجت بدونه ، فكأنها أسقطته بعد وجوبه ، فصار كالابراء . والثاني : أن المحاباة في المهر فيها نوع عار على الورثة ، فأثبت لهم ولاية رفعها ، غلاف الاجارة .

قلت : هذان الفرقان ضعيفان جداً . وكذا الحكم الذي ادَّعاه وشذ به . وانتداً علم

[المسألة] الرابعة: إجارة الدواب والعبيد وسائر الأموال بما دون أجرة الملل ، معتبرة من الثلث . وكذلك إعارتها . حتى لو انقضت مدة الاجارة أو الاعارة في مرضه ،واسترد العين، اعتبر قدر المحاباة في مسألة الاجارة وجميع الاجرة في الاعارة من الثلث ولو أجر نفسه بمحاباة ، أو عمل لغيره منبرعاً ، لم يحسب من الثلث على الأصح .

[المسألة] الخامسة: كاتب في مرضه عبدًا، أو أوصى بكتابته ، تعتبر قيمته من الثلث، سواء كاتبه بقيمته ، أو أقل ، أو أكثر . ولو كانب في الصحة ، واستوفي النجوم، في مرضه ، لم تعتبر قيمته من الثلث . ولو أعتقه في مرضه ، أو أبرأه من النجوم، اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته أو النجوم .

[المسألة] السادسة: الاستيلاد في المرض لابه تبر من الثلث ، كابستهلكه من الأطعمة الذيذة ، والثياب النفيسة ، ويقبل إقرار المريض بالاستيلاد ، لقدرته على إنشائه ، ولا تعتبر قيمتها من الثلث .

[المسألة] السابعة: قال لعبده: أنت حر" قبل مرض موتي بيوم أو شهر ، ثم مرض ومات ، لم يعتبر من الثلث . وإن قال : قبل موتي بشهر ، فان نقص مرضه عن شهر ، فكذلك الجواب ، وإلا ، فهو كما لو علق عتق عبده في الصحة ووجدت الصفة في الرض، وفيه قولان.

## فرع

باع عجاباة ، بشرط الخيار ، ثم مرض وأجاز في مدة الخيار . إن قلنا : الملك في زمن الخيار للبائع ، فقدر الحاباة من الثلث ، وإلا ، فلا ، لأنه ليس بتفويت ، بل امتناع من كسب ، فصار كما لو أفلس المشتري والمبيع قائم عنده ومرض البائع فلم يفسخ ، وكما لو أمكنه فسخ النكاح بعيبها فترك حتى مات واستقر المهر ، فانه لايحسب من الثلث . وكذا لو اشترى بجحاباة ، ثم مرض ووجد بالمبيع عيبًا ، ولم يرد مع الامكان ، لا يعتبر قدر الحاباة من الثلث . ولو وجد العيب ، وتمذر الرد بسبب ، فأعرض عن الأرش ، اعتبر قدر الارش من الثلث .

وقدر المحاباة في الاقالة يعتبر من الثلث ، وخلع المريض لايعتبر من الثلث ، لأن له أن يطلــِّق مجاناً ، وخلع المريضة مذكور في «كتاب الخلع».

الفصل الثالث: في كيفية الاحتساب من الثلث. إذا و'جد تبرعان، وأكثر، وضاق الثلث عنها، فهي إما منجيَّزة، وإما معلقة بالموت، وإما من النوءبن.

القسم الأولى ، المنجرَّزة ، كالاعتاق ، والابراء ، والوقف ، والصدقة ، والهبة المقبوضة ، والمحاباة في العقود ، فان ترتبت ، قد م الاول فالأول إلى استغراق الثلث . فاذا تم الثلث ، وقف أمر الزائد على إجازة الوارث على ماسبق . وسواء كان المتقدم والمتأخر جنسا أو جنسين ، وسواء تقدم العتق على الحاباة ونحوها أو تقدمت عليه ، لان الاول لازم لايفتقر إلى رضى الورثة ، فكان أقوى . وإن وجدت دفعة واحدة ، واتحد الجنس ، مثل أن قال لعبيد: أعتقتكم ، أو أبرأ جماعة من ديونه ، أو وهب لهم ، لم يقدم البعض على البعض . لكن في غير العتق يقسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة ، كما يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل . وفي العتق ، يقرع بين العبيد ، ولا توزع الحرية . وإن اختلف الجنس ، بأن وكل في كل تبرع وكيلاً ، فتصرفوا دفعة واحدة ، فان لم يكن فيها عتق ، قسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة ، وإن كان ، فهل يقسط ، أم يقدم العتق ؟ قولان كما سنذكر ، في التبرعات المعلقة بالموت إن شاء الله تعالى .

القسم الثاني: التبرعات المعلقة بالموت، كالوصايا ، وتعليق العتق ، فلا يقدم عتق على عتق ، ولا تبرع غير العتق على غيره وإن تقدم بعضها على بعض في الايصاء ، بل في العتق يقرع ، وفي غيره يقسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة . وفي العتق هنا وجه : أنه يقسط ، وتخص القرعة بالمنجيَّز ، لورود الحديث الصحيح فيه (١)،

<sup>(</sup>١) عن عمر أن بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم ، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق أثنين ، وأرق أربعة ، وقال لهقولاً شديداً . رواه مسلم وأصحاب «السنن». وهذا الحديث نص في اعتبار القرعة شرعاً ، وهو حديث لما لك والشافعي وأحمد والجمهور .

والصحيح: الاول. ثم هذا عند إطلاق الوصية. أما إذا قال: اعتقوا سالماً بعد موتي، ثم غاغاً، أو ادفعوا إلى زيد مائة، ثم الى عمرو مائة، فيقدم ماقدمه قطماً. واذا اجتمع في هذا القسم عتق وغيره، فهل يقدم المتق لقوته، أم يسوى فيه قولان. أظهرهما: التسوية. هذا في وصايا التمليك مع المتق. أما اذا أوصى للفقراء بشيء، وبعتق عبد، فقال البغوي: هما سواء، لاشتراكها في القربة. وقطع الشيخ أبوعلي بطرد القولين، لوجود القوة والسراية.

# قلت: الثاني أصع والتدأعلم

وإذا سو"ينا ، فما خص العبيد إذاضاق عنهم ، بقرع . والكتابة مع الهبة وسائر الوسايا ، كالمتق ، فتكون على القولين . وقيل : يسوى [هنا] قطماً ، اذ ليس لهاقوة وسراية . القسم الثالث : اذا صدرت منه تبرعات منجزة ، ومعلقة بالموت ، قدمت المنجزة، لانها تفيد الملك ناجزاً ، ولانها لازمة . ولايملك المريض الرجوع فيها .

### فرع

علق عتق عبد بالموت ، وأوصى بمتق آخر ، فلا يقدم أحدها على الآخر ، لأن وقت استحقاقها واحد ، وقد اشتركا في القوة . وفي وجه : المدبر أولى بالمتق ، لأن مبق عتقه ، فان الآخر يحتاج إلى إنشاء عتقه ، والصحيح الأول .

### فرع

لايؤثر تقدم الهبة وحدها بلا قبض ، لأن ملكها بالقبض ، حتى لو وهب

المريض ثم أعتق ، أو حابى في بيرع ثم أقبض الموهوب ، قدم العتق والمحاباة ، ولا تفتق المحافة . ولا تفتقر المحافاة في بيرع ونحوه إلى قبض ، لأنها في ضمن معاوضة .

## فرع

قال في مرضه: سالم حرّ ، وغانم حر ، وخالد حر ، فهذا من صور ترتيب التبرعات المنجنزة . ولو قال: سالم وغانم وخالد أحرار ، فهو من صور وقوعها دفعة واحدة . ولو علق عتقهم بالموت ، أقرع بينهم ، سواء قال: إذا مت ، فسالم حر ، وغانم حر ، وخالد حر ، أو [ قال : فهم أحرار . ولو ] قال : إذا مت فسالم حر ، وإن مت من مرضي هذا ، فغانم حر ، فان مات من ذلك المرض ولم يف الثلث بها ، أقرع [ بينها ] . وإن برأ ، ومات بعده ، بطل التدبير المقيد ، ويعتق سالم .

## فرع

قال: إن أعتقت غاغاً ، فسالم حر ، ثم أعتق غاغاً في مرض موته ، فان خرجا من الثلث عنقا، وإن لم يخرج إلا أحدها ، فقيل: يقرع ، كما لو قال : أعتقت كما . والصحيح: أنه لاقرعة ، بل يتمين غانم للمتق ، لأنا لو أقرعنا ، ربما خرجت على سالم ، فيلزم إرقاق غانم . فان خرجا من الثلث، عتقا ، وإن لم يخرج إلا أحدها ، فقيل : يقرع ، كما لو قال : أعتقت كما . والصحيح : أنه لاقرعة ، بل يتمين غانم للمتق ، لأنا لو أقرعنا ، ربما خرجت على سالم ، فيلزم إرقاق غانم . وإذا رق ، لم يحصل شرط عتق سالم . ولو قال : إن أعتقت غاغاً ، فسالم حر في حال إعتاقي لم يحصل شرط عتق سالم . ولو قال : إن أعتقت غاغاً ، فسالم حر في حال إعتاق

غاغاً ، ثم أعتق غاغاً في مرضه ، فكذلك الجواب بلا فرق . وعلى هذا ، لوقال: إن أعتقت غاغاً ، فسالم وغانم حران ، ثم أعتق غاغاً ، والثلث لايفي إلا بأحده، عتق غانم ، ولا قرعة . وإن فضل من الثلث شيء ، أقرع بين الآخرين . فمن خرجت له قرعة الحرية ، عتق كله إن خرج كله ، وبعضه إن لم يخرج إلا بعضه . وإن كان بخرج أحد الآخرين ، وبعض الشالث ، عتق من خرجت قرعته ، وعتق من الآخر بعضه .

### فرع

قال لعبده: إن تزوجت، فأنت حر. ثم تزوج في مرض الموت، فقد ذكرنا أن مهر المثل محسوب من رأس المال، والزيادة من الملث. وإن افتضى الحال تنفيذ الزيادة ، نظر، إل خرجت الزيادة وقيمة العبد من الثلث نفذ، وإلا ، فيقدم المهر، كذا ذكروه توجيها بأن المهر أسبق ، فانه يجب بالنكاح ، والمتق يترتب عليه لكن مقتضى قولنا: إن المرتب والمرتب عليه يقمان معا ولايتلاحقان من حيث الزمان، أن لايقدم أحدها على الآخر، بل يوزع الثلث على الزيادة وقيمة العبد. وقد صرحوا بأنه لو قال: إن تزوجت ، فأنت حر في حال تزوجي: أنه يوزع الثلث كذلك ، لأنه لاترتب. والفرق بين هذا وبين مسألة المبدين يوزع الثلث كذلك ، لأنه لاترتب. والفرق بين هذا وبين مسألة المبدين ألنكاح، والتوزيع لايرفع وحيث لايوزع هناك ، كا لايقرع – أن المتق هنا مملق بالنكاح، والتوزيع لايرفع النكاح ، ولايقدح فيه ، وهناك عنق سالم مملق بعتى غانم كاملاً . وإذا وزعنا، فلا يكمل عنق غانم ، ولايكن إعتاق شيء من سالم .

## فرع

قال لأمته الحامل: إن أعتقت نصف حملك ، فأنت حرة ، ثم أعتق نصف حملها في مرض موته ، فمقتضى عتق نصف الحمل سرايته إلى باقيه وعتق الأم بالنمليق . فان خرجا من الثلث ، عتقا ، وإن لم يخرج من النصف إلا الام ، أو النصف الآخر، بأن كان ماله ثلثائة ، والأم منها خسون ، والولد مائة ، فيقرع بين الأم والنصف الآخر . وإن خرجت على النصف الآخر ، عتق جميع الحمل ، ورقت الام ، الآخر . وإن خرج على الأم ، لم يستق كلها ، لأن الحمل في حميم جزه منها ، يتبع عتقه وإن خرج على الأم ، لم يستق كلها ، لأن الحمل في حميم جزه منها ، يتبع عتقه عتقها ، فتوزع قيمة الثلث وهي خسون على الأم ، والنصف الباقي بالسوية ، فيمتن من الأم نصفها ، ومن النصف الباقي بالسوية ، فيمتن من الأم نصفها ، ومن النصف الباقي نصفه ، في نصفه ، فيكون ثلاثة أرباعه حر"اً . ولو كانت الصورة كما ذكرنا ، إلا أن قيمة الأم مائة ، وخرجت الفرعة على الأم ، وزعت الحمون عليها وعلى النصف الآخر الباقي أثلاثاً ، فيمتن منها ثلثها ، وهو ثلثا الحمين ، ومن النصف الباقي ثلثه وهو ثلث الحمين ، ومن الولد الثلثين .

## فرع

أوصى بعبد أو ثوب يخرج من ثلث ماله ، وباقي ماله غائب ، لا يدفع كله إلى الموصى له ، ولا يسلط على التصرف فيه مالم يحضر من المال الغائب مايخرج الموصى به من ثلثه ، لأن مايحصل الموصى له ينبغي أن يجمل الموارث مثلاه ، وربحا تلف الغائب . وهل يتسلط على النصرف في ثلثه ؛ وجهان . أصحها : المذع ، لان تسليطه يتوقف على تسليط الورثة على مثلي ماتسلط عليه . ولا يمكن تسليطهم ، لاحتمال سلامة الغائب . فيخلص جميع الموصى به الموصى له . فلو تصرفوا في ثلثي

الحاضر ، قال أبوالفرج السرخسي : إن بان هلاك الفائب ، تبينًا نفوذ تصرفهم له ولك أن تقول : ينبغي تخريجه على وقف المقود .

قلت : بل ينبغي تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظاناً حياته فبان ميتاً. والتراعلم

قال السرخسي: وإن سلم وعاد إليهم ، تبينًا بطلان التصرف على الصحيح . وقيسل: يمضى على الصححة ، ويغرم للموصى له الثلثين ، وهو ضعيف . ولو أعتق عبداً هو ثلث ماله ، أو دبر ، وباقي ماله غائب، ففي نفوذ المتق والتدبير في ثلثه الخلاف المذكور في الوصية . كذا ذكروه ، وقد ينستبعد التردد في المتق في الثلث، فانه حر على كل تقدير . بل الوجه : الجزم بحصول الملك في الثلث ، وفي الوصية أيضاً . ورد الخلاف إلى أنه هل ينفذ تصرفه فيه ، أم يمنام [ من ] التصرف إلى أن يتسلط الوارث على مثليه ؟.

الوكن الرابع: الصيغة ، فتتكلم في طرف الايجاب ، ثم طرف القبول ، أما الايجاب ، فلا بد منه ، بأن يقول: أوسيت له بكذا ، أو أعطوه ، أو ادفعوا إليه بعد موتي كذا ، أو هو له ، أو جعلته له بعد موتي ، أو ملئكته ، أو وهبته له بعد موتي . أما إذا اقتصر على قوله : وهبته له ، ونوى الوسية ، فالاسمح أنه لايكون رصية ، لانه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح ، وهو التمليك الناجز . ولو قال : هذا له ، فهو إقرار يؤاخذ به ، ولا يجمل كناية عن الوسية ، إلا أن يقول : هو له من مالي ، أو يقول : عبدي هذا لفلان ، فيصح كناية عن الوسية ، لأنه لا يصلح إقراراً . ولو قال : عيئنه له ، فهذا كناية ، لأنه يحتمل التميين للتمليك بالوسية ، والتميين للاعارة ، وتصبح الوسية بالحكتابة مع النية بلا خلاف ، لما سبق في دكتاب البيع » : أن مايقبل مقصوده النطيق بالاغرار ، كالكتابة ، والخلع ، ينعقد في دكتاب البيع » : أن مايقبل مقصوده النطيق بالاغرار ، كالكتابة ، والخلع ، ينعقد

جالكتابة مع النية ، والوصية تقبل النمليق بالاغرار ، فأولى أن تنمقد بالكتابة . ولو كتب: إني أوصيت لفلان بكذا ، قال المتولي : لاينمقد إذا كان الشخص ناطقا ، كا لو قيل له : أوصيت لفلان بكذا ؛ فأشار : أن نمم . ولو وجد له كتاب وصية بعد موته ، ولم تقم بيئنة على مضمونه ، أو كان قد أشهد جماعة أن الكتاب خطي ، ومافيه وصيتي ، ولم يطلعهم على مافيه ، فقال جهور الأصحاب : لاتنفذ الوصية بذلك ، وسيتي ، ولم يطلعهم على مافيه ، فقال جهور الأصحاب : لاتنفذ الوصية بذلك ، ولا يعمل بما فيه حتى يشهد الشهود به مفصلاً . ونقل الامام ، والمتولي : أن محمد المن نصر المروزي من أصحابنا قال : يكفي الاشهاد عليه مبها ً . وروى أبوالحسن المبادي أنه قال : يكفي الكتاب من غير إشهاد ، واحتج بقول الذي والم أن انمقاد المبادي أنه قال : يكفي الكتاب من غير إشهاد ، واحتج بقول الذي واعلم أن انمقاد الوصية بالكتابة ليس ببعيد وإن استبعدوه ، لأن الكتابة ككنايات الألفاظ . وقد سبق في البيع في المخايات . فاذا كتب ، وقال : فويت الوصية لفلان ، الآن أن الوصية أشد قبولاً للكنايات . فاذا كتب ، وقال : فويت الوصية الفلان ، أو اعترف ورثته به بعد موته ، وجب أن يصح .

## فرع

لمو اعتقل لسانه ، صحت وصيته بالاشارة والكتابة .

### فصسل

وأما القبول ، فان كانت الوصية لغير معيَّن ، كالفقراء ، لزمت بالموت ، ولم يشترط

<sup>(</sup>۱) روى البخاري ومسلم في ٥ صحيحيها » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما حق امرى مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه ببيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » .

فيها القبول. وإن كانت لمين ، فالمذهب اشتراط القبول ، ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ، فله الرد وإن قبيل في الحياة ، وبالعكس ، لأنه لاحق له قبل الموت ، فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع ، ولا يشترط الفور في القبول بعد الموت . قائب : هذا هو الصحيح الذي قطع به الجهور . وفيه وجه : يشترط الفور . حكاه صاحب د المستظهري ، وليس بشيء ، والتراعلم

غان رد بعد الموت ، فله أحوال .

أحد،ها: أن يقع قبل القبول، فترتد الوصية، ويستقر الملك للورثة في الموصى به ولو أوصى بالمين لواحد، وبالمنفعة لآخر، هرد الموصى له بالمنفعة، فهل هي للورثة، أم للموصى له بالمين ؟ وجهان أصحها: الأول ولو أوصى بخدمة عبد لرجل سنة، وقال: هو حر بعد سنة ، فرد الموصى له ، لم يعتق قبل السنة .

الثاني : أن يقع بعد القبول ، وقبيل الموصى له ، فلا يصح رده ، فان رأضى الورثة ، فهو ابتداء تمليك منه لهم .

الثالث: أن يقع بعد القبول، وقبل القبض، فلا يصح الرد على الأصح ولو قال: رددت الوصية لفلان، يمني أحد الورثة، قال في « الأم ،: إن قال: أردت لرضاه، كان رداً على جميع الورثة. وإن قال: أردت تخصيصه بالرد عليه، فهو هبة له خاصة. قال الأصحاب: هذا تفريع على تصحيح الرد بعد القبول، وإلا، فما لايملكه ] لايمكنه أن يملسكه غيره، ثم لم يمتبر لفظ الهبة والتمليك، وقال القاضي أبوالطيب: لابد منه، وهو القياس، ولو مات ولم يبين ما أراده ، جمل وداً على جميع الورثة .

## فرع

إذا لم يقبل الموصى له ، ولم يرد" ، فللوارث مطالبته بأحد الأمرين. فان امتنع، حـــكم عليه بانرد" .

### فرع

لو مات الموصى له قبل موت الموصى ، بطلت الوصية . وإن مات بعد موته ، قام وارثه مقامه في الفبول والرد .

### فصهل

متى يملك الموصى له الموصى به ؟ فيه ثلاثة أقوال . أحدها : بالموت . والثاني: بالقبول . وعلى هذا ، هل الملك قبل القبول للوارث ، أم للميت ؟ وجهان . أصحها : الأول . والثالث ـ وهو الأظهر ـ : أنه موقوف . فان قبل ، تبيئًا أنه ملك بالموت ، وإلا ، بان أنه كان للوارث . ولو أوصى باعتاق عبد ممين بمد موته ، فالملك في العبد إلى أن يعتق للوارث بلا خلاف ، لأنه ليس تمليكاً . وبتفرع على الأقوال مسائل .

إحداها: كسب العبد ، وغرة الشجرة ، وسائر زوائد الوصى به ، إن حصلت قبل موت الموصى ، فهي له ، ولا تتناولها الوصية ، وإن حصلت بعده وبعد قبول الموصى له ، فهي للموصى له ، وإن حصلت بعدموته ، وقبل القبول ، فان قلنا : يملك بالموت ، فهي للموصى له ، وإن حصلت بعدموته ، وقبل القبول ، فان قلنا : يملك بالموت ، فهي للموصى له ، قبيل الوصية أو ردّها . وفيا إذا ردها وجه : أن الزوائد ترتد

أيضاً. وإن قلنا : يملك بالقبول ، لم تكن الزوائد الموصىله ، قبيل الوصية أو رد"ها. وفيا إذا قبل وجه : أنها له ، لان له حق التمليك من حين الموت ، فهي حادثة في محل حقه . وإن قلنا بالوقف ، فهي موقوفة . فان قبل ، فله ، وإلا ، فلا . وحيث قلنا : ترتد الزوائد ، فالى من ترتد ؛ وجهان . أحدها : إلى الموصي ، فتكون من جملة تركته يقضى منها دينه ، وتنفذ وصاياه كالأصل . وأصحهما : أنها الموارث، لانها حدثت بعد زوال ملك الموصي . وعلى هذا الخلاف ولد الجارية والبهمة الموسى بها ، ويتعلق بها تفصيل وأحوال نذكرها إن شاء الله تعالى على الاثر موضحة .

الثانية: فطرة العبد الموصى به ، إذا وقع وقت وجوبها بين القبول والموت على من تجب ؟ يخرج على هذه الاقدوال . وقد ذكرناه في و زكاة الفطر » . والنفقة والمؤن المحتاج إليها بين القبول والموت ، حكمها حكم الفطرة . وقال في و الوسيط »: إنها على الموصى له إن قبيل على كل قول ، وعلى الوارث إن رد على كل قول ، والمعتمد مانقلناه عن الاصحاب من طرد الخلاف. وإذا توقف الموصى له في القبول والرد ، ألزم النفقة ، فان أراد الخلاص ، رد " .

الثالثة: إذا زوع أمته حراً ، وأوصى له بها ، فان رد الوصية ، استمر النكاح ، إلا إذا قلنا : علك بالموت ، فيفسخ النكاح من يوم الموت وإن كان الملك ضعيفاً . وإن قبل ، انفسخ النكاح ، وبكون الانفساخ من يوم القبول إن قلنا : علك بالقبول ، ومن يوم الموت على سبيل التبين إن قلنا بالتوقف ، وإن كان وجها وارثه ، ثم أوصى بها لغيره ، فان قبيل الموصى له الوصية ، استمر النكاح ، إلا إذا قلنا : الملك يحصل بالقبول ، وإنه قبل القبول للوارث ، فانه ينفسخ على الاصح ، وقيل : لا ، لضمف الملك ، وإن رد ، انفسخ النكاح . وفي استناد الفسخ إلى حالة الموت لفضف الملك هذا الخلاف . هذا إذا خرجت الأمة من الثلث ، فان لم تخرج الموت للمنطق الملك ، فان الخلاف . هذا إذا خرجت الأمة من الثلث ، فان لم تخرج

ولم يجز الورثة ، انفسخ النكاح ، لدخول شيء مما يزيد على الثلث في ملك الزوج . وإن أجازوا وقلنا : يملكه بالموت ، أو موقوف ، فهل ينفسخ ؟ إن قلنا : إجازتهم تنفيذ ال فعله الموصي ، فلا . وإن قلنا : ابتداء عطية ، فنعم .

الرابعة : أوصى بأمته الحامل من زوجها لزوجها ، ولابن لها حر ، ومات ، وخرجت كلها من الثلث ، وقبلا الوصية وهما موسران ، نظر ، إن قبـــلا مما ، عتقت الأمة كلها على ابنها ، نصفها بالملك ، والباقي بالسراية ، وعليه للزوج نصف قيمتها ، ويمتق الحل عليها بالسوية . أما نصيب الزوج ، فلأنه ولله . وأما نصيب الابن ، ولأن الأم عنقت عليه . والعنق يسري من الحامل إلى ماعِلكه المعنق من حملها . ولا يقوم نصيب واحد منها على الآخر ، لأن المتق عليها حصل دفعة واحدة، فأشبه ما إذا اشترى ابنان أباهما ، فانه يمتق عليها ولاتقويم ، وإن قبل أحدهما قَبُلُ الْآخر، فإن قلنا : مجصل الملك بالموت، أو قلنا : بالوقف، فالجواب كذلك، لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول . وإن قلنا : يحصل بالقبول ، فان تقدم قبول الابن ، عتقت الأمة والحل عليه . أما الأم ، فبالملك والسراية ، وأما الحمل ، فبسراية عتق الأم اليه ، وعليه للزوج نصف قيمتها . وإن تقـدم قبول الزوج ، عتق جميـع الحل عليه ، النصف بالملك ، والبـاقي بالسراية ، فيغرم نصف قيمته يوم الولادة للابن ، ولايمتق عليه من الأمة شيء . فاذا قبل الابن ، عتق عليه جميمها بالملك والسراية، وغرم للزوج نصف قيمتها .

قلت : ويجيء وجه : أن الأمة تمتق على الزوج تفريعاً على قول الاستاذ أبي إسحاق : إن عنق الجنين يسري إلى عنق الأم · والتراعلم

وأما إذا قبل الزوج وحده ، فيمتن عليه الحل ، نصفه باللك ، ونصفه بالسراية ، فيمتن عليه الحل ، نصف قبل الزوج وحده ، ولا يسري المتن من الحمل إلى الأم ، لأن الحمل نبع لها ، وليست تبعاً له .

## تمكت : وفيه وجه أبي إسحاق . والتدأعلم

وإن قبل الابن وحده ، عتقا عليه [جيماً]، وغرم نصف قيمتها لورثة الوصي . قات : قد كرر الامام الرافعي نصف القيمة في هذه المسألة كما قاله غيره . والقياس : أنه يجب قيمة النصف ، وهي أقل ، لأنه إنما أتلف نصفاً . والتراعلم

اظامسة: أوصى الانسان بمن يمتن عليه ، [كأبيه وابنه] ، لم يجب عليه قبول الوصية ، كا الايجب شراؤه [إذا قدر عليه] ، بل له الرد على الصحيدح . وقيل : يمنع الرد إن قلنا : يملك بالموت ، الأنه يمتن عليه ، وبه قطع المتولي تفريماً على هذا القول ، والجهور على خلافه ، وأنه الايمتن عليه قبل قبوله . ثم إن رد ، فذاك ، وإن قبل وقلنا : يملك بالقبول ، عتن عليه حيننذ . وان قلنا : بالموت ، أو موقوف ، تبين أنه عتن عليه يوم الموت . ولو ملك ابن أخيه ، وأوصى به المجنبي ، ووارثه أخوه ، فقبل الموصى له الوصية ، فهو الأجنبي إن قلنا : يملك بالموت أو موقوف . وإن قلنا : يملك بالقبول الوارث ، فمقتضاه بالموت على الوارث يوم الموت ، لكن المنقول عن الاصحاب أنه الايمتن عليه كي العبطل الوصية .

ولو أوصى لشخص بابنه ، ومات الموصى له بمد موت الموصي وقبل القبول ، فأوجه . أحدها : أن الرد بمنع ، لمتقه عليه بالموت إذا قلنا : يملك به .

والثاني : ايس للوارث قبوله ، لما فيه من العنق على الميت بغير إذنه وإثبات

الولاء له . هذا إذا قلنا : إن المتق إذا حصل وقع على الميت ، وسنذكر الخلاف فيه إن شاء الله تعالى . وهذان الوجهان ضعفان جداً .

والثالث وهو الصحيح: أن الوارث يقوم مقامه في الرد والقبول ، لنيابته عنه في حقوقه . فان قبل ، فهو كقبول الموصى له بنفسه إن قلنا : علك بالموت ، أو موقوف . وإن قانا : علك بالقبول ، [ نُظر ] . فان لم يكن بين الموسى به ، ووارث الموصى له قرابة تقتضي عتقه عليه ، بأن كان الوارث أخا الموصى له ، فهل نحـكم بعتقه ؟ وجهان . أحدهما : لا ، وبه قطع ابن الصباغ وآخرون . وأصحها : نعم ، لان الموصي إغما أوجب الملك للموصى له فلا يثبت لغيره ، وإنما اعتبرنا قبول وارثه نيابة ، وهذا كما لو نصب شبكة في حياته وتعلق بها صيد بعد موته ، فانا نحے کم بثبوت الملك له . وإن كان بين الموصى بـ ووارث الوصى له قرابة تقتضي المتق ، بأن كان الوارث أبا الموصى له ، حـكم بمتق الموصى به قطعـاً . ويمود الوجهان، في أنه يمتق على الموصى له، أم على وارثه ؟ وأن الولاء لن يتبت؟ فان قلنا : عن الموصى له ، قال الامام : يسند المتق إلى ألطف زمان قبل موت الموصى له . وإذا لم نحـكم بالعتق فيما إذا لم يكن بينها قرابة ، فهل تقضى منه ديون الموصى له ؟ وجهان . أصحها : نعم كديته ، فانه تقضى منها ديونه وان قلنا : إنها تثبت المورثة ابتداءً . هذا حركم المتق . وهل يرث الذي عتـق من الموصى ? أما اذا قبل بنفسه ، فينظر ، إن قبل في صحته ، فنعم . وان قبل في مرض موته ، فارثه مبني على أن عتقه إذا حصل الملك فيه لابعوض ، بل بارث ، أو هبة ، أو قبول وصية ، هل يعتبر من الثلث ، أم من رأس المال ؟ وفيه وجهان مذكوران في كتاب المتق. إن قلنا:من الثلث ، لم يرثه ، وإلا، ورث، وهو الأسح . وإن مات قبل القبول، وقبل وارثه ، فان حكمنا بالحرية عند القبول، لم يرث، لرقه . وإن حكمنا بها عند الموت ، فان كان القابل بمن يحجبه الموصى به ، كالأخ ، لم يرث ، لأنه لو ورث لحجب الأخ وأخرجه عن كونه وارثا ، ولبطل قبوله . وإن كان لا يحجبه ، كابن الأخ ، فالصحيد : أنه لايرث أيضا ، للدور في نصفه . وقيل : يرث . وقال الداركي : إن ثبت القبول للموصى له وهو مربض ، لم يرث ، لأن قبول ورثته كقبوله ، ولو قبل لكان وصية ، والارث لا يجامها .

## فرع

أوسى له بمن يعتق عليه ، فحات الموسى له عن ابنين ، فالقول في قبولها تفريعاً على الأقوال في وقت الملك كما سبق . والمذهب صحته ووقوع المتق عن الميت . وإن قبل أحدها فقط ، صح القبول في النصف ، وعتق على الميت ثم قال ابن الحداد وآخرون : ينظر ، إن ورث القابل من الموسى له مايفي بباقي قيمة الموسى به ، قويم عليه الباقي فيا ورثه ، وإلا ، فلا يقويم عليه ، ولا اعتبار بيسار القابل في نفسه ، ولا بثبت التقويم في نصيب الذي لم يقبل من التركة . أما عدم اعتبار يساره ، فلأن المتق وقع عن الميت ، فلا يكون التقويم على غيره . وأما عدم ثبوته في نصيب الذي لم يقبل ، فلأن سبب المتق القبول ، فالذي لم يقبل لم ينسب إليه ، فهو ممترف بعتق نصيب القابل واقتضائه التقويم ، فالتقويم كدن يلحق التركة . وقال الشيخ أبوعلي : يجب أن لا يقويم على الميت بغير اختياره ، بل بقبول الوارث ، فأشبه ما إذا ورث شقصاً من عبد للهيت بغير اختياره ، بل بقبول الوارث ، فأشبه ما إذا ورث شقصاً من عبد همتن عليه ، لا يقويم الباقي . والثاني : أن المتق يحصل بعد موته ، ولا مال له حينه هي ها به الم أذا أعتق شقصاً بعد الموت ، لا يقويم الباقي . قال : ورأيت حينه على الموت ، قاشبه ما إذا أعتق شقصاً بعد الموت ، لا يقويم الباقي . قال : ورأيت حينه على الموت ، قاشبه ما إذا أعتق شقصاً بعد الموت ، لا يقويم الباقي . قال : ورأيت حينه على الموت ، قاشبه ما إذا أعتق شقصاً بعد الموت ، لا يقويم الباقي . قال : ورأيت

هذا لبعض الأصحاب ، وللأولين أن يقولوا : إنما حكمنا بالعتق على الميت لجملنا الوارث نائباً عنه ، فكيف ينتفي اختياره مع النيابة ؟! لكنها حكمان . وأما الثاني: فلا يسلم أن العتق بحصل بعد الموت ، بل يستند إلى قبيل الموت كما سبق . ثم ولام ماعتق منه ، الميت . وهل يشترك فيه الابنان ، أم ينفرد به القابل ؟ وجهان . ولو أوصى لانسان ببعض من يعتق عليه ، ومات الموسى له ، وقبل وارثه ، فالقول في عنقه على الميت وتقويم الباقي عليه على ماذكرناه في هذه المسألة .

السادسة : أوصى بأمة لابنها من غيره ، فإن خرجت من الثلث، وقبل الابن الوصية ، عتقت عليه . وإن رد"، بقيت للوارث . وإن لم تخرج ، فالجواب في قدر الثلث كذلك. وأما الزائد، فان أعتقه الوارث وهو موسر، عنق عليه. ثم إن لم يقبل ابنها الوصية ، فقد تبيناً أن جميمها للوارث ، فيسري العتق من البعض الذي أعتقه إلى الباقي. وإن قبل ، عتق عليه ما قبل. قال ابن الحداد: ولا يقوم نصيبه على الوارث، لأنا تبينًا بالقبول حصول ملكه بالموت وتقدمه على إعتاق الوارث الزيادة، ولايقوم نصيب الوارث عليه ، لأنه أعتق نصيبه قبل قبوله . قال الشيخ أبوعلى : الصواب عند الاصحاب أن يقال: إن قلنا: يملك بالموت ابتداءً ، وتبينًا ، قوم نصيب الوارث عليه . وإن قلنا : يملك بالقبول ، عتق الكل على الوارث ، لانه يسري من نصيبه إلى قدر الثلث . والقبول بمده كاعتاق الشريك الثاني بعد إعتاق الأول وهو موسر . هذا إذا حـكمنا بحصول السراية بنفس الاعتاق . فان قلنا : لاتجصل إلا بأداء القيمة ، فقبوله كاعتاق الشريك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة . وفيه وجهان . أحدهما : ينفذ ، لأنه ملكه . وأصحها : لا ، لأن الاول استحق تقويمه عليه . فعلى هذا ، له قيمة نصيبه على الوارث. فلو كانت المسألة بحالها ، ووارث الموصي ابن له من هذه الأمة بنكاح ، فان رد الموصى له ، عتقت على الابن الذي هو وارث السيد . وإن قبلها ، نظر ، إن خرجت من الثلث ، عتقت على الموصى له . وإن لم تخرج ، فالزائد منها على الثلث . أطلق ابن الحداد : أنه يمتق في الحال على الوارث ، وفصلًا الشارحون ، فقالوا : إن لم يجز الوارث الزيادة على الثلث ، فالجواب كذلك ، وإن أجاز ، فمتقه مبني على أن الاجازة ابتداء عطية ، أم تنفيذ ؟ إن قلنا بالأول ، فقد حكمنا للوارث بالملك قبل أن يعطى ، فيمتق عليه . وإن قلنا : تنفيذ ، لم يمتق ، لأنا على هـذا الفول لانجمل الزائد للوارث ، بل نقفه على الرد والاجازة . فاذا أجاز ، تبين أنه لم يملك . وأما قدر الثلث ، فانه يمتق على الموصى له ، ولايقوم نصيب أحدهما على الآخر .

السابعة: أوصى بعبد لشخصين ، أحدهما قريبه الذي يمتق عليه . فان قبلا مماً ، عتق جميعه على القريب إن كان موسراً ، النصف بالملك ، والنصف بالسراية ، ويغرم للأجنبي نصف قيمته . وإن قبل القريب أولاً ، فكذلك حركم المتق ، ويكون غرم النصف للأجنبي إن قبل بعد ذلك ، ولوارث الموصي إن لم يقبل . وإن قبل الأجنبي أولاً ، ملك نصيبه ، [ ويبقى نصيب الفريب موقوفاً إلى أن يقبل أو يرد" ، فان أعتق الأجنبي نصيبه قبل قبول القريب ، ثم قبل ، فان قلنا : يملك بالقبول ، قوم نصيبه على الأجنبي ، وكان كما لو أعتق الشريك نصيبه وهو موسر ثم أعتق الثاني نصيبه ] ، وإن قلنا : يملك بالموت ، تبينا أن عتق الأجنبي غير نافذ ، وأنه عتق الثاني نصيبه على الوارث ، وعليه نصف القيمة للأجنبي .

الثامنة : أوصى بجارية فولدت ، فلما أحوال .

أحدها: أن تلد قبل موت الموصي ، فينظر ، إن انقضى أقل مدة الحمل من يوم الوصية ، وهو ستة أشهر ، ثم ولدت ، لم يدخل الولد في الوصية ، لانه يحتمل حدوثه بعد الوصية . والأصل عدم الحمل يومئذ ، فلا يجعل للموصى له بالشك.

وإن لم ينقض أقل مدة الحمل ، علمنا وجوده يوم الوصية ، فيبنى على الحلاف في أن الحمل [ هل ] يعرف ويعطى حكما قبل الانفصال ، أم لا ؟ إن قلنا بالثاني ، فالولد غير داخل في الوصية ، بل هو زيادة حدثت في ملك الموصي ، فيكون لورثته . وإن قلنا بالأول ، فهو كما لو أوصى بالجارية وولدها بعد الانفصال ، فينظر ، أيقبلها الموصى له ؟ أم يردها ؟ أم يقبل أحدهما دون الآخر ؟ وفي هذا زيادة بحيث نذكره في أول الباب الشاني إن شاء الله تعالى . فان كان الموصى له زوج الجارية ، وقبل الوصية في الولد ، عتق [ كله ] عليه بالماك ، وله ولاؤه ، ولا تصير الجارية أم ولد له ، لأنها علقت منه برقيق .

الحال الثاني : أن تلد بعد موت الموصي ، وقبل قبول الموصى له ، فهدا

[القسم] الأولى: ولدت بعد مضي أقل مدة الحمل من يوم الموت ، فالولد غير موصى به ، لاحمال حدوثه بعد الموت . ثم إن كان الموصى له زوج الجارية، بني حكم الولد على أن الوصية متى تملك ؟ إن قلنا بالقبول ، وأنها قبل الفبول لورثة الموصي ، فالولد لهم ، لا إرثا من الميت ، بل لحدوثه في ملكهم . وإن قلنا: تملك بالموت ، أو موقوف ، فقبل ، فالعلوق في ملكه ، فينعقد الولد حراً لا ولاء عليه ، والجارية أم ولد له .

[ القسم ] الثاني : ولدت قبل أقل مدة الحمل من يوم الموت ، وبعدها من يوم الوصية ، فيجعل كأنه حدث بعد الوصية . فان قلنا : الحمل يعرف ، فالولد زيادة حدثت في ملك الموصي ، فهو له ، ولورثنه بعده . وإن قلنا : لا يعرف ، ولا يعطى حكما ، بني على أن الوصية متى تملك ؟ إن قلنا بالفبول وأنها المورثة قبل القبول ، فالولد لهم ، خدوثه في ملكم ، وإن قلنا : بالموت ، أو موقوف ، وكان الموسى له فالولد لهم ، خدوثه في ملكم ، وإن قلنا : بالموت ، أو موقوف ، وكان الموسى له

زوج الجارية ، وقبل ، عتق الولد عليه باللك ، وله عليه الولاء ، ولا تصير الجارية أم ولا .

[ القسم ] الثالث : أن تلد قبل مضي أقل مدة الحمل من يومي الموت والوصية جيماً . فان قلنا : الحمل يسرف ، فكأنه أوصى بالجارية والحمل جميماً ، وإلا ، فعلى الخلاف في أن الوصية متى تملك ؛ على ماذكرناه في القسم الثاني .

الحال الثالث: [ أن ] تلد بعد الموت والقبول ، وله صور .

أحدها: تلد بعد مضي أقل مدة الحمل من وقت القبول ، فالولد للموصى له . فلو كان زوج الجارية ، انمقد الولد حراً ، وصارت أم ولد له .

الثانية: تلد قبل مضي هذه المدة من وقت القبول ، وبعدها من وقت الموت. فان قلنا: الوصية تملك بالموت ، أو موقوف ، فقبل ، فحكمه حكم الصورة الأولى. وإن قلنا: تملك بالقبول ، وأنها قبل القبول للورثة . فان قلنا: الحل يعرف ، فهو زيادة للورثة ، وإلا ، فللموصى له ، وإذا كان الموصى له زوج الجارية ، عتق الولاء عليه ، ولاتصير أم ولد .

الثالثة: تلد قبل مضي هذه المدة من وقت القبول والموت جميعاً ، وبعدها من يوم الوصية . فإن قلنا : الحمل يعرف ، فالولد غير داخل في الوصية . وإن قلنا : لا ، واعتبرنا حالة الانفصال ، فالانفصال حصل في ملك الموصى له ، فيكون الولد له ، ويعتق عليه إن كان زوجها ، ولااستيلاد .

الرابعة: تلد قبل مضيمًا من يوم الوصية أيضًا. فان قلنا: الحل يعرف ، فهو داخل في الوصية ، وإلا ، فهو حاصل في ملك الموصى له ، فيكون له ، فان كان زوجها ، عتق عليه باللك ، ولااستيلاد .

## فرع

نتاج باقي الحيوان يقاس بما ذكرناه في الجارية، ويرجع في مدة حملها إلى أهل الخبرة ، فانها تختلف .

## فرع

قال أبو الفرج الزاز: حيث حكمنا بمصير الجارية أم ولد ، هل تعتبر حقيقة الاصابة من يوم الملك، أم يكفي إمكان الاصابة ، وجهان ، والثاني هو مقتضى كلام الجهور ، قال : وحيث بقينا الوقد على ملك الوارث ، فالمعتبر من الثلث قيمة الجارية وحدها . وإذا لم نبقته ، فالمعتبر من الثلث ما كان يوم موت الموسي موجوداً فان كانت حائلاً ، اعتبر قيمتها وحدها . وإن كانت حاملاً ، فقيمتها مع قيمة الحمل ، وحينئذ ، فالنظر إلى قيمتها حاملاً يوم موت الموسي عند جماهير الأصحاب . وقال ابن سريج : تعتبر قيمتها يومئذ لو كانت حائلاً ، وتعتبر قيمة الحمل في أول حال الانفصال . وإذا قو مناهما فخرجا من الثلث ، فذاك ، وإلا ، فلا يقرع ، بل تنفذ الوصية في القدر الذي محتمله الثلث منها على نسبة واحدة .

#### فرع

نقل المزني في « المختصر » : أنه لو أوصى بأمة لزوجها ، فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيدها أولاداً . فان قبل ، عتقوا ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلا منه بعد قبوله بستة أشهر . وفيه إشكال من وجهين .

أحدها: [أنه] لم اعتبر عدم الحمل بالوسية وهل يفترق الحال بين العلم وعدمه واثاني: أنه حمم بحربة الأولاد ، وأنها لا تصير أم ولد . فان فرع على حصول اللك بالوت ، أو على الوقف ، فلم اعتبر مضي الأشهر في مصيرها أم ولد ؟ وإن فرع على اللك بالقبول ، فلم حمم بحربيّة الأولاد في الحال ؟! أما الأول ، فمن الخضري ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه ، واحتج بأن الشافعي رضي الله عنه قال : لو وطيء أمة غيره يظن أنها زوجته الحرة ، فالولد حر ، ولو ظنها زوجته الرقيقة ، فالولد رقيق . والصحيح : أنه لا فرق في ثبوت أميّية الولد في أميّيه بين علمه وعدمه ، حتى لو وطيء أمته يظنها أمة غيره ، أو حرة فأحبلها ، ثبتت أمية الولد . فاذاً قوله : « ولم يعلم » ليس بقيد ، بل خرج على الغالب ، فان الغالب أن الوصية فاذاً قوله : « ولم يعلم » ليس بقيد ، بل خرج على الغالب ، فان الغالب أن الوصية أو نحوها .

وأما الثاني: فقيل: هو تخليط من المزني. فقوله: « عتقوا »، تفريع على حصول الملك بالموت. وقوله: « ولاتصير أم ولد » ، تفريع على حصوله [ بالقبول ] . وقال الأكثرون: بل هو تفريع على قول الوقف. وأراد بالقبول ، في قوله: «بعد قبوله » الموت ، فسها قبولاً ، لأنه وقت القبول . وقال بعضهم: لفظ الشافعي « الموت » الموت المنزي سها فيه . ولو كانت الجارية الموصى بها زوجة الموصى له ، ومات الموصى له قبيل القبول واله د ، فقد سبق أن ورثنه يقومون مقامه في الرد والقبول ، فان قبلوا ، فعلى الخلاف في أن الملك متى يحصل ؛ إن قلنا: بالموت ، أو موقوف ، فقبولهم كقبول الموصى له في عتق الأولاد بالملك ، وفي انعقادهم على الحرية فقبولهم كقبول الموصى له في عتق الأولاد بالملك ، وفي انعقادهم على الحرية ومصير الجارية أم ولد وفي بقائهم مماليك لورثة الموصى ، على اختلاف الأحوال السابقة بلا فرق ، إلا أنهم إذا عتقوا بقبول الموسى له ، ورثوه . وإذا عتقوا بقبول الورثة ، لم يرثوا كما مبق . وإن قلنا : علك بالقبول . فان كان بين بقبول الورثة ، لم يرثوا كما مبق . وإن قلنا : علك بالقبول . فان كان بين

الوارث والأولاد قرابة تقتضي المتق ، بأن كان وارث الموصى له أباء ، عتقوا عليه ، وإلا ، ففيه الوجهان السابقان ، وإذا لم يحصل العتق ، فهل تقضى ديون الموصى له منها ؛ أم تسلّم للورثة ؛ فيه الوجهان السابقان أيضاً ، وبالله التوفيق .

## الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة

إذا جمعت الوصية شروط صحتها ، صحت ، ثم ينظر في أحكامها ، وهي ثلاثة أقسام : لفظية ، ومعنوية ، وحسابية .

[القسم]الأول: اللفظية ، وفيه طرفان.

[الطرف] الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى به ، وفيه مسائل .

[ المسألة ] الأولى: إذا أوصى بجاربة حامل ، واستثنى حملها لنفسه ، صح ، بخلاف البيع . وكذلك تصح الوصية بالحل وحده ، بشرطه المتقدم ، بخلاف بيعه . ولو أوصى بالحمل لرجل ، وبالأم لآخر ، صحت الوصيتان . ولو أطلق الوصية بالجارية ، ففي دخول الحمل فيها وجهان ، أصحها على ما دل عليه كلام الأصحاب : الذخول ، كالبيع ، ولاتمد الفتوى ، بخلاف البيع ، لأن الحمل لا ينفرد بالبيع ، فجمل تبعا ، وبفرد بالوصية ، فلا يتبع ، ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن ، ولأنها عقد ضيف ، فلا يستنبع ، فإن قلنا بدخوله ، لم تنقطع الوصية بانفصال الحمل ، بل يبقى موصى به ، والانفصال زيادة حدثت فيه . ولو أوسى له بالحمل والجارية مما ، صح فيها قطماً كما لو أوصى بها لرجلين .

[ المسألة ] الثانية : الطبل أنواع سبق بيانها . وذكرنا أن طبل اللهو إن صلح انفعة مباحة ، إما على هيئته ، وإما بعد التغيير الذي لا يبطل اسم الطبل،

صحت الوصية به ، وإلا ، فلا . إذا عرفت هذا ، فان أطلق وقال : أعطوه طبلاً من مالي ، ولم يكن له طبل يحل الانتفاع به ، اشتري ودفع إليه . وإن قال : طبلاً من طبولي ، فان كان له طبل يحل الانتفاع [ به ]، كطبل الحرب ، وكان له أيضاً طبل لهو لاتصح الوصية به ، صحت [الوصية] وزل على طبل الحرب ونحوه . وإن لم يكن له إلا طبول لاتصح الوصية بها ، فالوصية باطلة وإذا صحت الوصية بالطبل، دفع إلى الموسى له معه الجلا الذي عليه إن كان لا يقع عليه اسم الطبل دون الجلا.

#### فرع

تجوز الوصية بالدف ، فان كان عليه جلاجل ، وحر مناها ، نزعت ، ولم تدفع اليه إلا أن ينص عليها .

[ المسألة ] الثالثة : اسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب به ، وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء والتي تصلح السقي والعصي . والوصية بعود اللهو كهي بطبل اللهو ، فينظر ، هل يصلح على هيئته لمنفعة مباحة أو بعد التغيير الذي لا يبطل اسم العود ، أم لا يصلح ؟ وإذا صحت الوصية به لم يدفع الوتر والمضراب، لأنه يسمى عوداً دونها . وإذا قال : أعطوه عوداً من عيداني ، نظر ، إن لم يكن لأنه يسمى عوداً دونها . وإذا قال : أعطي واحداً منها . وكذا لو كان معها عيدان اللهو الصالحة لمنفعة مباحة ، أعطاه الوارث ما شاء من الجميع . ولو كان له عيدان اللهو الصالحة لمباح ، وعيدان قسي وبناء ، فوجهان . أحدهما : تنزل عيدان لحو غير صالحة لمباح ، وعيدان قسي وبناء ، فوجهان . أحدهما : تنزل الوصية على عيدان القسي والبناء كمثله في الطبل ، وكما لو لم يكن له إلا عيدان القسي والبناء ، فيعطى واحداً منها . وأصحها وهو المنصوص : أن الوصية باطلة ، القسي والبناء ، فيعطى واحداً منها . وأصحها وهو المنصوص : أن الوصية باطلة ، تنزبلاً على عيدان اللهو ، لأن اسم العود عند الاطلاق لهذا الذي يضرب، واستماله تنزبلاً على عيدان اللهو ، لأن اسم العود عند الاطلاق لهذا الذي يضرب، واستماله

في غيره مرجوح ، والطبل يقع عسلى الجيع وقوعاً واحداً . وللقائل الأول أن عنع ظهور اسم العود فيا يضرب به ، ويقول: هو مشترك بينه وبين الذي يتبخش به وفي واحد الأخشاب بحسب الحاجة ، ولاترجيع .

#### فرع

أوصى بمود ، ولاعود له ، فمقتضى تنزيل مطلق المود هـ إيطال الوصية ، وأن يشترى له عود لهو يصلح لباح ، وأطلق المتولي أنه يشترى ما لو كان موجوداً في ماله أمكن تنفيذ الوصية بالمود به . ولو أوصى بمود من عيدانه ، وليس له إلا عود لهو ، وعود بنا ، وعود قسي . فان حملنا لفظ الميدان على هذه الآحاد ، فقد حملنا اللفظ المشترك على معانيه مما ، وفيه خلاف لأهل الأصول . فان منع ، فهذه الصورة ، كما لو أوصى بمود من عيدانه وليس له إلا عود لهو ، أو لاعود له .

قلت : مذهب الشافعي رحمه الله حمل اللفظ المشترك على معانيه ، ووافقه عليه جماعة من أهل الأصول . والتماعلم

## فرع

الوصية بالمزمار كالوصية بمود اللهو . وإذا صحت ، لم يازم تسليم الهجمـم ، وهو الذي يجمل بين شفتيه ، لأن الاسم لايتوقف عليه .

[ المسألة ] الرابعة : الم القوس بطلق على المربية ، وهي التي يرمى بها النبل،

وهي السهام العربية . وعلى الفارسية ، وهي التي يرمى بها النشاب . وعلى القسي التي لها مجرى تنفذ فيه السهام الصغار ، ويسمى: الحسبان . وعلى الجلاهق ، وهو مايرمى به البندق . وعلى قول: الندف . والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الأنواع الثلاثة الأول . فاذا قال : أعطوه قوساً ، حمل على أحدها ، دون الجلاهق وقوس الندف . ولو قال : أعطوه مايسمى قوساً ، ففي « التتمة » أن للوارث أن يعطيه ماشاء من الأنواع الثلاثة وغيرها . ويشبه أن يكون كما لو قال : أعطوه قوساً ، إلا أن يقول: مايسمى قوساً غالباً أو نادراً وما أشبهه .

## قلت : الذي قاله في « النتمة » هو الصواب ، والتراعلم

ولو قال: أعطوه قوساً من قسي ، وله قسي من كل نوع ، أعطي مارمى به النبل أو النشاب أو الحسبان ، دون البندق والجلاهق ، وكذا لو كان له شيء من الأنواع الثلاثة . فلو لم يكن له إلا قوس ندف ، أو جلاهق ، حمل عليه ، للتقييد بالاضافة ، ولو كان له قوس ندف وجلاهق ، أعطي الجلاهق ، لان الاسم إليه أسبق . وهذا كله عند الاطلاق . فلو قال: أعطوه قوساً يقاتل بها ، أو يرمي الطير ، أو يندف بها ، فقد أبان الفرض .

#### فرع

لا يدخل الوتر في الوصية بالقوس على الأصح ، لخروجه عن اسم القوس . وكما لا يدخل السرج في الوصية بالدابة . ويشبه أن يجري الوجهان في بيم القوس . وأما الريش ، والنصل ، فيدخلان في السهم لثبوتها .

[ المسألة ] الخامسة : اسم الشاة يقع على صفيرة الجنة ، وكبيرتها ، والسليمة ،

والمعيبة ، والصحيحة ، والمريضة ، والضائنة ، والماءزة . وهل يدخل الذكر فيها؟ قال الشافي رضي الله عنه في د الأم ، : لا يدخل ، وإغا هو للاناث بالمرف. ومن الأصحاب من قال : يدخل ، لأنه اسم جنس كالانسان ، وليست الناء فيه التأنيث، بل الواحد. قال الحناطي: وبهذا قال أكثر الأصحاب، ويؤيده أنه لو أخرج عن خمس من الابل في الزكاة ذكراً ، أجزأه على الأصح. وفي السخلة ، والمناق وجهان . أصحهما : لايقع عليهما السم الشاة . والثاني : يقع . فاذا عرف هذا ، فلو قال : أعطوه شاة من شياهي ، أو من غنمي ، فان لم يكن له غنم ، فالوصية باطلة وإن كان أعطى واحدة منها سليمة ، أو معيبة من الضأن ، أو المعز، وإذا كانت كلها ذكوراً ، أعطى ذكراً . وإن كانت كلها إناثاً ، أعطى أنشى . وإن كانت ذكوراً وإناثاً ، جاز أن يعطى أنثى . وفي جواز الذكر الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر . ولو قال : أعطوه شاة من مالي ، أعطى واحدة يثناولها الاسم . فان ملك غنما"، فللوارث أن يعطي على غير صفة غنمه . فان لم يكن غنما "، أشترى له شاة ، بخلاف ما إذا قال : من عنمي ، ولاغنم له . ولو قال : اشتروا له شاة ، حـكى البغوي : أنه لايجوز أن يشترى معيبة ، لأن إطلاق الأمر بالتـــراء يقتضي التسليم كما في التوكيل بالشراء ، وأبدى فيا حكاه احتمالاً ، واو قال:كبشاً أو تيساً ، أو شاة اينزيها عن غنمه ، فالوصية بالذكر . ولو قال : نمجة ، أو شاة يحلبها ، أو ينتفع بدرها ونسلها ، فهي بالأنثى .

قلت : لم يفصح الامام الرافعي بالغرض في هذه المسألة . فان قال نعجة : فهي للأنثى من الضأن بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة . وقد أوضحت هذا في دتهذب الأسماء واللغات ، وإن قال: شاه يحلبها ، أو ينتفع بدر ها ونسلها ، فهي للأنثى من الضأن ، أو المعز ، والتماعل

## فرع

الظباء قد يقال له الله البر" ، والثور الوحثي قد يسمى شاة في اللغة ، لكن مطلق الوصية بالشاة لا يطلق عليها . لكن لو قال : أعطوه شاة من شياهي ، وليس له إلا ظباء ، ففيه وجهان حكاهما في « المعتمد » .

قلت : ينبغي أن يكون الأصح تنزبل الوصية على واحد منها . والتداعلم

[ المسألة ] السادسة: البعير، والجمل، والناقة، أسماء تشتمل السليم، والمعير والبخاتي، والعراب. ولا يتناول الجمل الناقة، ولا الناقة الجمل. وفي تناول البعير الناقة مثل الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر، والحكاية عن النص المنع، وتنزيل البعير منزلة الجمل. والأصح عند الأصحاب التناول، لانه اسم جنس عند أهل اللغة. وسمع من العرب: حلب فلان بعيره، وصرعتني بعيري. وربما أفهمك كلام الاصحاب توسطاً بينها، وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستمال كلام الاصحاب توسطاً بينها، وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستمال البعير بمنى الجمل، والعمل بمقتضى اللغة إذا لم يعم.

#### فرع

اسم الثور الذكر . وفي البقرة وجهان. أصحها : اختصاصها بالانشى . والثاني: يتناول الذكر ، والهاء للواحد ، كقولنا : تمرة ، وكذا الخلاف في اسم البغلة .

#### فرع

قال : أعطوه عشراً من الابل ، أو الغنم ، جاز الذكر والانثى . ولو قال:

عشر أينق ، أو بقرات ، لم يعط إلا الاناث . ولافرق بعد التصريح بالأينق والبقرات بين أن يقول : عشراً وعشرة . وهذا تفريع على الأصح ، وهو أن البقرة للأنثى . ولو قال : أعطوه عشراً من الابل ، أو عشرة ، جاز الذكر والأنثى ، لتناول الابل النوعين ، وفي وجه حكاه السرخسي : إن قال : عشرة ، فللذكور ، وعشر ، للاناث . ولو قال : أعطوه رأساً من الابل ، أو البقر ، أو النق ، جاز الذكر والأنثى .

## فرع

أوصى بكلب ، أو حمار ، قال الغزالي وغيره : لا يدخل فيه الأنثى ، لأنهم ميشّزوا ، فقالوا : كلب وكلبة ، وحمار وحمارة . ويشبه أن يقال : إنها للجنس ، لأن التمييز ليس مستمراً في اللغة ، وبتقدير استمراره ، فلا شك في استمرار العرف بخلافه . وقد قال بعض الأصحاب لهذا : يتبع المعرف .

قلت : الصواب ماقاله النزالي وغيره . والتداعلم

#### فرع

قياس تكيل البقر بالجواميس في نصب الزكاة ، دخول الجواميس في البقر ، وكونها نوعي جنس واحد . وقال في « المعتمد »: لاتدخل في البقر ، إلا اذا قال : من بقري وليس له إلا الجواميس ، فوجهان كما ذكر في الظباء .

[ المسألة ] السابعة : الدابة في اللغة : اسم لما يدب على الارض ، ثم اشتهر استماله فيا يركب من البهائم. والوصية تنزُّل على هذا الثاني. فاذا قال: أعطوه دابة ، تناول الخيل ، والبغال ، والحمير . هذا نص الشافعي رضي الله عنه . فقال ابن سريج رحمه الله : هذا ذكره الشافعي رحمه الله على عادة أهل مصر في ركوبها جميماً واستمال لفظ الدابة فيها . فأما سائر البلاد ، فحيث لايستعمل اللفظ إلا في الفرس ، لا يعطى إلا الفرس . وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وغيرهما : الحـكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي رحمه الله ، وهذا أصـح عند الأصحاب. فعلى هذا ، لو قال : دابة من دوابي ، وله جنسان من الثلاثة ، تخييَّر الوارث . فان لم يكن له إلا جنس ، تعيّن . وإن لم يكن [ له ]شيء منها، فالوصية باطلة. ويدخل في لفظ الدابة،الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والسلم والمعيب. هذا كله إذا أطلق . فلو قال : دابة للكر" والفر" ، أو للقتال ، حمل على الفرس. ولو قال : لينتفع بدر"ها وظهرها ، فكذلك . ولو قال : بظهرها ونسلها ، حمل على الفرس ، والجل ، والحارة (١) . ولو قال : للحمل ، حمل على البغال والخير، إلا أن يكون في بلد جرت عادتهم بالحمل على البراذين، فيدخل الجميع . قال المتولي : بل لو كان عرف بلدهم الحمل على الجمال والبقر ، جاز أن يمطى جملاً ، أو بقرة . وهذا الذي قاله ضميف ، لأنا إذا حملنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا يصح الحمل على غيرها لقيد أو صفة .

# قلت : قول المتولي قوي • والماعلم

[ المسألة ] الثامنة : اسم الرقيق بالوضع يتناول الصغير والكبير ، والسليم والمعيب ، والسلم والكافر ، والذكر والأنثى والخنثى .

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ الظاهرية: والحمار.

#### فرع

إذا قال: أعطوه رأساً من رقيقي ، أو أوصيت له برأس من رقيقي ، فان لم يكن له رقيق يوم الوصية ، ولاحدث بعد ذلك ، فالوصية باطلة . وكذا لو قال: أعطوه عبدي الحبشي ، أو العبد الذي صفته كذا ، ولا عبد له بتلك الصفية يوم الوصية ، ولاحدث ، فهي باطلة . فلو حدث له أرقاء بعد الوصية ، ففيه الوجهان السابقات في أن الاعتبار بيوم الوصية ، أم بيوم الموت ؟ وعليها يخرج ما إذا كان له أرقاء يوم الوصية وحدث آخرون بعده ، وهل للوارث أن يعطيه رقيقاً من الحادثين ، أم يتمين الأولون ؟ ولو لم يملك إلا رقيقاً واحداً وقال: أعطوه رأساً من رقيقي ، فهل تصح الوصية ويدفع إليه ذلك الواحد ، أم تبطل ؟ وجهان أصحبها: الأول . وإن كان له أرقاء ، أعطاه الوارث منهم من شاء، ويجوز الخنثي على الأصحه لشمول الاسم . وقيل : لا، لانصراف اللفظ إلى المهود . ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه ولو تراضيا ، لأن حقه غير متمين ، والمسالحة عن المجهول باطلة .

## فرع

له أرقاء أوصى بأحدهم ، فماتوا ، أو قتلوا قبل موت الموصى ، بطلت الوصية . وإن بقي واحد ، تمين . وكذا لو أعتقهم إلا واحداً . وليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول . وإن قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصى له ، انتقل حقه إلى القيمة ، فيصرف الوارث من شاء منهم إليه . وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا : تملك الوصية بالموت ، أو موقوفة . وإن قلنا : تملك بالقبول ، بطلت الوصية . وإن مات واحد منهم ، أو قتل بعد موت الموصي تملك بالقبول ، بطلت الوصية . وإن مات واحد منهم ، أو قتل بعد موت الموصي

وقبول الموسى له ، فللوارث التميين فيه ، حتى يجب التجهيز على الموسى له في صورة الموت ، وتكون القيمة له في صورة الفتل . وإن كان ذلك بعد موت الموسي وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا : تملك الوسية بالموت ، أو موقوفة . وإن قلنا : تملك بالقبول ، فيعطى واحداً من الباقين ، كما لو كان ذلك قبل موت الموسى .

#### فرع

أوصى برقيق من ماله ، ولم يضف إلى أرقائه ، فان لم يكن له رقيق ، اشتري من ماله . وإن كان ، فالوارث يعطيه واحداً منهم ، أو يشتري له كما يشاء . وإن قال : قال : اشتروا له [ مملوكاً ، فكما ذكرنا في قوله : اشتروا له ] شاة . ولو قال : أعطوه رقيقاً ، ولم يقل : من مالي ، قال البغوي : لايكون وصية . وحكى المتولى وجهين . أحدها : هذا ، والثاني \_ قال: وهو المذهب \_ : تصحيح الوصية ، وجملها ، كقوله : من مالي ، لأنه المراد ظاهراً .

## فرع

قال: أعطوه عبداً ، لم يمط أمة ، ولاخنثى مشكلا . ولو قال: أمة ، لم يمط عبداً ، ولاخنثى مشكلا . وفي د الواضح ، الوجهان السابقان . ولو قال : رقيقاً يقاتل ، أو يخدمه في السفر ، تعينن العبد . ولو قال : رقيقاً يستمتع به ، أو يحضن ولده ، تعينت الأمة . ولو قال : رقيقاً يخدمه ، فهو كما لو أطلق .

## فرع

[ لو ] أوصى باعتاق عبد، أعتق مايقع عليه الاسم على الاصح . وقيل : يتمين مايجزى و في الكفارة ، لأنه المعروف في الاعتباق ، بخلاف : أعطوه عبداً ، فلا عرف فيه .

## فرع

قال: اشتروا بثاني عبداً واعتقوه عني ، فامنثل الوارث ، ثم ظهر عليه دين مستفرق ، قال الأصحاب: إن اشتراه في الذمة ، وقصع عنه ولزمه الثمن ، ويكون المتق عن الميت ، لأنه أعتق عنه . وإن اشتراه بعين التركة ، بطل الشراء والمتق . كذا ذكروه بلا خلاف . وقد سبق في تصرف الورثة في التركة مع قيام الدين تفصيل ، وذكرنا على تقدير البطلان خلافاً في أنه إذا تصرف ثم ظهر دين ، هل يتبين البطلان ، أم لا ؟ وهذا ينبغي أن يكون على ذلك الخلاف .

#### فرع

قال : اعتقوا عني رقاباً ، أو قال : اشتروا بثلث مالي رقاباً واعتقوهم ، فأقل عدد يقع عليه اسم الرقاب ثلاثة . فان تيسر شراء ثلاث فصاعداً بثلثه ، فمل . قال الشافعي رحمه الله : الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء ، ومعناه : أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربعة كثيرة الفيمة . ولا يجوز صرف الثلث والحالة هذه إلى رقبتين . فان صرفه إليها،

قال الشيدخ أبو الفرج الزاز: يضمن الوصى المرقبة الثالثة. وهل يضمن ثلث مانفذت فيه الوصية ، أم أقل مايجد به رقبة ؛ فيه الخلاف ، كمن دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين . أما إذا لم يتيسر [شراء] ثلاث رقاب بالثلث ، فينظر ، إن لم يوجد به إلا رقبتان ، اشتريناها وأعتقناها. وإن وجدنا رقبتين ، وفضل شيء، فهل يشتري بالفاضل شقصاً ؟ وجهان . أحدها : نعم واختاره الغزالي . وأصحها عند جماهير الأصحاب وهو ظاهر النص: المنع، لان الشقص ايس برقبة ، فصار كقوله: اشتروا بثلثي رقبة " ، فلم يجد رقبة ، لايشتري شقصاً قطماً . فعلى هذا ، يشتري رقبتين نفيستين يستفرق تمنها الثلث. فان فضل عن أنْفُس رقبتين وجدناها، بطلت الوصية في الفاضل ، ور'دُ على الورثة . وإذا قلنا : يشتري شقصاً ، فذاك إذا وجد شقص يشترى بالفاضل وزاد على غن أنفس رقبتين شيء . فأما إذا لم يمكن شراء شقص بالفاضل، إما لقلَّته، وإما لعدم الشقص، فيشترى رقبتان نفيستان . فان فضل شيء عن أنفس رقبتين وجدناها ، بطلت الوصيـة في الفاضل على الأصح . وقيل : يوقف إلى أن يوجد شقص ، فان لم يزد على غن أنفس رقبتين شيء ، بل أمكن شراء رقبتين نفيستين ، وأمكن شراء خسيستين وشقص من ثالثة ، فأي الأمرين أولى ؛ وجهان. أشبهها بالوجه الذي تفرع عليه ، الثاني. ولوكان لفظ الموصى : اصرفوا ثلثي إلى المتق ، اشترينا الشقص بلا خلاف . ولو قال : اشتروا عبداً بألف واعتقوه ، فلم يخرج الألف من ثلثه ، وأمكن شراء عبد بالقدر الذي يخرج ، فيشترى ويعتق .

الطرف الثاني : في اللفظ المستعمل في الموصى له ، وفيه مسائل .

[ المسألة ] الاولى: في الوصية للحمل ، وقد سبق شرط صحتها . فالمقصود الآن بيان مايقتضي اللفظ من حيث المدد والذكورة والأنوثة . فاذا قال: أوصيت

لحمل هند بكذا ، فأتت بولدين ، وزع عليها بالسوية ، ولا نفضيل الذكر على الأنثى ، كما لو وهب لرجل وامرأة شيئاً ، إلا أن يصرح بالتفضيل . ولو خرج حي وميت فالأصح أن الجميع للحي ، لأن الميت كالمعدوم . وقيل : للحي النصم ، والباقي لوارث الموصي .

## فرع

قال : إن كان حملها غلاماً ، فأعطوه كذا ، وإن كان جارية ، فكذا ، واقتصر على أحد الطرفين ، فان ولدت ذكراً أو أنثى ، فعل ماذكر . وإن ولدت ذكراً وأنثى جميماً ، فلا شيء لواحد منها ، لأنه شرط صفة الذكورة [ أو ] الأنوثة في جملة الحمل ، ولم يحصل . وإن ولدت ذكرين ، قال الغزالي : لاشيء لهما ، لأن التنكير يشعر بالتوحيد . ويصدق أن يقال : بأن حملها غلامين لا غلاماً . لكذه ذكر في الطلاق في قوله: إن كان حملك ذكراً ، فأنت طالق طلقة ، وإن كان أنشي، فطلقتين ، فولدت ذكرين ، فيه وحمان . أحدها: لاتطلق ، لهذا المني . والثاني: تطلق طلقة . والمني: إن كان جنس حملك ذكراً . ولافرق بين البابين ، فيجيء هنا وجه: أنه يقسم المذكور للغلام بينها . وبهذا قطم الشيخ أبوالفرج الزاز . قال : وعمله لو قال: إن كان حملها ابناً ، فله كذا ، وإن كان بنتاً ، فكذا ، فولدت ابنين ، لاشي لهما ، وفرق بأن الذكر والأنثى أسماء جنس ، فتقـع على الواحد والمدد ، بخلاف الابن والبنت ، وهذا ليس بواضح ، والفياس أن لافرق . قلت : بل الفرق واضح ، والمختار ماقاله أبو الفرج ، فيقسم بين الذكرين في الصورة الأولى، دون الثانية ، لما ذكرناه من الفرق . والمتأعلم ولو قال : إن كان مافي بطنها غلاماً ، أو الذي في بطنها ، فهو كما لو قال : إن كان حملها غلاماً . ولو قال : إن كان في بطنها غلام ، فأعطوه كذا ، فولدت غلاماً وجارية ، استحق الفلام ماذكر . وإن ولدت غلامين ، فوجهان . أحدهما : بطلان الوصية ، بناءً على أن التذكير يقتضي التوحيد . وأصحها : صحنها . فعلى هذا هل يوزَّع بينها ، أم يوقف إلى أن ببلغا فيصطلحا عليه ، أم يصرفه الوارث إلى من شاه منه به كما لو وقع الابهام في الموسى به ؟ فيه أوجه . أصحها : الثالث . وتجري [ الأوجه ] فيا لو أوصى لأحد شخصين وجوزنا الابهام في الموسى له فمات قبل البيان ، ففي وجه : يعين الوارث . وفي وجه : يوزع . وفي وجه : يوقف حتى يصطلحا . ولو قال : إن كنت حاملاً بغلام ، أو إن ولدت غلاماً ، فهو كما لو قال : إن كان في بطنها غلام . ولو قال : إن ولدت ذكراً وأنثى، وإن ولدت ذكراً وأنثى، وإن ولدت ذكراً وأنثى، واكم واحد منها ما ذكر . وإن ولدت ذكرين وأنذين ، جاء الوجهان . ثم الأوجه فلكل واحد منها ما ذكر . وإن ولدت ذكرين وأنذين ، جاء الوجهان . ثم الأوجه فلكل واحد منها ما ذكر . وإن ولدت ذكرين وأنذين ، جاء الوجهان . ثم الأوجه الثلاثة في كل واحد منها ما ذكر . وإن ولدت ذكرين وأنذين ، جاء الوجهان . ثم الأوجه

المسألة [ الثانية ]: أوصى لجيرانه ، صرف إلى أربمين داراً من كل جانب من جو انب من المسألة الاربمة ، هذا هو الصحيح المروف الأصحاب . وقيل : هو الذي تلاصق دار م دار م دار م .

قلت : ويقسم المال على عدد الدور ، لاعلى عدد سكانها . والمداعلم

[ المسألة ] الثالثة : أوصى للقراء ، لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن، وهل يدخل فيه من يقرأ من المصحف ولا يحفظ ؟ وجهان . ينظر في أحدها إلى الوضع . والثاني : إلى العرف . والاصح: المنع. ولك أن تقول : اسم القراء والمقرئين في هذه الاعصار يطلق على الحفاظ وعلى الذين يقرؤون بالالحان ، وبالمنى الثاني

لايشترط لاطلاق اللفظ الحفظ ، ولا قراءة جميع القرآن ، فيجوز أن يقال : إن كان هناك قرينة تفهم أحد المنيين ، فذاك ، وإلا ، فهو كما لو أوصى للموالي . قلت : الصواب ما رجحه الاصحاب : أنه لا يمطى إلا من محفظ الجميع . والمتماعلم

[ المسألة ] الوابعة : أوصى المله ، أو الاهل الملم ، صرف إلى المله و بعله الشرع ، وهي : التفسير ، والفقه ، والحديث . والايدخل فيه الذين يسمعون الحديث والاعلم لهم بطرقه ، والا بأسماء الرواة والا بالتون ، فإن السماع المجرد ليس بعلم . والايدخل أيضاً المقر تُون وعابرو الرؤيا ، والا الادباء ، والاطباء ، والمنجمون ، والحسباب ، والمهندسون، وقال أكثر الاصحاب : والايدخل فيه المتكلمون أيضاً ، وقال المتولى : الكلام يدخل في العلوم الشرعية ، وهذا قريب .

## فرع

أوصى الفقهاء أو المتفقهة أو الصوفية ، فهو على ما ذكرناه في الوقف . لكن في لفظ البغوي : أنه لايقنع بما سبق في تفسير الفقهاء ، لأنه قال : لو أوصى الفقهاء ، فهو لمن يعلم علم أحكام الشرع في كل نوع شيئاً . وفي « التتمة ، أن الرجوع فيه إلى العادة . ثم ذكر وجها أن من حفظ أربعين مسألة ، فهو فقيه وهو ضعيف جداً .

[ المسألة ] الخامسة : أوصى لأعقل الناس في بلده ، صرف إلى أزهده في الدنيا ، نص عليه الشافعي رضي الله عنه . ولو أوصى لأجهل الناس ، حكى الروياني : أنه يصرف إلى عبدة الأوثان . فان قال : من المسلمين ، قال : من يسب

الصحابة رضي الله عنهم . وقال المتولي : يصرف إلى الامامية المنتظرة للفائم ، وإلى المجسمة .

قلت : وقيل : يصرف إلى مرتكبي الكبائر من المسلمين ، إذ لاشبهة لهم .

[ المسألة ] السادسة : يدخل في الوصية للفقراء المساكين ، فيجوز الصرف إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ، وكذلك يدخل في الوصية للمساكين الفقراء ، ويجوز الصرف إلى الصنفين ، لأن كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الانفراد . وفي قول: ما أوصى به للفقراء ، لا يصرف إلى المساكين ، ويجوز عكسه ، رواه عصام بن يوسف عن الشافعي رضي الله عنه ، والمشهور الأول. ولو جمع بينها ، فأوصى للفقراء والمساكين، وجب الجمع بينها ، كما في الزكاة . ولو أوصى السبيل الله ، أو قال : ضموا ثلثي في سبيل الله ، فهو للغزاة المساكين. المستحقين للزكاة . ولو أوصى الرقاب ، أو قال: ضموا ثاثي في الرقاب ، فللمكاتبين.فان دفع إلى مكاتب ، فعاد إلى الرق والمال باق في [ يده أو في ] يد سيده ، استرد . ولو أوصى للفارمين أو لابن السبيل ، فلمن تصرف إليه الزكاة منهم . وبالجلة فالحكم في هذه المسائل كما في الزكاة ، أخذاً بمرف الشرع فيها . حتى إذا أوصى للفقراء والمساكين ، جمل المال بين الصنفين نصفين . ولا يجمل على عدد رؤوسهم ، بخلاف ما إذا أوصى لبني زيد ، وبني عمرو . ولايجب أيضاً الاستيمـــاب ، بل يكفي الصرف إلى الثلاثة من كل صنف. ولاتجب النسوية بين الثلاثة. ولو دفع إلى اثنين، غرم ، إما الثلث ، وإما أقل مايتمول كما سبق في « قسم الصدقات » . ثم ليس له دفع مايغرمه إلى ثالث ، بل يسلمه إلى القاضي ليدفعه بنفسه ، أو يرده إليه ويأتمنه بالدنم.

## فرع

الوصية للعلماء وسائر الموصوفين ، كالوصية لاصناف الزكاة في أنه لايجب الاستيماب ، ويقتصر على ثلاثة ، والأفضل استيماب الموجودين عند الامكات . كما في الزكاة .

#### فرع

لو أوصى لفقراء بلا بمينه ، وم عدد محصورون ، اشترط استيمابهم والتسوية ببينهم ، لتعيينهم ، بل يشترط القبول في هذه الوصية ، مخلاف الوصية لمطلق الفقراء . ذكره صاحب و التهذيب وغيره . وفي جواز نقل ماأوصى به للفقراء أو المساكين من بلا إلى بلا ، خلاف سبق في وقسم الصدقات ، والمذهب الجواز . فاذا قلنا: لا يجوز ، وجب أن يكون قوله : أوصيت للفقراء \_ وفقراء البلا محصورون \_ كقوله: أوصيت لفقراء وفقراء البلا محصورون \_ كقوله: أوصيت لفقراء شيم أن الاستاذ أبامنصور ذكور في الوصية للغارمين ، أنه يعطى لئلاثة منهم إن كانوا غير محصورين ، فان كانوا محسورين ، استوعبوا . فان اقتصر الوصي على ثلائة ، فهل يجزئه ، أم فان كانوا محصورين ، استوعبوا . فان اقتما الوصي على ثلاثة ، فهل يجزئه ، أم على رؤوسهم ؛ وجهان . فان قلنا بالثاني ، فالحساب على قدر ديونهم ، أم على رؤوسهم ؛ وجهان .

والتراعل : الصحيح المتمد ماقاله الأصحاب ؛ وهو ماسبق . والتراعلم

#### فرع

لو أوصى لثلاثة معينين ، وجب التسوية بينهم ، بخلاف الثلاثة المصروف إليهم من الفقراء وسائر الأصناف ، لأنا عرفنا ذلك من معهود الشرع في الزكاة ، والاستحقاق هنا مضاف إلى أعيانهم .

## فرع

[ لو ] أوصى لسبيل البير" ، أو الخير ، أو الثواب، فعلى ماذكرناه في الوقف.

#### فرع

لو قال : ضع ثلثي حيث رأيت ، أو فيا أراك الله ، ليس له وضمه في نفسه ، كما لو قال : بــع ، لايبيـع لنفسه . والأولى صرف الى أقارب الموصي الذين لايرثونه ، ثم إلى محارمه من الرضاع ، ثم إلى جيرانه .

[ المسألة ] السابعة: أوسى لاقارب زيد ، دخل فيه الذكر والانثى ، والفقير والفني ، والوارث وغيره ، والحرم وغيره ، والقريب والبعيد ، والسلم والكافر ، لشمول الاسم . ولو أوسى لاقارب نفسه ، ففي دخول ورثته وجهان ، أحدهما : المنع ، لان الوارث لايوسى له . فعلى هذا، يختص بالباقين ، وبهذا قطع المتولي ، ورجحه الغزالي، وهو محكي عن الصيدلاني . والشاني : الدخول ، لوقوع الاسم ، ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة . ولك أن تقول : يجب اختصاص الوجهين بقولنا : الوصية للوارث باطلة . فلما إن وقفناها على الاجازة ، فليقطع بالوحه الثاني .

قلت : الظاهر أنه لافرق في جريانها ، لان مأخذهما أن الاسم يقع ، لكنه خلاف العادة . والدّأعلم

وهل يدخل في الوصية لاقارب زيد أصوله وفروعه ؟ فيه أوجه ، أصحها عند الاكثرين: لايدخل الابوان والاولاد ، ويدخل الاجداد والاحفاد، لان الوالد والولد لايمرفان بالقريب في العرف ، بل القريب من ينتمي بواسطة . والتاني : لايدخـل أحد من الاصـول والفروع. والثالث: يدخل الجيع، وبه قطع المتولي . وقد ادعى الاستاذ أبومنصور الاجماع على أنه لايدخل الابوان والاولاد ، ويعتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل ، ويعد أصلاً وقبيلة في نفسه ، فيرتقى في بني الأعمام إليه ، ولايمتبر من فوقه . حتى لو أوصى لأقارب حسني" ، أو أوصى حسني لأقارب نفسه ، لم يدخل الحسينيون ، وكذلك وصية المأموني لأقاربه . والوصية لأقارب المأموني لايدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسيـة. والوسية لاقارب الشافعي رضي الله عنه في زمانه ، تصرف إلى أولاد شافع ، ولايدخل فيها أولاد على والعباس رضي الله عنها وإن كان شافع وعلى والعباس كابهم أولاد السائب بن عبيد . والشافعي هو محمد بن إدريس ، بن العباس ، بن عثمان ، ابن شافع ، بن السائب ، بن عبيد ، بن عبد يزيد ، بن هاشم ، بن عبد الطلب ، ابن عبد مناف . ولو أوسى رجل لاقارب بمض أولاد الشافعي في هذه الأزمنة، دخل فيه أولاد الشافمي دون غيرهم من أولاد شافع . وهلى هذا القياس .

فرع

إذا أوسى لأقاربه ، فإن كان أعجمياً ، دخل قرابة الاب والام . وإن كان

عربياً ، فوجهان . أصحها وبه قطع العراقيون وهو ظاهر نصه في « المختصر ، : دخولهم من الجهتين كالعجم . والثاني : لاتدخل قرابة الأم ، ورجحه الغزالي ، و [ البغوي ] ، لأن العرب لاتفتخر بها .

#### فرع

لافرق في جميع ماذكرناه بين قوله: أوصيت لأقاربي ، أو لقرابتي ، أو لذي قرابة الأم قرابتي ، أو ذوي رحمي ، لكن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف في [ وصية ] العرب والعجم جميعاً.

#### فرع

إذا لم يوجد قربب واحد، صرف المال إليه إن أوصى لذي قرابته، أو ذي رحمه، أو لقرابته ، لأنه يوصف به الواحد والجمع . فان كان الله ظ : لأقاربي ، أو ذوي قرابتي ، أو ذوي رحمي ، فثلاثة أوجه . الأصح : أنه يعطى كل المال . والثاني : نصفه . والثالث : ثلثه ، وتبطل الوصية في الباقي . وإن كان هناك جماعة محصورة ، قسم المال بينهم بالسوية ، ويجب استيمابهم على الصحيح . وحكى الحناطي وجها : أنه يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم . وإن كانواغير محصورين ، فهو كالوصية للملوية والقبائل العظيمة ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تمالى قريباً .

[ المسألة ] الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيد، دخل فيها الأبوان والأولاد . فيها المبالة ] الثامنة : أوصى لأقرب أقارب زيد، دخل فيها الأبوان والأولاد . فاجتمع أب وابن ، فوجهان . وقيل : قولان . أحدها : يسوى بينها ، لأستوائها في الرتبة ، فعلى هـذا يقدم الأب على ابن الابن . وأصحها وبه قطع

طوائف : يقدم الابن لقوته وعصوبته . فعلى هذا، الأولاد مقدمون على من سواه، ثم يليهم البطن الثاني ، ثم الثالث ، إلى حيث ينتهون . ويستوي أولاد المنين والبنات. فات لم يكن أحد من الأولاد والأحفاد ، قدم الابوان ، ثم بمدهما الأجداد والجدات ، إن لم يوجد الاخوة والأخوات ، يقدم الأقرب فالاقرب منهم . أو الاخوة والاخوات ، إن لم يوجد الاجداد والجدات ، فان اجتمع جد وأخ ، قدم الاخ على الاظهر . والثاني : يستويان . وقيل : يقدم الاخ قطعاً . ويجري هـذا الخلاف في الجد أبي الاب ، والجــد أبي الام ، مـع الاخ الأم والاخ لاب. فان قلنا بالتسوية ، فالجد أولى من ابن الاخ. وإن قدمنا الاخ ، فكذا ابنه وإن سفل . والمذهب تقديم ابن الاخ على أبي الجد . وقيل بطرد الخلاف. ثم يقدم بعدهم أولاد الاخوة والاخوات، ثم الاعمام والعات، ويساويهم الاخوال والخالات، ثم أولاد هؤلاء. والاخ من الجهنين، يقدم على الاخ من إحداها ، لزيادة قرابته. كذا قطع به الجمهور ، وهو المذهب ، وحكى الحناطي والامام عن بعضهم في تقديمه قولين كولاية النكاح. والاخ من الاب ، والاخ من الام ، يستويان . وكـذا القول في أولاد الاخوة ، والاعهم ، والاخوال ، وأولاده . وفي تقديم الجدة من جهتين على الجدة من جهة ، وجهان كالوجهين ، ترجيحها في الميراث. ويحصل بما ذكرناه أنه إذا اجتمع أولاد إخوة مفترقين وأولاد أخوات مفترقات ، فالمال لولد الاخ من الابوين وولد الاخت من الابون ، فان لم يوجد أولاد الاخوة والاخوات من الابوين ، فأولادهم من الاب وأولادهم من الام سواء . هذا إذا استوت الدرجة . فان اختلفت ، قدم الاقرب من أي جمة كان . فيقدم الاخ من الاب على ابن الاخ الأبوين ، ويقدم ابن الاخ الأب وابن الاخ الأم على ابن ابن الاخ الأبوين ، لان جهة الاخوة واحدة . فروعى

قرب الدرجة . فأما إذا اختلفت الجمة ، فالبعيد من الجمة القرببة يقدم على القريب من الجهة البعيدة . فيقدم ابن ابن الابن على الاخ . ويقدم ابن ابن الأخ وإن سفل على الدم . ولايرجح [في] هذا الباب بالذكورة ، ولاينظر إلى الورثة ، بل يستوي في الاستحقاق ، الأب ، والام . وكذا الابن والبنت ، وكذا الاخ والاخت ، كما يستوي المسلم والكافر ، ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن . وكل ذلك لان الاستحقاق منوط بزيادة القرب .

## فرع

أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد ، فلا بد من الصرف إلى ثلاثة ، فان كان [ له ] في المدرجة القربي ثلاثة ، دفع إليهم . وإن كانوا أكثر ، وجب تعميمهم على الاصحح ، الثلا تصير وصية لفير معين ، بخلاف الفقراء ، لان المراد بهم الجهة ، وقيل : لا ، فيختار الوصي ثلاثة منهم . فان كانوا دون الثلاثة ، تممنا الثلاثة بمن يليهم ، فان كان له ابنان ، وابن ابن ، دفع إليهم . وإن كان ابن ، وابن ابن ، وابن ابن ، دفع إليهم . وإن كان ابن ، وابن ابن ، وابن ابن ، وبن ابن ، وبن ابن ، وبن ابن ، دفع إليهم . وإن كان ابن ، وابن ابن ، وبن ابن ، وبنو ابن ابن ، دفع إلى الابن وابن الابن . وهل يدفع معها إلى واحد من المدرجة الثالثة ، أم يعممون ؛ فيه الوجهان . وإذا قلنا : يعممون ، فالقياس المدرجة الثالثة ، أم يعممون ؛ فيه الوجهان . وإذا قلنا : يعممون ، فالقياس المدرجة الاولى ، والثلث لمن في الثالثة ، هذا مانص عليه الدرجة الاولى ، والثلث لمن في الثالثة . هذا مانص عليه الشافعى ، وقال الاصحاب في هذا الفرع : وكان الاشبه أن يقال : إنها وصية لغير معين .

## تعلت : الصواب ، مانص عليه ، وقاله الأصحاب والتراعلم

## فرع

أوصى لأقرب أقرب نفسه ، فالترتيب كما ذكرنا ، لكن لو كان الأقرب وارثا ، صرفنا إلى من يليه ممن ليس بوارث ، إن لم نصحح الوصية للوارث ، أو صححناها فلم يجزها سائر الورثة ، كذا نقله البغوي وغيره ، وهو تفريع على أنه لو أوصى لأقارب نفسه، لم تدخل الورثة بقرينة الشرع . أما إذا قلنا : يدخلون ، ويوزع عليهم وعلى من ليس بوارث ، فهنا تبطل الوصية ، إلا أن يتمدد الأقربون ويكون فيهم وارث وغير وارث .

[ المسألة ] التاسعة : آل رسول الله والمسابق : هل هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط ، أم جميع أمنه ؟ فيه وجهان ذكرناها في دكتاب الصلاة به . أصحها : الأول . ولو أوصى لآل عبره والمسلم عبرها . فوجهان أحدها : بطلان الوصية ، لابهام المفظ وترد ده بين القرابة وأهل الدين وغيرها . وأصحها : الصحة ، لظهور أصل له في الشرع . وعلى هذا قال الاستاذ أبو منصور : يحتمل أن يكون كالوسية للقرابة ، ويحتمل أن يفوض إلى اجتهاد الحاكم . فان كان هناك وصي ، كالوسية للقرابة ، ويحتمل أن يفوض إلى اجتهاد الحاكم . فان كان هناك وصي ، فهل المتبع رأي الحاكم ، أم الوصي ؟ حكى الامام فيه وجبين ، ولم يذكروا أن الحاكم والوصي يتحريان مراد الموصي أم أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستمال . وينبغي أن يقال : المرعي مراده إن أمكن المثور عليه بقرينة ، وإلا ، فأظهر المعاني .

## قلت : وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجع المختار . والتداعلم

## فرع

في أهل بيت الرجل وجهان. أحدها: الحل على مايحمل عليه الآل .وأصحها: دخول الزوجة أيضاً . وفي أهله دون لفظ البيت وجهان . أحدهما : الحل على الزوجة فقط . والثاني : على كل من تازمه نفقته . فعلى الأول لو صدرت الوصية من امرأة ، بطلت .

قلت : ينبغي أن لانبطل ، بل يتعين الوجه الثاني ، أو يرجع فيه إلى العرف. والأرجـ من الوجهين الشاني ، والتراعلم

[ المسألة ] العاشرة: آباء فلان: أجداده من الطرفين. وأمهاته: جداته من الطرفين. هكذا ذكره أبومنصور وغيره. وحكى الامام وجهين. أحدهما: هذا . وأصحها عنده: لا يدخل الأجداد من جهـــة الأم في الآباء، ولا الجدات من جهة الأب في الامهات. ولا خلاف في شمول الاجداد والجدات الطرفين، ولا يدخل في الاخوة والاخوات.

[ المسألة ] الحادية عشرة: الأختان أزواج البنات، ولايدخل فيه أزواج المهات والخالات. وفي أزواج الاخوات وجهان . أصحها عند الاسام: المنع . ويدخل أزواج الحوافد إن قلنا بدخول الاحفاد في الوصية الأولاد. وفي وجه: يدخل أزواج كل ذات رحم محرم . ثم الاعتبار بكونه زوجها عند الموت . فلو كانت خليثة يوم الوصية ، منكوحة يوم الموت ، استحق زوجها . وإن كانت مزوجة يوم الوصية ، مطلقة يوم الموت ، فان كان الطلاق رجمياً ، استحق ، وإلا،

فلا . وإن أبانها بين الموت والقبول ، استحق إن قلنا : يستحق الوصية بالموت أو موقوفة . وإن قلنا : بالقبول ، فوجهان . ويجري الخلاف فيمن تزوجت بعد الموت وقبل القبول .

#### فرع

أحماء الرجل أبوا زوجته . وفي دخول أجدادها وجداتها تردّد حكاه الامام، ولا يدخل أبوا زوجة الاب ، وأبوا زوجة الابن ، والاصهار كالاحماء ، كذا نقله الاستاذ أبومنصور ، وإمام الحرمين . وفي « أمالي » السرخسي : أن كل رجل من المحارم ، فأبو زوجته ، حمو . وأن الاصهار يشمل الأختان والأحماء . تمت : هذا الذي قاله السرخسي هو المعروف عند أهل اللغة . وانتها علم

#### فرع

يدخل في المحارم ، كل محرم بالنسب ، أو بالرضاع ، أو بالمصاهرة .

#### فرع

الاولاد ، والذرية ، والمقب ، والنسل ، والميترة ، على ماذكرناه في الوقف.

#### فرع

قال : لورثة فلان ، فلمن ورثه من ذكر أو أنثى بنسب أو سبب بالسوية ،

لا على مقادر الارث. فان لم يكن له وارث خاص ، وصرف ماله إلى بيت المال، بطلت الوصية . وإن ورثه بنت واحدة ، ولم يحركم بالرد ، استحقت جميع الوصية على الاصح ، وقسطها في الآخر . ولو مات الموصي ، وبقي الذي أوصى لورثته أو عقبه حياً ، فالمنقول عن الاصحاب: بطلان الوصية ، لانه لايورث ، ولايمقبه أحد في حياته . وقال الامام : الظاهر عندي صحتها في لفظ المقب إن كان له أولاد، لانهم يسمون عقبه في حياته . قال : ومثل هذا محتمل في لفظ الورثة .وعلى هذا، فيوقف إلى أن يموت فيتبين من يرثه .

قلت : هذا الذي اختاره الامام في العقب ، هو الذي قطع به صاحب والعدة ، وجمله مذهبنا ، وجعل البطلان مذهب أبي حنيفة . وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى . والمتدأعلم

ولو أوسى لعصبة فلان ، لم يشترط في الاستحقاق كون فلان ميتاً يوم [ موت ] الموصي قطعاً ، بخلاف ماذكروه في لفسظ الورثة والعقب . ثم أولادهم بالتعصيب ، أولادهم بالوصية .

[ المسألة ] الثانية عشرة : الوصية للموالي على ماذكرناه في الوقف. فان كان له موالي من أهلى ، وموالي من أسفل ، ففيه الأوجه السابقة ، وفي قول عن رواية البويطي : يوقف إلى الاصطلاح . أما إذا لم يكن إلا أحدها ، فيصرف المال إليه . فان اقتضى الحال الحل على الاسفل ، أو صرح به ، استحق كل من عتق عليه بتبر ع ، أو ملك ، أو نذر ، أو كفارة . وفي أم الولد والمدبر وهما يعتقان عوته وجهان .

قات : الاصح : لايدخلان، إذ ليسا من الموالي، لا حال الوصية ، ولا حال الموت والترأعلم

[ المسألة ] الثالثة عشرة: يتامى القبيلة ، هم الصبيان الفاقدون لآبائهم . وفي اشتراط الفقر فيهم ، وجهان . أشبهها ماقيل في الغنيمة : نعم ، وبه قطع أبومنصور . ثم إن انحصروا ، وجب تعميمهم ، وإلا ، جاز الاقتصار على ثلاثة .

## فرع

المميان ، والزَّمني ، كالايتام في التفصيل والخلاف .

قلت : قطع صاحب د العدة ، بعدم اشتراط الفقر في الزمنى ، قال : ومثله الوصية لأهل السجون ، وللفارمين ، وتكفين الموتى ، وحفر القبور ، ويدخل في كل ذلك الغني ، والفقير . والمختار طرد الخلاف . والتراعلم

[ المسألة ] الوابعة عشرة: اسم الأرامل ، يقع على من مات زوجها ، والمختلمة ، والمبتوتة ، دون الرجمية ، والأيامي غير ذوات الازواج ، هذه عبدارة الاستاذ ، وبها أخذ الامام وقال : الفرق ، أن الارملة : من كان لها زوج ، والأيم لايشترط فيها تقدم زوج ، ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج في الحال .وعبارة صاحبي « المهذب » والتهذيب »: لا يمتبر تقدم زوج في الأرملة . وفي اشتراط الفقر ، الوجهال المذكوران في الايتام ، وقطع الامام بالاشتراط هنا .وفي دخول رجل لازوجة له في الارامل وجهان .

قلت : الاصح تخصيص الارملة بمن فارقها زوجها ، ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي ، وهو المفهوم في العرف . والاصح : أن الرجل لايدخل في الارامل ، والتراعلم

### فرع

ثيّب القبيلة: النساء دون الرجال على الاصح. وعلى الثاني: بدخل الرجال الذين أصابوا. وفي الابكار هذا الخلاف.

[ المسألة ] الخامسة عشرة : المتبرون من الاقارب ، هم الذين يتمر ضون ولاير سألون ، وذوو القنوع : الذين يرسألون .

[ المسألة ] السادسة عثمرة : غلمان القبيلة ، وصبيانهم ، والاطفال ، والذراري: هم الذين لم يلمنوا . واختلفوا في الشيوخ ، والثبان ، والفتيان ، فغي « المهدب ، و « التهذيب » : أن الشيوخ : من جاوزوا أربعين سنة . والفتيان والشبان : من جاوز البلوغ إلى الثلاثين . والفهوم منه ، أن الكهول : من الثلاثين إلى الاربعين . ونقل الاستاذ عن الاصحاب أنهم قالوا : إن الرجوع في ذلك إلى اللغة ، واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط ، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس . قلت : هذا النقول عن « المهذب » و « التهذيب » قاله أيضاً آخرون ، وهو الاصح المختار . وصرح الروياني وغيره بأن الكهول : من جاوز ثهايين إلى أربعين . وكذا قال أهل اللغة : إنه من جاوز الثلاثين . لكن قال ابن قتية : أربعين . وكذا قال أهل اللغة : إنه من جاوز الثلاثين . لكن قال ابن قتية : إنه يبقى حتى يبلغ خمسين . وقد أوضحت هذه الاسماء مع اختلاف العلماء فيها . وما يتعلق بها في « تهذيب الاسماء » . ومن المسائل المتعلقة بما سبق ، لو أوصى للحجيج، وما يتعلق بها في « تهذيب الاسماء » . ومن المسائل المتعلقة بما سبق ، لو أوصى للحجيج،

قال صاحب و المدة »: يستحب دفعه إلى فقرائهم، فان صرف إلى فقرائهم وأغنيائهم، حاز ، لشمول الاسم ، وينبغي أن يطرد فيه الوجهان ، كالايتام ، والارامل . واشتراط الفقر هنا أرجح ، والتماعلم

#### فصل

إذا أوصى لزيد وجماعة معه . فاما أن يكونوا موصوفين ، أو معيَّنين . الحال الأول: موصوفون، غير محصورين، كالفقراء، والمساكين. وفي زيد أوجه . أصحها : أنه كأحدهم ، فيجوز أن يعطى أقل مايتمـوال ، ولكن لايجوز حرمانه وإن كان عنياً. والثاني : أنه يعطى سهاً من سهام القسمة . فان قسم المال على أربعة من الفقراء ، أعطى زيد الخس. وإن قسمه على خمسة ، فالسدس، وعلى هذا القياس. والثالث: لزيد ربع الوصية ، والباقي للفقراء ، لان أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة . والرابـع : له النصف ، ولهم النصف . والخامس : إن كان فقيرًا ، فهو كأحدهم ، وإلا ، فله النصف . والسادس : إن كان غنيًا ، فله الربع، لانه لايدخل فيهم، وإلا، فالثلث،لدخوله فيهم. والسابع: أن الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة من أضيف إليه ، حكاه السرخسي في و الامالي ،، وهو ضعيف جداً . ولابد على اختلاف الاوجه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء . هذا كله إذا أطلق ذكر زيد . أما إذا وصفه بصفة الجاعة ، فقال : لزيد الفقير ، وللفقراء ، فيجري الخلاف فيا لزيد إن كان فقيراً . ومنه-م من خص الاوجه بهذه الحالة . وبقى القول بكونه كأحدهم عند الاطلاق . وإن كان غنيًّا ، فلا شيء له ، ونصيبه للفقراء إن قلنا : إنه كأحدهم ، وإلا ، فهو لورثة الموصى . وإن وصف زيداً بنير صفة الجاعة ، فقال : لزيد الكاتب ، وللفقراء ، قال الاستاذ أبو منصور: فله النصف بلا خلاف . ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع إن لم تجيء باقي الأوجه . ولو أوصى لزيد بدينار ، وللفقراء بثلث ماله ، لم يصرف إلى زيد غير الدينار وإن كان فقيراً ، لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير ، ويحتمل الجواز . ولو أوصى لزيد ، وللفقراء والمساكين ، فان جملناه في الصورة السابقة كأحدم ، فكذا هنا . وإن قلنا : له النصف ، فهنا الثاث . وإن قلنا : الربع فهنا السبع .

الحال الثاني: إذا كانوا معينين ، نظر ، إن لم يكونوا محصورين كالعلوبيين ، فسنذكر الخلاف في صحة الوصية لهم إن شاء الله تعالى . فان صححنا ، فالحم كا إذا كانوا موصوفين . وإن لم نصحح ، قال المسعودي : هو كا لو أوصى لزيد وللملائكة ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وإن كانوا محصورين ، فهل هو كأحدم، أم له النصف ؛ قال أبومنصور : فيه احتمالان ، أصحها : الثاني . ثم حكى خلافاً في أن النصف الذي لهم ، يقدم بين جميمهم ، أم يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم ؛ في أن النصف الذي لهم ، يقدم بين جميمهم ، أم يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم ؛ والصحيح وجوب القسمة بين الجميع .

#### فرع

له ثلاث أمهات أولاد ، فأوصى لأمهات أولاده ، وللفقراء والمساكين ، قال المتولي : الصحيح : أنه يقسم على الأصناف أثلاثاً . وعن أبي عملي الثقفي : أنه يقسم على خسة ،لان أمهات الاولاد محصورات يجب استيمابهن ، والفقراء والمساكين غير محصورين ، فيجعل كل واحد من الصنفين مصرفاً ، وكل واحدة منهن مصرفاً .

#### فصل

الوصية لجماعة معينين غير محصورين ، كالهاشمينة ، والطالبينة ، والعلويئة ، صحيحة على الأظهر ، كالفقراء . فعلى هذا ، يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ، ولاتجب التسوية بينهم , ولايشترط القبول ، كالفقراء . ومتى أوصى لبني فلان ، فان عندوا قبيلة ، كبني هاشم ، وبني تميم ، فهي كالوصية للعلوية . وفي جواز الصرف إلى إناثهم وجهان، أصحها : الجواز . وإن لم ينعدوا قبيلة ، كبني زيد وعمرو ، اشترط القبول والاستيعاب والتسوية . ولا يجوز الصرف إلى الاناث .

قلت : وتصح الوصية هذا قطعاً . والترأعلم

#### فصسل

أوصى لزيد وجبريل ، فوجهان . أصحها : لزيد النصف ، وتبطل الوصية في الباقي . كما لو أوصى لابن زيد ، وابن عمرو ، ولم يكن لعمرو ابن ، أو لزيد وعمرو وابني بكر ، فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد ، يكون النصف للموجود ، ويبطل الباقي . والثاني : أن لزيد الكل ، ويلغو ذكر من لايملك ، مخلاف ما إذا ذكر معه من يملك . ويجري الوجهان في كل صورة أوصى لزيد ولمن لايوصف ذكر معه من يملك . ويجري الوجهان في كل صورة أوصى لزيد ولمن لايوصف بالملك ، كالشيطان ، والربيح ، والحائط ، والبهيمة ، وغيرها . ولو أوسى لزيد ، ولملائكة ، أو للرياح ، أو للحيطان ، فان جعلنا الكل لزيد ، فذاك ، وإلا ، فهل له النصف ، أم الربع ، أم للموصي أن يعطيه أقل مايتمول ؟ فيه الخلاف السابق في الوصية لزيد وللفقراء ، ولو أوصى لزيد ولله تعالى ، فهل يكون لزيد الجميع الوصية لزيد وللفقراء ، ولو أوصى لزيد ولله تعالى ، فهل يكون لزيد الجميع وذكر الله تعالى للنقراء ؟ أم له النصف والباقي للفقراء ؟ أم له النصف والباقي

يصرف في وجوه القُرَب لأنها مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى ؟ أم يرجع النصف الثاني إلى ورثة الموسي ؟ فيه أربعة أوجه ، أصحها : الثالث. وقد منا وجها فيا إذا أوصى لاجنبي ووارث ، وبطلت في حـى الوارث : أنها تبطل في حق الأجنبي أيضاً ، بناءً على تفريق الصفقة ، وذلك الوجه مـم ضعفه ، يلزم طرده في نصيب زيد في هذه الصور .

قلت : فلو قال : أوصيت بثلث ماني لله عز وجل ، صرف في وجوه البر ، فكت ناو في وجوه البر ، فكت الله والمدة ، وقال : هو قياس قول الشافعي رحمه الله . والمراعلم

القسم الثاني من أقسام الباب في الاحكام المنوية . قد سبن أن الوصية عنافيم البد والدار صحيحة مؤبدة ومؤقتة ، وكذا بنلة الدار والحانوت ، وكذا بنار البستان التي تحدث على الاصح . ولو أوصى بخدمة عبد سنة ، ولم تمين صحت الوصية ، والتعيين للوارث . ويجوز أن يجمل له ثمرة بستانه المام ، فان لم يثمر، فثمرة المام القابل ، أو خدمة عبده المام ، فان مرض ، فخدمة المام الثاني . ويجوز أن يوصي بخدمة عبده لرجل مدة حياة زيد . إذا تقرر همذا ، فالغرض الآن الكلام في مسائل الوصية بالمنافع ، وهو مبني على أصل ، وهو أن هذه الوصية عليك المنافع بعد الموت ، وليست مجرد إباحة ، كما أن الوصية بالأعيان تمليك لها بعد الموت ، فلو مات الموصى له ، ورثت عنه كسائر حقوقه ، وله الاجارة والاعارة والوصية بها . ولو تلف المبد في يده ، لم يضمنه ، كما لا يضمن المستأجر . قال البنوي: وليس عليه مؤنة الرد" . هذا كله إذا أطلق الوسية ، أو قيدها بالتأبيد . والمراد وليس عليه مؤنة الرد" . هذا كله إذا أطلق الوسية ، أو قيدها بالتأبيد . والمراد بالتقل إلى وارث بنضمته ، مدة عبداً له ورث مقداً المه مدة عبداً المنتقل إلى وارث بنفعة مدة مقداً مقداً مقداً المه وسنة . وحكي وجه : أنها لا تنتقل إلى وارث بمنفعة مدة مقداً مقداً مقداً المه وسنة . وحكي وجه : أنها لا تنتقل إلى وارث

الموسى له ، [ لا ] عند الاطلاق ، ولا إذا قدر مدة وسات الموسى له قبل انقضائها . والصحيح المعروف الأول.

أما إذا قال: أوصيت لك عنافعه حياتك ، فهو إباحة ، وليس بتمليك ، فليس له الاجارة . وفي الاعارة وجهان . وأما إذا مات الموسى له ، رجم الحق إلى ورثة الموسي . ولو قال: أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار ، أو بأن يخدمك هذا العبد ، فهو إباحة أيضا ، لاتمليك ، بخلاف قوله : أوصيت لك بسكناها ، وخدمته . هكذا ذكره القفال وغيره . وفي د فتاوى ، القفال أنه لو قال : أطمعوا زيداً كذا رطلاً من الجبز من مالي ، اقتضى تمليكه ، كما في إطعام الكفارة . ولو قال : اشتروا خبزاً واصرفوه إلى أهسل علتي ، فسبيله الاباحة . هذا هو الاصل .

أما المسائل ، فاحداها : فيا يتعلق بجانب الموسى له ، فيملك إثبات اليد على العبد الموسى بمنفعته ، ويملك منافعه وأكسابه المعادة ، من الاحتطاب ، والاحتشاش ، والاصطياد ، وأجرة الحرفة ، لأنها أبدال منافعه . ولا يملك الكسب النادر ، كالهبة والمقطة على الأصح ، لأنه لا يقصد بالوصية . وحكى الحناطي وأبو الحسن العبادي وجها في كل الأكساب ، وهو ضعيف ، وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى . ولو أتت الجارية الموسى بمنفعتها بولد من نكاح أو زنا ، فثلاثة أوجه . أصحها وبه قطع المراقيون والبنوي : حكم الولد حكم أمية ، رقبته للورثة ، ومنفعته لمورثة الموسى له ، لأنه جزء منها . والثالث : لموسى له ، لأنه جزء منها . والثالث : لموسى له ، ككسبها . والثالث : لموسى له ، ككسبها . والثالث : لموسى له ، لأنه جزء منها . والثالث : وجهان . قطع العراقيون والبنوي بأنه للموسى له ، كالكسب . والنسوب إلى وجهان . قطع العراقيون والبنوي بأنه للموسى له ، كالكسب . والنسوب إلى المراوزة : أنه لورثة الموسى ، وبه قطع المتولى ، وصححه النزالي ، وهو الأشبه ،

لأنه بدل منفمة البضع ، ومنفمة البضم لاتجوز الوصية بها ، فكان تابعاً للرقبة . ولايجوز للموصى له وطؤها بلا خلاف فان وطيء ، لم يحد على الصحيح ، للشبهة. وقيل : يحد ، كالمستأجر . ولو أولدها بالوطء ، لم تصر أم ولد له ، لكن ااولد حر على الصحيح ، للشبهة . وقيل : رقيق . وإذا قلنا : حر ، فان قلنا : الولا الماوك كالكسب ، فلا قيمة عليه ، وإلا ، فعليه القيمة . ثم هل هي لمالك الرقبة ؟ أم يشترى بها عبد تكون رقبته لمالك المبد ومنفمته للموصى له ؟ وجهان ... هذا ماذكروه في هذه الصور ، ولم يفر قوا بين قوله : أوصيت بمنفعة العبد به أو غلته ، أو خدمته ، أو كسبه ، وعنفمة الدار ، أو سكناها ، أو غلَّتها . وكان الأحسن أن يقال: الوصية بالمنفمة تفيد استحقاق الخدمة في العبد، والسكني. في الدار . والوصية بالخدمة والسكني لاتفيد استحقاق سائر المنافع . ألا تري أنه إذا استأجر عبداً للخدمة ، لاعلك تكليفه البناء ، والغراس ، والكتابة. وإذا استأجر داراً للسكني ، لم يكن له أن يعمل فيها عمل الحدُّادين والقصَّارين ، ولا أن يطرح الزبل فيها ، ولا يبعد أن يكون هذا مرادم وإن أطلقوا ، بل ينبغي أن يقال : الوصية بالغلة والكسب لاتفيد استحقاق السكني والركوب والاستخدام ، وبواحد منها لايفيد استحفاق [ الغلة والكسب ] . وهذا يوافق الوجه السابق عن الحناطي والعبادي.

#### فرع

هل ينفرد الموصى له بالمسافرة بالموصى بمنفعته ؟ وجهان. أحدهما : لا ، كزوج الأمة. وأصحها : نعم ، لاستفراقه المنافع .

المسألة الثانية فيا يتملق يجانب وارث الموصي ، وفيه أربعة فروع .

الأول: الوارث يملك إعتاق الموصى بمنفعته ، لأن رقبته له ، وأشار صاحب الرقم ، وغيره إلى خلاف فيه . والمذهب الاول ، لكن لايجري إعتاقه عن الكفارة على الأصح ، لعجزه عن الكسب . وإذا أعتق ، فالصحيح الذي قطم به الجهور: أن الوصية تبقي بحالها ، وتكون المنافع مستحقة للموصى له كما كانت، كما إذا أعتق المستأجر . ولا يرجع المتيق بقيمة المنفعة قطماً . وقيل: تبطل الوصية، نقله أبوالفرج الزاز ، لأنه يبعد أن تكون منفعة الحر مستحقة أبداً . فعلى هذا في رجوع الموصى له على المتق بقيمة المنافع وجهان .

# تعلت : لمل أصحها الرجوع والتداعلم

وليس للوارث كتابة هذا العبد على الاصح ، لأن أكسابه مستحقة . ووجه الجواز توقع الزكاة ونحوها .

الفوع الثاني : إذا كانت الوصية بمنفعة مداة معلومة ، فنفقته على الوارث ، كالمستأجر . وإن كانت على التأبيد ، فثلاثة أوجه . أصحها : كذلك . والثاني : على الموصى له . والثالث : في كسبه . فان لم يكن كسب ، أو لم يف بها ، ففي بيت المال . والفطرة كالنفقة ، ففيها الأوجه ، كذا قاله السرخسي وطائفة ، وقطع البنوي بأنها على مالك الرقبة . وعلف البيمة ، كنفقة المبد . أما عمارة الدار الموصى بمنافعها ، وسقي البستان الموصى بثماره ، فان تراضيا عليه ، أو تطوع أحدهما به ، فذاك ، وليس للآخر منعه . وإن تنازعا ، لم يجبر واحد منها ، بخلاف النفقة ، لحرمة الزوج ، وأشار بعضهم إلى طرد الخلاف في العارة وسائر المؤن .

الفرع الثالث: بيم الموصى عنفت مدة ، كبيم الستأجر. وأما الموصى عنفت مدة ، كبيم الستأجر . وأما الموصى عنفته على النابيد ، ففي بيم الوارث رقبته أوجه . أصحها : يصح [ بيما ]

للموصى له بالمنفعة دون غيره . والثاني : يصح مطلقاً . والثالث : لا . والرابع : يصح بيع العبد والأمة ، لأنها يتقرب باعتاقها ، ولا يصح بيع البهائم والجادات . والماشية الموصى بنتاجها يصح بيمها ، لبقاء بعض النافع والفوائد ، كالصوف ، والفهر . وإنما الخلاف فيا استغرقت الوصية منافعه .

الفرع الرابع: هل للوارث وطء الموصى بمنفسها ؟ فيه أوجه . أصحها : ثائها : يجوز إن كانت بمن لاتحبل ، وإلا ، فلا . فان منعنا ، فوطى ء ، فلا حد ، للشبهة ، وأما المهر فيبنى على أنها لو وطئت بشبهة لمن المهر ؟ فان قلنا : للوارث ، فلا مهر عليه ، وإلا ، فعليه . فان أولدها ، فالولد حر ، وعليه قيمته . وهل تكون القيمة للموصى له ؟ فعليه . فان أولدها ، فالولد حر ، وعليه قيمته . وهل تكون القيمة للموصى له ؟ أم يشترى بها عبد يخدم الموصى له وتكون رقبته للوارث ؟ فيه الوجمان فيا إذا ولدت رقيقاً . وتصير الجارية أم ولد يمتق بموته مسلوبة المنفعة . وقيل : لاتصير، وهو ضعيف .

المسألة الثالثة : في الجناية على العبد الموسى بمنفسته ، فان قتُدل ، نظر ، إن كان قتلاً يوجب القصاص ، فلمالك الرقبة الاقتصاص ، فاذا اقتص ، بطل حق الموسى له كا لو مات ، أو انهدمت الدار ، وبطلت منافعا . وإن كان بما يوجب المال ، أو رجع إليه ، ففي القيمة المأخوذة أوجه . أصحها : يشترى بها عبد يقوم مقامه ، فتكون رقبته للوارث ، ومنافعه الموسى له . والثاني : أنها للوارث ، ولاشيء الموصى له ، كا لاحق وجد الأمة في بدلها . والثالث : أنها للموسى له خاصة . والرابع : توزع على الرقبة مسلوبة المنفية ، وعلى المنفية وحدها ، فتقوم الرقبة بمنافعها ، مم بلا منفية ، فيكون لها قيمة ، لما في إعتافها من الثواب وجلب الولاء . فقد در الثفاوت هو قيمة المنفية ، فيكون الموسى له ، والباقي للوارث . ويخرج على هذا الخلاف ما إذا قتله الوارث أو الموسى له ، فالاشيء على من لو كان القاتل غيره ،

كانت القيمة مصروفة إليه . وإن جني عليه بقطع طرفه ، فطريقان . أحدها : طرد الأوجه ، سوى الثالث . ولا يبعد تخريج الثالث أيضاً على هـذه الطريقة ، تشبيها له بالولد . والطريق الثاني : القطع بأن الأرش للوارث ، واتفقوا على ترجيحه وإن ثبت الخلاف ، [وكان سببه أن العبد بقي منتفعاً به ، ومقادير المنفعة لا تنضبط، وتختلف بالمرض والكيبر ، وكان حق الموصى له باق بحاله ] .

المسألة الرابعة: في جنايته ، فان اقتص منه ، بطل حقها كموته . وإن وجب مال ، تعلق برقبته . فان لم يفدياه ، بيع في الجناية ، وبطل حقها . فان زاد الثمن على الأرش ، قال أبوالفرج السرخدي : يقدم بينها على نسبة حقها . وينبغي أن . يجيء فيه الخلاف السابق .

## قلت : مجيء الخلاف هو الوجه ، والتدأعلم

وإن فدياه ، استمر الحقان . وإن فداه مالك الرقبة ، فكذلك . وإن فداه الموصى له ، ففي وجوب الاجابة على الحبي عليه وجهان . أحدها : لا ، لأنه أجنبي عن الرقبة . وأصحها : الوجوب ، لظهور غرضه . وهذا فيا إذا فدى أحدها العبد بمنافعه . فلو فدى حصيته ، قال الحناطي : بباع نصيب صاحبه . وفيه إشكال، لأنه إن فدى الوارث ، فكيف تباع المنافع وحدها ؟ وإن فدى الموصى له واستمر حقه ، فبيع الرقبة يكون على الحلاف السابق .

المسألة الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلث. فان أوصى بالمنفعة أبداً، فوجهان. ويقال: قولان. أصحها عند الجهور وهو نصه في اختلاف المراقيين وفي و الاملاء، وبه قال ابن الحداد: [أنه] تعتبر الرقبة بهام منافعها من الثلث، لأنه حال بين الوارث وبينها، ولأن المنفعة المؤبدة لايمكن تقويمها، لأن مدة

[عمره] غير معلومة وإذا . تعذر تقويم النافع ، تعينن تقويم الرقبة . والثاني خرجه ابن سريج : أن المعتبر مابين قيمتها بمنافعها، وقيمتها مسلوبة المنافع ، واختاره الغزالي وطائفة . فعلى هذا ، هل تحسب قيمة الرقبة من التركة ؛ أم لا كما لاتحسب على الموصى له ؛ وجهان . أصحهها : الأول .

مشاله: أوصى بعبد قيمته بمنافعه ، مائة . ودون المنافع ، عشرة . فعلى المنصوص: تعتبر المائة من الثاث . ويشترط أن يكون له مائنان سوى العبد . وعلى الثاني المعتبر تسمون . فيشترط أن يبقى للورثة ضعف التسمين مع العشرة على وجه ، ودونها على وجه . أما إذا أوصى بمنفعته مدة ، كسنة ، أو شهر ، ففيه طرق . أحدها : طرد الحلاف ، كالوصية المؤبنة . والثاني : إن اعتبرنا هناك مابين القيمتين ، فهنا أولى ، وإلا ، فوجهان . أحدهما : التفاوت . والثاني : الرقبة . والطريق الثالث : أن المعتبر من الثلث أجرة مثل تلك المدة . والرابع وهو والطريق الثالث : أن المعتبر من الثلث أجرة مثل تلك المدة ، فما نقص حسب من الثلث . وقيمة الرقبة في هذه الحالة ، محسوبة من التركة بلا خلاف .

ويتفرع على الخلاف صور .

إحداها: أوسى بمنفعة عبده ثلاث سنين ، ولامال سواه، إن اعتبرنا قيمة الرقبة من الثلث ، صحت الوصية في منافع الثلث ، ورد"ت في الباقي. وإن اعتبرنا مانقص، وكان النقص نصف القيمة ، فهل ترد" الوصية في سدس العبد ؛ أم ينقص من آخر المدة سدسها ? وجهان . أصحها الأول ، لأن قيمة المنافع تختلف بالأوقات .

الصورة الثانية : أوصى لرجل برقبته ، ولآخر بمنفعته . إن قلنا : [يعتبر من] الثلث تمام القيمة ، نظر فيا سواه من التركة ، وأعطي كل واحد حقه كاملا أو غير كامل . وإن قلنا : المعتبر التفاوت ، فإن حسبنا الرقبة على الوارث ، إذا بقيت له ،

حُسب هنا كمال القيمة عليها ، وإلا ، لم تحسب أيضاً على الموصى له بها . وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث . كذا ذكره المتولي .

[الصورة] الثالثة: أوصى بالرقبة لرجل، وأبقى المنفعة للورثة، فان قلنا: المعتبر من الثلث كمال القيمة، لم تمتبر هذه الوصية من الثلث ، لجملنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة. وإن قلنا: المعتبر التفاوت، فان حسبنا قيمة الرقبة على الوارث، حسبت هنا قيمة الرقبة على أهل الوصايا، وتدخل في الثلث، وإلا، فهذا يحسب قدر التفاوت على الوارث، ولا تحسب قيمة الرقبة على أهل الوصايا.

[الصورة] الرابعة: العبد الموصى بمنفعته ، لو غصبه غاصب ، فلمن تكون أجرة المدة التي كانت في يد الفاصب ؟ قال في « النتمة »: إن قلنها: المعتبر من الثلث جميه القيمة ، فهي للموصى له ، وكأنه فوت الرقبة على الوارث ، وإلا ، فوجهان . أخيا للموصى له ، وأحدهما : أنها للوارث ، كما لو غصب المستأجر . والصحيم : أنها للموصى له ، لأنه بدل حقه ، بخلاف الاجارة ، فانها تنفسخ في تلك المدة فتمود المنافع إلى مالك الرقبة .

[الصورة] الخامسة: أوصى بثمرة بستانه ، يخر جعلى الخلاف، ففي وجه: تعتبر جميم قيمة البستان من الثلث ، وفي وجه: مابين قيمته بمنافعه وفوائده ، وبين قيمته مسلوب الفوائد ، فان احتمله الثلث ، فذاك ، وإلا ، فللموصى له القدر الذي مجتمله، والباقي للوارث ، فان لم محتمل إلا نصفه ، فله من ثمره كل عام النصف . والباقي للوارث .

## فرع لابن الحداد

أوصى لرجل بدينار كل شهر من غلّة داره ، أو كسب عبده ، وجعله بعده لوارث الرجل ، أو للفقراء والمساكين ، والفلّة والكسب عشرة مثلاً ، فاعتبار هذه الوصية من الثلث كاعتبار الوصية بالمنافع مدة معلومة ، لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة ، فيكون المذهب فيها : أن المعتبر من الثلث قدر التفاوت بين القيمتين . ثم ينظر ، فان خرجت الوصية من الثلث ، قال ابن الحداد : ليس للورثة أن يبيعوا بعض الدار ويدعوا مايحصل منه دينار ، لأن الاجرة تختلف ، فقد تنقص فتعود إلى دينار أو أقل ، فيكون الحيم للموصى له . وهذا إذا أرادوا بيع بعضها على أن تكون الغلة للمشتري . فأما بيع مجرد الرقبة ، فعلى ماسبق من الخلاف في بيع الوارث الموصى عنفقته . وإن لم يخرج من الثلث ، فازائد على الثلث رقبة وغلة المارث يتصرف فيه كيف شاء . ولو كانت الوصية بعشر الفلة كل سنة ، فما سوى المسر الموارث يتصرف فيه كيف شاء .

### فرع

أوصى لشخص بدينار كل سنة ، حكى الامام : أن الوصية صحيحة في السنة الأولى بدينار . وفيا بمدها قولان . أحدهما : الصحة ، لأن الجهالة لاتمنع صحة الوصية ، ولأن الوصية بالمنافع صحيحة لا إلى غاية . وأظهرهما : ألبطلان ، لأنه لا يعرف قدر الموصى به ليخرج من الثلث . فان صححنا ، فان لم يكن هناك وصية أخرى ، فللورثة التصرف في ثاثي التركة قطماً . وفي ثلثها وجهان . أحدهما : ينفذ التصرف

بعد إخراج الدينار الواحد، لأنا لانعلم استحقاق الموسى له في المستقبل. والثاني: أنه يوقف، لأن الاستحقاق ثبت إلى أن يظهر قاطع. فان قلنا بالتوقف، وبقي الموسى له إلى أن استوعبت دنانيره الثلث، فذاك. وإن مات، فعن صاحب و التقريب»: أن بقية الثلث تسلم لورثة الموسي. قال الامام: وفيه نظر ، لأن هذه الوسية إذا صححناها، كالوسية بالثمار بلانهاية، فوجب انتقال الحق إلى ورثة الموسى له. وإن نفر نقدنا تصرفهم، فكام انقضت سنة، طالب الموسى له الورثة بدينار، وكان ذلك كوسية تظهر بعد قسمة التركة. وإن كان هناك وصايا اخر، قال صاحب ذلك كوسية تظهر بعد قسمة التركة. وإن كان هناك وصايا اخر، قال صاحب فاذا انقضت سنة أخرى، استرد منهم بدينار مايقتضيه التقسيط، قال الامام: هذا بيتن إذا كانت الوسية مقيدة بحياة الموسى له. فأما إذا لم نقيد، وأقنا ورثنه مقامه، فهو مشكل لامهتدى إليه.

## فرع

لو انهدمت الدار الموصى بمنافعها ، فأعادها الوارث بآلتها ، هل يعود حق. الموصى له ؛ وجهان . ولو أراد الموصى له إعادتها بآلتها ، فعلى الوجهين .

## قلت: أصحها العَوْد. والنَّداعلم

المسألة السادسة : الوصية بالحج . الحج ضربان ، منطوع به ، ومفروض . فالنطوع تصدح الوصية به على الأظهر تفريسًا على صحة النيابة فيه . ثم هو محسوب من الثاث ، و التحوي التطوع فعلى أيها محمل الوجهان . أصحها : من الميقات، وإليه ميل أكثرهم . وهل يقد محج التطوع

في الثلث على سائر الوصايا ؟ قال القفال : هو على القولين في تقديم المتق على غيره من الوصايا . قال الشيخ أبوعلي : لم أر هذا لأحد من الأصحاب ، بل جملوا الوصية به مع غيره على الخلاف فيا إذا اجتمع حق الله تمالى وحقوق الآدميين . وإذا لم يف الثلث ، أو حصة الحج منه بالحج ، بطلت الوصية ، وكذا لو قال : أحجوا عني بئائي ، أحجوا عني بئائي ولم يمكن أن يحج بها . ولو قال : أحجوا عني بئائي ، صرف ثلثه إلى مايمكن من حجتين وثلاث فصاعداً . فان فضل مالايمكن أن يحج به، فهو الورثة . ولو قال : أحجوا عني بئائي حجة ، صرف ثلثه إلى حجة واحدة . ثم إن كان الثلث أجرة الثل فما دونها ، جاز أن يكون الأجير أجنبياً ووارثاً . وأن كان أكثر ، لم يستأجر إلا أجنبي ، لأن الزيادة محاباة [ فلا تجوز الوارث ] .

الضرب الثاني: الفروض ، وهو حجة الاسلام وغيرها .

أما حجة الاسلام ، فمن مات وهي في ذمته ، قضيت من رأس ماله وإن لم يوص بها ، كالزكاة ، وسائر الديون . وإن أوصى بها ، نظر ، إن أضافها إلى رأس المال ، فهي تأكيد . وإن أضاف إلى الثلث ، قضيت منه ، كا لو أوصى بقضاء دينه من ثلثه . وتنضمن هذه الوصية ترفيه الورثة بتوفير التلئين . وفي تقديم الحج على سائر الوصايا وجهان \_ وقال الشيخ أبوعلي : قولان \_ يجريان فيا لو أوصى بقضاء دينه من الثلث . أحدهما : بقدم ، كا لو لم يوص فانه يقدم ، وأصحها : لا يقدم ، بل يزاحها بالمضاربة ، لأنه وصية . ثم إن لم يف الثلث بالحج على الوجه الأول ، أو الحاصل من المضاربة على الثاني ، كمل من رأس المال ، كا لو قال : اقضوا ديني من ثاني فلم يوف الثلث به ، وحينئذ تدور المسألة ، وسنوضح منالها قريباً إن شاء الله تمالى . وإن أطلق ، فلم يضف إلى الثلث ، ولا إلى رأس المال ، حمج عنه قريباً إن شاء الله تمالى . وإن أطلق ، فلم يضف إلى الثلث ، ولا إلى رأس المال ، حمج عنه من رأس المال على المذهب ، وبه قطع الجهور ، سواء قرن به ما يمتبر من انثلث ، أم [لا، و]قيل:

قولان. ثانيها: أنه من الثلث. وقيل: إن قرن، فمن الثلث، وإلا، فمن رأس المال. ثم متى جعلنا الحج من رأس المال، حج عنه من الميقات، لأنه لو كان حياً ، لم يانزمه إلا هذا. وإذا جعلناه من الثلث، إما لتصريحه، وإما عند الاطلاق، فوجهان. أصحها: من الميقات أيضاً فعلى هذا ، لو أوسى أن محج عنه من بلاه، فلم يبلغ ثننه حجة من بلاه، مج من حيث أمكن. وإن لم يبلغ الحج من الميقات، قلم يبلغ ثننه حجة من بلاه، من الميقات، والثاني: من بلاه. فعلى هذا قال أبو إسحاق: إن أوسى بالحج من الميقات. والثاني: من بلاه. فان أطلق، وجعلناه من الثلث، فالذي من الثلث، فنها وجهاناه من الثلث، فالله ألما من الميقات، فأما من الميقات، فهو من رأس المال. وأما الحجة المنذورة، ففيها وجهان. أصحها: أنها كحجة الاسلام، إلا أن هاهنا وجها أنها إذا لم يوس بها، قضيت من الثلث، وهو شاذ. والثاني: كالتطوعات، لأنها لاتلزم بأصل الشرع. فعلى هذا، إن لم يوس بها، لم يقض. وإن أوسى بها، كانت من الثلث. ويجري الحلاف في الصدقة المنذورة والكفارات.

### فرع

أوصى بحجة الاسلام من الثلث ، ولزيد بمائة ، والتركة ثلثمائة ، وأجرة الحج مائة . فإن قدمنا الحج على سائر الوصايا ، صرف الثلث إلى الحج . وإن لم نقد م ، ووز عنا الثلث ، دارت المسألة ، لأن حصة الحج تكثل من رأس المال ، وإذا أخذنا شيئاً من رأس المال ، نقص الثلث . وإذا نقص ، نقصت حصة الحج، [فلا تمرف حصة الحج مالم يمرف الثلث ] ولا يمرف الثاث [ مالم يعرف المأخوذ من رأس المال ، ولا يعرف المأخوذ ] مالم تعرف حصة الحج .

فالطريق أن نأخذ من التركة شيشا [ لا كال حصة الحرج ] ، يبقى ثلثاثة إلا شيئاً بقدر ثلثه ، وهو ماثمة إلا ثلث شيء ، يقسم بين الحرج والموسى له نصفين ، فنصيب الحج خمون إلا سدس شيء ، فيضم التيء المفرز إليه، تبلغ خمين وخمسة أسداس شيء تمدل مائة ، وذلك تمام الاجرة ، فيسقط خميين بخميين ، تبقى خمسة أسداس شيء في مقابلة خميين . وإذا كان خمسة أسداس التيء خميين ، كان التيء ستين ، فعرفنا أن ما أفرزناه ستون ، فأخذ ثلث الباقي بعد الستين ، وهو ثمانون ، ونقسمه بين الوصيتين ، تخص كل واحدة أربعون ، والأربعون مع الستين ، تمام أجرة الحج .

## فرع

أوصى أن يحج عنه تطوعاً، أو حجة الاسلام من ثلثه بمائة ، وأوصى بما يبقى من الثلث بعد المائة لزبد ، وبثلث ماله لممرو ، ولم تجز الورثة مازاد على الثلث، فيقسم الثلث بين عمرو والوصيتين الأخريين نصفين . فاذا كان ثلث المال ثائمائة ، كان لممرو مائة وخمسون ، والبافي بين الحج وزيد . وفي قسمته وجهان . أحدها قاله ابن خيران : تصرف خمسون إلى الحج ، ومائة إلى زيد ، لأن الوصيتين لونفذنا يخص زيداً ثلثا الثلث . وأصحها : تصرف مائة إلى الحج ، وخمسون لزيد . ولاشيء ولو كان الثلث مائتين ، فلممرو مائة ، والمائة الباقية للحج على الأصح ، ولاشيء لزيد . وعلى الشافي : هي بين زيد والحج نصفان . ولو كان الثلث مائة ، ولاشيء لزيد في هذا الحال . وكذا قسمت بين الحج وعمرو نصفين ، ولاشيء لزيد في هذا الحال . وكذا لو لم توجد الوصية لممرو ، بخلاف ماؤذا كان الثلث فوق المائة . ولو أوصى أولاً بلائلث لممرو ، ثم بالحج بمائة من الثلث ، ثم لزيد به يبقى من الثلث بعد المائة ،

فعن أبي إسحاق : أن الوصية لزيد باطلة ، لأن وصية عمرو استفرقت الثلث . وقال الجمهور : لافرق بين التقديم والتأخير ، والوصية بالحج ولزيد وصية بثلث آخر، وهذا شخص أوصى بالثلث ، ثم أوصى لآخر بالثلث، فانه يوزّع الثلث عليها .

هذا كله تفريع على أن الحج لايقدُّم في الثلث على سائر الوصايا. فأما إذا قدمناه ، فان كان الثلث ثاثمائة ، والمائة المقدرة للحبح أجرة مثل الحج ، أخذت المائة من رأس الثلث . وكيف يقسم الباقي بين زيد وعمرو ۽ قال ابن الحداد : نصفين ، لأن كل واحد منها لو انفرد مع الحج لأخذ مازاد على المائة . وغلطه جماهير الأصحاب وقالوا: يقسم الباقي بينها على قدر وصيتهما . والوصيـة لزيد بالباقي ، وهو مائتان ، ولممرو بالثلث ، وهو ثلثائة، فيقسم الباقي بينها على خمسة ، لزيد ثمانون ، ولممرو مائة وعشرون . ولو كانت الصُّورَ بحالها ، وأجرة مثل الحج خمسون ، أخذ من الثلث خمسون أولا ، ثم قال ابن الحداد : يجعل الباقي نصفين ، نصفه لممرو ، ونصفه الآخر ، للحــج منه خمسون ، وباقيه لزيد . وقال الجمهور : بل يقسم الباقي بعد أجرة مثل الحج على أحد عشر سهاً ، لأن وصية عمرو في هذه الحالة بثلثمائة ، وللحج وزيد بمائنين وخمسين ، والنسبة بينها ما ذكرنا ، فلممرو مايخص ستة ، والباقي يقدم الحج منه بخمدين ، وباقيه لزيد . ولو كارب الثلث مائتين ، فان كانت أجرة مثل الحج مائة ، أخذت من رأس الثلث ، ثم على قول ابن الحداد: الباقي بينها نصفان ، وعند الجهور: يجمل بينها على ثلاثة أسهم، لأن الوصية لزيد بمائة ، ولعمرو بمائنين . وإن كان أجرة مثله خمسين ،أخذت خمسون أولاً ، والباقي على قول ابن الحداد بين عمرو والوصيتين الآخريين نصفين ، ثم يقدم الحج بخمسين من حصتها ، وعند الجمهور: يقسم المال بعد الخسين على سبعة أسهم ، لأنه أوسى لعمرو بماثتين ، وللحج وزيد بمائة وخمسين . فلعمرو مايخص أربعة ، والباقي يؤخذ منه ، خمسون للحج ، والباقي لزيد . ولو كان الثلث مائة ، فان كان أجرة مثل الحج مائة ، فلا شيء لزيد وعمرو . وإن كان خمسين ، أخذ للحج خمسون . ثم على قول ابن الحداد : الباقي بين الحج وعمرو نصفان . وعند الجمهور : للحج ثلث الباقي ، ولعمرو ثلثاه ، لأن الوصية في هذه الحالة ، للحج بخمسين ، ولعمرو بمائة . وإذا لم تف حصة الحج في هذه الصورة بالحج . فان كانت لحجة تطوع ، بطلت . وإن كانت لحجة الاسلام ، كمثلنا من رأس المال . وقد ذكرنا طريقه .

#### فصل

جرت العادة بذكر مايقع عن اليت بفعل غيره في هدا الموضع لمناسبته الحج عنه فالحج يؤدسى عنه إن كان فرضا . ثم إن عين شخصاً وأوصى إليه فيه ، فعله عنه ، وارثاكان أو غيره . وإن قال : أحجوا عني ، ولم يعين ، فللوارث أن يحج عنه بنفسه ، وله أن يأمر به أجنبياً . وإن لم يوص به أصلاً ، فللوارث أن يحج عنه ، وكذا للأجنبي إن أذن له الوارث ، وكذا إن لم يأذن على الأصح ، كقضاء الدين . ووجه المنع : افتقاره إلى النية ، فلا بد من استنابة . وأما حج التطوع ، فالنيابة جائزة على الأظهر كما سبق . قان جوزناها ، فقال العراقيون : إن لم يوص به ، لا يصح الحج عنه . وفي د أمالي ، السرخسي : أن للوارث أن يستنيب ، وأنه إذا أوصى الميت إلى معين ، فعل . ولو استقل به أجنبي ، فوجهان . أصحها : المنع . وفي هذا الكلام نجويز الاستنابة للوارث ، وتجويز فعله بنفسه وإن لم يوص الميت . وأما أداء الزكاة عنه ، فكالحج الواجب ، فيجوز الأجنبي أن وإن لم يوص الميت . وأما أداء الزكاة عنه ، فكالحج الواجب ، فيجوز الأجنبي أن يؤدي عنه زكاة المال وزكاة الفطر على الأصح المنصوص . وأما الكفارة ، فان كانت مالية ،

فللوارث أن يؤدي الواجب من التركة ، ويكون الولاء للميت إذا أعنق. وإن كانت مخيَّرة ، فله أن يطعم ، ويكسو . وفي الاعتاق وجهان . أحدهما : المنع ، إذ لاضرورة إليه . وأصحها : الجواز ، لأنه نائبه شرعاً ، فاعتاقه كاءتاقه . ولو أدى الوارث من مال نفسه ، ولا تركة ، فالصحيح الجواز . وقيل بالمنع ، لبعد العبادة عن النيابة . وقيل : يمنع الاعتاق فقط ، لبعد إنسات الولاء للميت . فاذا جوزنا ، فلو تبرع أجني بالطمام ، أو الكسوة ، أجزأ على الأصم ، كقضاء الدن. واحتج [له] الامام بأنه لو اشترطت الورثـة ، لايشترط صدوره من جميعهم ، كالاقرار بالنسب ، ولا يمتبر ذلك ، بل يستبد به كل واحد من الورثة . ولو تبرع الأحنى بالمتق ، فقيل : على الوجهين . وقيل بالنع قطعاً . وأما إذا لم يكن على الميت عتق أصلاً ، فأعتق عنه وارث أو غيره ، فلا يصبح عن الميت ، بل يقـم المتق والولاء للممتق . ولو أوصى بالمتق في الكفارة المخيِّرة ، وزادت قيمة الرقبة على قيمة الطعام والكسوة ، فوجهان . أحدهما : بمتبر من رأس المال ، لأنه أداء واجب . وأصحها : الاعتبار من الثلث، لأنه غير متحتم ، وتحصل البراءة بدونه . وعلى هذا وجهان . وقيل: قولان . أحدها : تعتبر جميع قيمته من الثلث ، فان لم يف به ، عدل إلى الاطعام. وأقيسها: أن المتبر من الثلث ما بين القيمتين ، لأن أقل القيمتين لازم لامحالة . ويجري الخلاف فيا إذا أوصى أن يُكسى عنه \_ والكسوة أكثر من الطمام \_ وسنسيد المسألة في « كتاب الأيمان ، بزيادة إيضاح إن شاء الله تمالى . ولو أعتق من عليه كفارة مخيرة في مرض الموت ، قال المتولى: لاتمتبر قيمة العبد من الثلث ، لأنه مؤد ً فرضاً ، وهذا كأنه تفريع على الوجه القائل بأنه إذا أوصى به ، أعتق من رأس المال .

### فرع

وأما الدعاء الميت ، والصدقة عنه ، فينفانه بلاخلاف . وسواء في الدعاء والصدقة ، الوارث والأجنبي . قال الشافعي رحمه الله : وفي وسع الله تمالى أن يثيب المتصدق أيضاً . قال الأصحاب : فيستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه ، قان الله تمالى ينيلها الثواب ، ولاينقص من أجره شيئاً . وذكر صاحب « المدة » : أنه لو أنبط عيناً ، أو حفر نهراً ، أو غرس شجرة ، أو وقف مصحفاً في حياته ، أو فعله غيره عنه بعد موته ، يلحقه ثوابها بعد الموت كما صح في الحديث (١) ، من الحي ، فبي صدقات جارية ، يلحقه ثوابها بعد الموت كما صح في الحديث (١) ، ولا يختص الحكم بوقف المصحف ، بل يجري في كل وقف . وهذا القياس يقتضي ولا يختص الحكم بوقف المسحف ، بل يجري في كل وقف . وهذا القياس يقتضي جواز المتضحية عن الميت ، الأنها ضرب من الصدقة . وقد أطلق أبوالحسن البادي جواز التضحية عن الميت ، وروى فيه حديثاً (٢) . لكن في « النهذيب » أنه لا تجوز جواز التضحية عن المنير بغير إذنه ، وكذلك [ عن ] الميت ، إلا أن يكون أوصى به .

## فرع

وما عدا هذه القُرَب ، ينقسم إلى صوم ، وغيره ، فأما الصوم ، فلا يتطوع به عن الميت . وفي قضاء واحبه عنه قولان سبقا في الصيام . الجديد : المدع .

<sup>(</sup>١)روى مسلم في «صحيحه» ٢/٥ ه ١٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » .

<sup>(</sup>٢) وهو مارواه أبوداود والترمذي والبيه في من حديث شريك عن أي الحسناء عن الحمل بن حنش عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين، احدهماءن النبي صلى الله عليه وسلم، و الآخر عن نفسه ، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضعي عنه أبداً، فأنا أضعي عنه أبداً. قال الترمذي ١/٠٨٠: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك ، وقال البيه في ٩/ ٢٨٨: تفرد به شريك بن عبد الله باسناده ، وهو إن ثبت يدل على جواز التضعية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين ، والله أعلم .

والقديم: أن لوليه أن يصوم عنه . وعلى هذا ، لو أوصى إلى أجنبي ليصوم ، كان كالولي . ولو مرض بحيث لايرجى برؤه ، ففي الصوم عنه وجهان تشبيها بالحج . وأما غير الصوم ، كالصلاة عنه قضاء أو غيره ، وقراءة القرآن ، فلا ينفه . واستثنى صاحب والتلخيص ، من الصلاة وكمتي الطواف ، وقال : بأتي بهم الأجير عن المحجوج عنه تبماً للطواف . فوافقه بعض الأصحاب ، وقال بعضهم : يقع عن الأجير وتبرأ ذمة المحجوج عنه بما يفعل، والأول أصح .

#### فرع

الذي يُتاد من قراءة القرآن على القبر ، قد ذكرنا في كتاب الاجارة طريقين لمود فائدتها إلى الميت ، وعن القاضي أبي الطيب طريق ثال ، وهو أن الميت كالحي الحاضر ، فترجى له الرحمة ووصول البركة إذا وصل الثواب إلى القارىء .

#### فصيل

إذا ملك في مرض موته من يعتق عليه ، فلا ملحكه بالارث ، فهل يعتق من الثلث ، أم من رأس المال ؟ وجهان ، رجع البغوي والمتولي كونه من الثلث ، والأصح : كونه من رأس المال ، وبه قطع الاستاذ أبومنصور . وفي كلام الشيخ أبي علي وغيره : مايقتضي الجزم به ، لأنه [لم يقصد] تملشكه ، ولاتضرار به الارثة . وإن ملكه بالهبة ، أو الوصية ، فان قلنا في الموروث : يعتق من الثلث ، في أولى ، لأنه غتار ، وإلا ، فوجهان . أصحها : من رأس المال ، وبه قطع غينا أولى ، لأنه غتار ، وإلا ، فوجهان . أصحها : من رأس المال ، وبه قطع

ابن الحداد وأبومنصور ، لأنه لم يسذل مالاً ، وزوال الملك حصل بغير رضاه . فان قلنا : من رأس المال ، عتق وإن لم يكن له مال سواه . وكذا لوكان عليه دين مستغرق ، وكذا المفلس المحجور عليه إذا قبله ولا سبيل للفرماء عليه. وإن قلنا : يمتق من الثلث ، فلم يكن مال سواه ، عنق ثلثه فقط . وإن كان عليه دين ، لم يمتق ، وبيع في الدين ، وكذا في المحجور عليه بالفلس . ولو اشترى المريض من يعتق عليه ، وعليه دين ، ففي صحة الشراء وجهان . ويقال : قولان. أصحها : الصحة ، إذ لاخلل في الشراء ، فيثبت الملك ، ولايمتق، لحق الفرماء . فان لم يكن دين ، اعتبر عتقه من الثلث ، فان خرج كلفه ، صح الشراء ، وعتق كله ، وإلا ، ففي صحة الشراء فيا زاد على الثلث الخلاف فيا إذا كان عليه دن . فان قلنا : لا يصح ؟ ففي قدر الثلث الخلاف المذكور في تفريق الصفقة. وإن قلنا : يصح ، عتق الثلث فقط . وفي وجه:شراء المريض أباه باطل مطلقاً ، لأنه وصية ، وهي موقوفة على الخروج من الثلث ، والبيع لايوقف ، وهذا ضعيف . هذا كله إذا لم يكن محاباة . أما إذا اشتراه بخمسين ، وقيمته مائة ، فقدر المحاباة هبة ، فيجيء فيه الوجهان في أنه من الثلث ، أو رأس المال ؛ فان قلنا : من الثلث ، فجميع المائة من الثلث ، وإلا ، فالمتبر منه خمسون . ثم متى حكمنا بعتقه من الثلث، لايرثه، لانه وصية ، ولاسبيل إلى الجمع بينها وبين الارث. هكذا أطلقوه وعلُّلوه، وكأنه تفريع على بطلان الوصية لوارث . فان قلنا : يقف على إجازة الوارث ، لم يمتنع الجمع بينها وبين الارث ، فيحتمل توقف الآمر على الاجازة، ويحتمل خلافه . وحكى الأستاذ أبومنصور وجهاً : أنه برث الأنه لا [ يملك ] رقبته حتى يقــال : أوصى له بها . والصحيح الأول . ومتى عنق من رأس المال ، ورث على الصحيح. وقـال الاصطخري : لايرث ، وجمل عتقه وصية في حقه. وإن لم تكن وصية في حق الوارث ، كما لو نكحت الريضه بدون مهر المثل ، تصح المحاباة من رأس المال إن كان الزوج أجنبياً . فان كان وارثاً ، جُمل وصية ، فتبطل ويجب مهر الثال .

#### فصسل

إذا قال: أعتقوا عبدي بعد موتي ، لم بفتقر إلى قبول العبد ، لأن لله تعالى حقاً مؤكداً في العتق ، فكان كالوصية للجهات العامة . ولو قال: أوصيت له برقبته، فهي وصية صحيحة ، ومقصودها الاعتاق ،ويشترطقبوله على الأصح ، لاقتضاء الصيغة ذلك ، كقوله لعبده : ملتَّكتك نفسك ، أو وهبت لك نفسك ، فانه يشترط فيه القبول في الحجلس . ولو قال : وهبتك نفسك ، ونوى به العتق ، عتق بلا قبول .

#### فصسل

قال : إذا مت ، فاعتقوا ثلث عبدي ، أو قال : ثلث عبدي حر إذا مت ، لم يمتق إذا مات إلا ثلثه ، ولا يسري ، لأنه ليس بمالك للباقي في حال المتق ، ولا موسر بقيمته ، بخلاف ما لو أعتق المريض بعض عبده ، فانه يسري إذا وفى به الثلث، لأنه مالك للباقي . ولو ملك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء ، لامال سواهم ، فأعتق في مرضه ثلث كل واحد منهم حر ، أو أثلاثهم أحرار، في مرضه ثلث كل واحد منهم خر ، أو أثلاثهم أحرار، فهل يمتق من كل عبد ثلثه كما ذكر ؟ أم يقرع بينهم فيمتق واحد بالقرعة لتجتمع الحرية كما لو قال : أعتقت هؤلاء ؟ فيه وجهان . أصحها : الثاني . ولو قال : أعتقت ثلثكم ، أو ثلثكم حر ، أقرع قطماً . وقيل : فيه الوجهان . ولو قال : أثلاث هؤلاء أحرار بعد موتي ، أو ثلث كل واحد ، عتق من كل عبد ثلثه ، ولاقرعة ،

لما ذكرنا أن المتنى بسد الموت لابسري ، لكن لو زاد ما أعنى على الثلث ، أقرع لرد الزيادة ، لاللسراية . وفي و التهذيب ، وغيره وجه : أنه يقرع ، كما لو نجز في المرض ، فمن خرجت له القرعة ، عتى ، ورق الآخران . والصحيح الأول ، وبه قال ابن الحداد ، وفرع عليه فقال : لو قال الثلاثة : النصف من كل عبد منكم حر ، فقد أعنى نصف ماله . فان لم تجز الورثة ، أقرع بين المبيد بسهم رق رسهمي حرية ، فمن أصابه سهم الرق ، رق ، وبعنى من كل واحد من الآخرين نصفه ، ولايسري ، ولو أعنى الأنصاف في مرضه ، فمن عتى منه شيء ، سرى إلى باقيه إلى أن يتم الثلث ، فيقرع بينهم بسهمي رق ، وسهم عتى . فمن خرج له باهيم المتنى ، عتى كلم ، وهو ثلث المال . ولو لم علك إلا عبدين قيمتها سواء ، فقال : نصف غانم حر بعد موتي ، وثلث سالم حر بعد موتي ، فقد أعنى خسة أسداس ، وليس له إلا أربعة أسداس ، فيقرع لرد الزيادة ، فان خرج المتن لنائم عتى نصفه ، وعتى سدس سالم ليتم الثلث . فان خرج المتنى لسالم ، عتى ثلثه عتى نصفه ، وعتى سدس سالم ليتم الثلث . فان خرج المتنى لسالم ، عتى ثلثه من عتى عتى منض ، أقرع ، فمن خرج له مهم المتنى ، عتى ثلثاء ، وإن أعتنى نصف كل واحد منها في مرضه ، أقرع ، فمن خرج له سهم المتنى ، عتى ثلثاء ، ورأن أعتنى نصف كل واحد منها في مرضه ، أقرع ، فمن خرج له سهم المتنى ، عتى ثلثاء ، ورأن أعتنى نصف ، ورق باقيه مع جميع الآخر .

هذا كله ، إذا أعتق الأبعاض في المرض مما ، بأن قال: أثلاث هؤلاء أحرار ، أو نصف كل عبد حر . فأما إذا قدم وأخر ، فيقدم الأسبق فالأسبق ، ختى لو قال: نصف كل عبد حر ، فأما إذا قدم وتنق ثلثا غانم ، ولاقرعة .

## فصسل

أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل، ففي الحمل وجهان. أحدهما: لايمتن، لا مبق أن إعتاق الميت لايسري . وأصحها: يمتق، لانه كمضوها. ولو قال:

هي حرة بعد موتي إلا جنينها ، أو دون جنينها ، لم يصح الاستثناء على الاصح . ولو نجز عتقها في الحياة ، عتق الحل ، ولم يصح استثناؤه بلا خلاف . ولو كانت لشخص ، وحملتها لآخر ، فأعتقها مالكها ، لم يعتق الحمل قطعاً ، لأن اختلاف الملك عنع الاستتباع .

### فصل

أوصى بثلث عبد مدين ، أو دار ، أو غيرها ، فاستحق ثلثاه ، نظر ، إن لم علك شيئاً آخر ، فالموصى له ثلث الثلث الباقي . وإن ملك غيره ، واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي ، فطريقان . أصحها : على قولين . أظهرها : يستحق الثلث الباقي والثاني : ثلث الثلث الثلث . والطريق الثاني : ثلث الثلث قطعاً . ثم عن ابن سريح : أن هذا فيا إذا قال : أوصيت له بثلث هذا المبد . فأما إذا قال : أعطوه ثلثه ويدفع إليه الثلث الباقي قطعاً . ولو قال: أوصيت له بشاة من هذه الثلاث ، أو بأحد أثلاث هذا المبد ، أو بشتحق الثلثان ، أو اشترى من زيد أثلثها ، ومن عمرو ثلثيها ، وأوصى بما اشتراه من زيد ، فاستحق ما اشتراه من ثلثها ، ولو أوصى من عمرو ، نفذت الوصية في الثلث الباقي في هذه الصور قطماً . ولو أوصى بأثلاث الأعبد الثلاثة ، فاستحق اثنان منهم ، نفذت في الثلث الباقي . ولو أوصى بثلث صبرة ، فتلف ثلثاها ، فله ثلث الباقي قطعاً .

#### فصئ

ماأوصى به للمساكين عمل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المال ؟ فيه طريقان .

أصحها وبه قال الأكثرون: على قولين ، كالزكاة . والثاني : الجواز قطماً . فان منعنا فلم يكن في البلد مسكين ، فهل ينقل كالزكاة ، أم تبطل الوصية ؟ وجهان .

# قلت : أصحها النقل · والتدأعلم

ولو عين فقراء بلد ، ولم يكن فيه فقير ، بطلت الوصية . كما لو أوصى لولد فلازً ولا ولد له . وبالله التوفيق .

القدم الثالث من الباب: في المسائل الحسابية.

هذا فَن طويل ، ولذلك جملوه علماً برأسه ، وأفردوه بالتدريس والتصنيف . وفيه أطراف .

الأول : فيا إذا أوصى بجزء ، وفيه مسائل .

إحداها: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه ، وله ابن واحـــد لايرته غيره ، فالوصية بالنصف ، فان لم يجز ، ردت إلى الماش . وكذا لو كان له ابنان ، أو بنون فأوصى بمثل نصيبها ، أو نصيبهم ، فهو كابن ولو لم يكن له ابن ، أو لم يكن وارثا لرق وغيره ، فالوصية باطلة . ولو قال: أوصيت له بنصيب ابني ، فوجهان أصحها عند المراقيين والبنوي : بطلان الوصية . وأصحها عند الامام والروياني وغيرهما وبه قطع أبومنصور : صحتها . والمنى : بمثل نصيب ابني ، ويجري الوجهان فيا لو قال : بمتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يملان قدره . فان صححنا ، فهو وصية بالنصف على الصحيح . وقيل: بالكل ، حكاه البغوي . فلو كان له ابنان ، فأوصى بمثل نصيب أحدهما ، أو بمثل نصيب ابن ، فالوصية بالثلث . وإن كانوا ثلاثة ، فبالربع ، أو أربعة ،فبالحس .وعلى هذا القياس . ويجمل الموصى له كابن آخر معهم ، وضابطه : أن تصحح فريضة الميراث ، ويزاد عليها الموصى له كابن آخر معهم ، وضابطه : أن تصحح فريضة الميراث ، ويزاد عليها

مثل نصيب الموسى له بمثل نصيبه ، حتى لو كان له بنت ، وأوسى بمثل نصيبها ، فالوصية بالثلث ، لأن المسألة من اثنين لو لم تكن وصية ، فتزيد على الاثنين سهم ، وتمطيه سهما من ثلاثة [ أسهم ] . ولو كان بنتان ، فأوسى بمثل نصيب أحدهما ، فالوصية بالربع ، لأن المسألة من ثلاثة لولا الوصية ، لكل واحدة سهم ، فتزيد الموصى له سهما ، فتبلغ أربعة . ولو أوسى بمثل نصيبها [ معا ] ، فالوصية بخمسي المال ، لأنها من ثلثه ، ونصيبها منها اثنان ، فتزيد على الثلاثة سهمين . ولو أوسى وله ثلاث بنات وأخ بمثل نصيب واحدة ، فالوصية بسهمين من أحد عشر ، لأنها من تسمة لولا الوصية . ونصيب كل بنت منها سهائ ، فتزيدهما على التسمة . وكذا لو أوسى وله ثلاثة بنين ، وثلاث بنات بمثل نصيب ابن ، فالوصية بسهمين من أحد عشر . ولو كان له ثلاثة بنين ، وبنت ، وأوسى بمثل نصيبها ، فالوصية بالثمن . ولو كان ابن ، فالوصية بأنية أسهم ابن ، وثلاث بنات ، وأبوات ، وأوسى بمثل نصيب الابن ، فالوصية بأنية أسهم من ثمانية وثلاثين .

## فرع

أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان ، أو أوصى وله ابنان بمثل نصيب ابن ثالث لو كان ، فالوصية في الأولى ، بالناث . وفي الثانية ، بالربع . وقال الأستاذ أبو إسحاق : في الأولى ، بالنصف . وفي الثانية ، بالنلث . والصحيح الأول . وهل يفرق بين قوله : بمثل نصيب ابن ثان ، أو ثالث لو كان ؟ وبين أن يحذف لفظة « مثل ، فيقول : بنصيب ابن ثان ؟ القياس أنه على الوجهين فيا إذا أضاف

إلى الوارث الموجود. وحكى الأستاذ أبومنصور عن الأصحاب: أنهم فرقوا فقالوا: إذا أوسى بمثل نصيبه ، دفع إليه نصيبه لو كان زائداً على أصل الفريضة، وإذا أوسى بنصيبه ، دفع إليه لو كان من أصل الفريضة. فعلى هذا ، لو أوسى وله ابنان بنصيب ثالث لو كان ، فالوصية بالثلث. ولو قال: بمثل نصيب ابن ثالث لو كان ، فالوصية بالثلث، ولو قال: بمثل نصيب بنت لو كانت ، فالوصية بالثمن ، فعلى قول الاستاذ أبي إسحاق: بالسبع.

## فرع لابن سريج

له ابنان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع لوكان ، ولعمرو بمثل نصيب خامس لوكان ، فللحساب طريقان .

أحدهما: أن يقال: المسألة من اثنين لو لم بكن وصية ، ومن أربعة لو كانوا أربعة ، ومن خمسة لو كانوا خمسة ، فهنا اثنان ، وأربعة ، وخمسة ، [ والاثنان والأربعة متداخلان ] ، فتسقط الاثنين لدخولها في الأربعة ، وتضرب أربعة في خمسة ، تبلغ عشرين ، وهذا العدد ينقسم على الاثنين بلا وصية ، وعلى الأربعة [ لو كانوا ] ، ونصيب كل واحد أربعة ، وعلى الحربية على الحسة ، وعلى الحمية ، تبلغ تسعة وعشرين ، لزيد منها خمسة ، والمعمرو أربعة ، والباقي اللائنين .

الطويق الثاني: أن يقال: لو لم يكن إلا وصية زيد، لكان له سهم من خمسة، فتقدم الباقي على خمسة، لوصيته لعمرو بمثل نصيب [ ابن ] خامس، فيخرج من ] القسمة أربعة أخماس، وهو نصيب كل ابن لو كانوا خمسة، فتزيد على الجسة

الممرو أربعة أخماس، تكون خمسة وأربعة أخماس، لزيد منها واحد ، ولعمرو أربعة أخماس، والباقي اللاثنين ، فاذا بسطناها أخماساً ، كانت [ تسعة ] وعشرين .

المسألة الثانية: أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته، أعطى مثل أقلهم نصيباً، وطريقه: أن تصحح المسألة بلا وصية ، وتزيد عليها مثل سهم أقلهم ، ثم تقسم ، فاذا كان ابن وبنت ، فالوصية بالربع ، أو زوج وأم وأختان ، فبالتسع ، لأن نصيب الأم واحد من ثمانية ، فتضمه إليها تصير تسعة ، أو بنتان وثلاث زوجات وأخ ، فبسهم من خمسة وعشرين ، أو بنت وبنت ابن وأخ ، فبالسبع ، وإن أوصى بمثل فسيب أكثرهم نصيباً ، فطريقه : أن تصححها بلا وصية ، وتضم إليها مثل نصيب ذلك. فان كان ابن وبنت ، فله خمسان .

#### فرع

له ابنات ، أوصى نويد بمثل نصيب أحدها ، ولعمرو بمثل نصيب الآخر ، فاجازا لها ، قسم المال بين الأربعة أرباعاً ، وإن رد"ا الوصيتين ، ارتدتا إلى الثلث وكان الثلث بينها بالسوية ، وإن أجازا إحداها ورد"ا الأخرى ، فالصحيح : أن كل واحد منها يأخذ سدس المال ، والمجاز له مع ذلك نصف سدس . وتصح من أربعة وعشرين ، المجاز له ستة ، والمرمود أربعة ، والباقي اللابنين . وعن ابن سريج : أنه يضم سهم الحجاز له إلى سهم الابنين ويقسم بينها أثلاثاً . وتصح من ثمانية عشر ، المردود ثلاثة ، والباقين خمسة خمسة . وإن أجاز أحدها لأحدهما ، ورد"هما الآخر ، فعلى الصحيح : المسألة من أربعة وعشرين ، المردود أربعة ، والمجاز خمسة ، والمورد ثلاثة ، والمراد ثمانية . وعلى المحكي عن ابن سريج : تصح من ثمانية عشر ، والمحبز شمسة ، والمواد ثلاثة ، والمحبز أربعة ، والمحبز خمسة ، والمراد " ستة .

المسألة الثالثة: الضعف، وهو الديء ومتله، فاذا أوصى بضعف نصيب ابنه وله ابن واحد، فهي وصية بالثلثين . ولو قال: بضعف نصيب أحد أولادي أو ورثتي، أعطي ميثلكي نصيب أقلهم [ نصيباً]، فان كان ثلاثة بنين، فله خمسان ولو أوصى لزيد بمائة، ولممرو بضعفها، فالثانية مائنين، وضعفا الديء ثلاثة أمثاله، فاذا قال: ضعفي نصيب ابني، وله ابن واحد، فالوصية بثلاثة أرباع المال . ولو قال: ضعفي نصيب أحد بني وهم ثلاثة ، فله ثلاثة أسهم من ستة ، ولكل ابن سهم . ولو أوصى لزيد بمائة ، وللمرو بضعفيها، فلعمرو ثاثمائة، وثلاثة أضعاف الذيء أربعة أمثاله ، وأربعة أضعافه خمسة أمثاله .

[ المسألة ] الوابعة : أوصى بنصيب من ماله ، أو جز الله أو حظ ،أو قسط أو شيء ، أو قليل ، أو كثير ، أو سهم ، يرجع في تفسيره إلى الورثة ،ويقبل تفسيره بأقل مايتمو ل ، لأن هذه الألفاظ تقع على الفليل والكثير . فات اد عى الموصى له أن الموصى أراد أكثر من ذلك ، قال الأكثرون منهم أبومنصور والحتاطي والمسمودي : يحلف الوارث أنه لايعلم إرادة الزيادة . وحكى البغوي : أنه لايتمرض للارادة ، بل يحلف أنه لايعلم استحقاق الزيادة ، وسلم أنه لو أقر لمبهم ومات وجرى مثل هذا النزاع بين المقر له والوارث ، حلف الوارث على نفي إرادة المورث ، مثل هذا النزام بين المقر له والوارث ، حلف الوارث على الجهالة . ورد المتولي افتراق البابين وفرق بأن الاقرار إخبار ، والوصية إنشاء أمر على الجهالة . ورد المتولي افتراق البابين أنه شيء آخر فقال : إنوارث هنا يحلف أنه لايعلم الموصي أراد الزيادة ، ولا يحلف أنه لايعلم الموصي أراد هذا القدر ، وفي الاقرار ، يحلف أنه لايعلم الزيادة ، وأنه أراد هذا القدر .

### فرع

أوصى بثلث ماله إلا شيئًا ، فنبل التفسير وتنزيله على أقل مايتمول وحمله التيء

المستثنى على مال كثير. وقال الاستاذ أبومنصور: يمطى زيادة على السدس. قال: وكذا لو قال: أعطوه الثلث إلا كثيراً، ولو قال: أعطوه الثلث إلا كثيراً، جاز أن يمطيه أقل من السدس. والصحيح المعروف هو الأول.

#### فرع

قال: أعطوه من واحد إلى عشرة ، ففيه الأوجه المذكورة في الاقرار . وقال الاستاذ أبومنصور عن بعض الأصحاب: إن أراد الحساب ، فللموصى له خمسة وخمسون ، وهو الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد . وإن لم يرد الحساب ، فله المتيقين ، وهو ثمانية ، ولاشك في اطراد هذا في الاقرار . ولو قال: أعطوه واحداً في عشرة ، أو ستة في خمسة ، أطلق الاستاذ ثبوت مايقتضيه الضرب، وذكرنا فيه تفصيلاً في الاقرار .

## فرع

قال: أعطوه أكثر مالي ، فالوصية بما فوق النصف . ولو قال: أكثر مالي ومثله ، فالوصية بجميع ماله . ولو قال: أعطوه زهاء ألف درهم ، أو معظم الألف أو عامته ، فالوصية بما فوق النصف .

علت : هذا في «زهاء» مشكل ، لأن زهاء ألف ، معناه في اللغة : قدر ألف ، ولا يصدق ذلك على خمسائة ودره ، والتراعم

ولو قال : أعطوه دراهم أو دنانير ، فأقل مايعطى ثلاثة . ولفظ الدراهم والدنانير

عند الاطلاق يحمل على نقد البلد الفالب، وليس للوارث التفسير بغيره. فان لم يكن غالب، رجم إلى الوارث. ولو قال: أعطوه كذا، أو قال: كذا وكذا وكذا درهما ، فعلى ما ذكرناه في الاقرار. أو قال: كذا درهما ، أو قال: كذا وكذا درهما ، فعلى ما ذكرناه في الاقرار. ولو قال: مائة ودرهما ، أو ألفا ودرهما ، لم يلزم أن تكون المائة والألف دراه . ولو قال: مائة وخمسين درهما ، أو مائة وخمسة وعشرين درهما ، فعلى الخلاف ولو قال: مائة وخمسين درهما ، أو مائة وخمسة وعشرين درهما ، فعلى الخلاف المذكور في الاقرار. قال البغوي: لو قال: كذا وكذا من دنانيري ، يعطى ديناراً. ولو قال: كذا وكذا من دنانيري ، يمطى ديناراً. ولو قال: كذا وكذا من دنانيري ، فحبتان . ولك أن تقول: ينبغي أن يعطى حبة أيضاً إذا قال: كذا وكذا من دنانيري . ولك أن تقول: ينبغي أن يعطى حبة أيضاً إذا قال: كذا وكذا من دنانيري .

الطوف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء. فاذا أوصى من له ورثة بجزاء أوان والمرثة بين الورثة والموصى له ، فاما أن يوصي بالثاث فما دونه ، وإما بأكثر .

القسم الأول: إذا أوصى بالثلث فما دونه ، فله حالان .

أحدها: أن تكون الوصية بجز ﴿ واحد ، فتصحح مسألة الميراث عائلة أو غير عائلة ، وينظر في مخرج جزء الوصية ، ويخرج منه جزء الوصية . ثم إن انقسم الباقي على مسألة الورثة ، صحت المسألتان ، وذلك كمن أوصى بربع ماله ، وترك ثلاثة بنين [ فمخرج جزء الوصية أربعة ، والباقي بعد إخراج إلربع ينقسم على البنين ] ، وإن لم ينقسم ، فلك طريقان .

أحدهما: أن تنظر في الباقي وفي مسألة الورثة ، فان تباينا ، ضربت مسألة الورثة في مخرج الوصية ، الورثة في مخرج الوصية ، وإن توافقا ، ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج الوصية ، أخذه مضروباً هما بلغ صحت منه القسمة . ثم من له شيء من مخرج الوصية ، أخذه مضروباً فيا ضربته في مخرج الوصيدة ، ومن له شيء من مسألة الورثة ، أخدة مضروباً

فيا بقي من مخرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية إن كان الباقي مع مسألة الورثة متباينين . وإن كانا متوافقين ، ففي وفق الباقي .

الطريق الثاني : أن تنسب جزء الوصية إلى الباقي من مخرجها بعد الجزء، وتزيد مثل تلك النسبة على مسألة الورثة ، فما بلغ ، فمنه القسمة . فان كان فيسه كسر ، ضربته في مخرج الكسر ، فما بلغ ، صحت منه القسمة .

مثاله : ثلاثة بنين ، أوصى بثلث ماله ، مسألة الورثة من ثلاثة ، ومخرج الوصية أيضًا ثلاثة ، والباقي بعد جزء الوصية اثنان لاينقسان على ثلاثة .

فعلى الطريق الأول: تضرب ثلاثة في مخرج الوصية، تبلغ تسمة منها القسمة، كان للموصىله سهم يأخذه مضروباً في الثلاثة المضروبة في مخرج الوصية ،ولكل ابن سهم من مسألة الورثة مضروب في الباقي من مخرج الوصية بمد إخراج جزء الوصية وهو اثنان .

وعلى الطريق الثاني تقول: جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها، فتزيد على مسألة الورثة نصفها تكون أربعة ونصفاً، تبسطها أنصافاً تبلغ تسعة .

أبوان وخمس بنات ، وأوصى بخمس ماله ،مسألة الورثة من ستة ، وتصح من ثلاثين، وغرج جزء الوصية خمسة ، والباقي بعد إخراج جزء الوصية أربعة لاتصح على الثلاثين. فعلى الطريق الأول ، هما متوافقان بالنصف ، فتضرب نصف مسألة الورثة وهو خمسة عشر في مخرج الوصيسة ، تبلغ خمسة وسبعين ، كان للموصى له سهم يأخده مضروباً في خمسة عشر ، ولكل واحد من الأبوين خمسة في نصف الأربعة تكون عشرة ، ولكل بنت أربعة في اثنين ثمانية .

وعلى الثاني تقول: الجزء المخرج مثل ربع الباقي، فتزيد على الثلاثين ربمها وتبسطها أنصافاً ، تبلغ خمسة وسبعين .

ابنان وبنتــان ، وأوصى بالثلث ، مسألة الورثة من ستة ، والوصيــة من ثلثه ، والباقي بعد جزء الوصية لاينقسم على ستة .

فعلى الطريق الأول: يتوافقان بالنصف، نتضرب نصف الستة في مخرج الوصية م تبلغ تسعة ، للموصى له سهم في ثلاثة ، واكمل ابن سهمان في واحد .

وعلى الثاني تقول : جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها ، فتزيد على مسألة الورثة نصفها تكون تسمة .

الحال الثاني : أن تكون الوصية بجزءين فصاعداً ، فيؤخذ مخرج الجزءين بالطريق المذكور في أصول مسائل الفرائض ، ثم العمل على ماتبين في الحال الأول .

مثاله: أبوان، وأوصى بثمن ماله لزيد، وبخمسه لعمرو، مسألة الورثة من ثلاثة، ومخرج الجزئين أربعون . لزيد خمسة ، ولعمرو ثمانية ، ويبقى سبعة وعشرون تصبح على ثلاثة بنين . وأوصى بربع ماله لزيد، وبنصف سدسه لعمرو، مسألة الورثة ثلاثة ، ومخرج الوصيتين اثنا عشر ، ومجموع الجزئين أربعة ، إذا أخرجناها، يبقى ثمانية لاتصح على ثلاثة .

فعلى الطربق الأول: لاموافقة ، فتضرب ثلاثة في اثني عشر ، فتبلغ ستة وثلاثين منها تصح .

وعلى الثاني: الخارج بالوصيتين ، نصف الباقي من مخرجها ، نتزيد على مسألة الورثة نصفها ، تبلغ أربعة ونصفاً ، تبسطها أنصافاً تكون تسعة ، لكن نصيب الوصى لهما من مخرج الوصيتين أربعة ، وحصتها من التسعة ثلاثة لاتنقهم على أربعة ، فتضرب أربعة في تسعة ، تبلغ سنة وثلاثين .

ولو كانت البنون سنة ، والوصيتان بحالها .

فعلى الطريق الأول ، تبقى ثمانية لاتصـح على سنة ، اكن توافق بالنصف، ، فتضرب نصف الستة في اثني عشر ، تبلغ سنة وثلاثين .

والطريق الثاني كما سبق.

القسم الثاني : إذا أوسى بأكثر من اثاث ، فينظر إن كانت الوصية لشخص أو جماعة يشتركون فيه ، إما بجزاء ، كالنصف ، وإما بجزان كالنصف والربع ،

فهدار المسألة على إجازة الورثة وردّم، وقد سبق بيان الحديم والحساب. وإن أوصى الشخص بجز ولآخر بجز ، فان أجاز الورثة ، أعطي كل واحد ما سميّي له ، وقدم الباقي بين الورثة . وطريق القسمة ماسبق في القسم الأول . وإن ردوه الزيادة على الثلث ، قسم الثلث بينهم على نسبة أنصبائهم بتقدير الاجازة ، وسواء زاد الجزء الواحد ، كالنصف والثلث ، أو لم يزد واحد منها ، كالربع والثلث .

مثاله: أبوان وابنان ، وأوصى لزيد بنصف ماله ، ولممرو بثلثه ، وأجازوها، في مثاله الورثة سنة ، وكذا مخرج الوصيتين ، والباقي بعد جزأي الوصيتين لاينقسم على سنة . فعلى الطربق الأول: تضرب السنة في مخرج الوصيتين ، تبلغ سنة وثلاثين .

وعلى الثاني نقول: جزءا الوصيتين خمسة أمثال الباقي من مخرجها، فيزاد على مسألة الورثة خمسة أمثالها ، تبلغ سنة وثلاثين ،منها تصح القسمة . وإن ردوا الوصيتين، قمسمنا الثلث بينها على خمسة ، لأن نصيبها بنقدير الاجازة خمسة من سنة . ولذلك طريقان .

أحدهما: أن ينظر إلى مازاد من الوصايا على الثلث ، وينقص بتلك النسبة من نصيب كل واحد من الموصى لهم ، فنسبة مازاد هنا ثلاثة أخماس ، لأن بحوع الوصية بخمسة من سنة ، ولا خمس لهرج الوصيتين ، فنضرب غرج الحس في سنة ، تبلغ ثلاثين ، منها خسة عشر للموصى له بالنصف ، وعشرة للموصى له بالثلث ، فينقص من كل واحد ثلاثة أخماسه ، يبقى الأول سنة ، وللثاني أربعة ، والباقي عشرون للورثة . وهذه الانصباء متوافقة بالنصف ، فترد للاختصار إلى أنصافها ، وتقسم من خمسة عشر .

الطويق الثاني : أنا نطلب مالاً لثلثه خمس ، فنضرب مخرج الثلث في مخرج الخمس ، تبلغ خمسة عشر ، للموصى له بالنصف ثلاثه ، وللآخر اثنان ، يبقى عشرة للورثة لاتنقسم على مسألتهم وهي ستة ، لكن توافقها بالنصف ، فنضرب نصف الستة في الحمسة عشر ، تبلغ خمسة وأربعين ، منها تصح القسمة .

## فرع

هذا الذي ذكرناه ؟ إذا لم تستغرق الوصية المال . فان استفرقت وأجيزت ، قسم المال بين أصحاب الوصايا . وإن رد وا ، قسم الثلث بينهم على نسبة أنصبائهم بتقدير الاجازة . وإن زادت الوصايا على المال ، بأن أوصى لزيد بماله كلله ، ولممرو بثلثه ، فان أجازوا ، فقد عالت إلى أربعة ، لزيد ثلاثة ، ولممرو سهم . وإن رد وا ، قسم الثلث بينهم على أربعة ، وتكون قسمة الوصية من اثني عشر . ولو أوصى لزيد بنصف ماله ، ولممرو بثلثه ، ولبكر بربعه ، قسم المال بينهم على ثلاثة عشر سها إن أجازوا ، وإلا ، قسم ثلثه على ثلاثة عشر .

## فرع

أوصى لزيد بعبد قيمته مائة ، ولممرو بدار قيمتها ألف ، ولبتكثر بخسهائة ، وكان ثلث ماله ثماغائة ، فقد أوصى بثلثي ماله . فان أجازوا ، فذاك ، وإلا ، فالزائد على الثلث مثل جميع الوصايا ، فترد كل وصية إلى نصفها ، ويخص كل واحد بنصف ماعين له . ولو أوصى لزيد بعشرة ، ولعمرو بعشرة ، ولبكر بخمسة ، وثلثه عشرون ، ولم يجيزوا ، قسمت العشرون على خمسة ، لكل واحد من الاو لين ثمانية ، ولبكر أربعة . ولو كانت بحالها وقال : قدموا بكراً على عمرو ، قال ابن الحداد : لزيد ثمانية ، ولعمرو سبعة ، ولبكر خمسة ، ولو قال : قدموا بكراً على المعلى المعمرو سبعة ، ولبكر خمسة ، ولو قال : قدموا بكراً عليها ، أعطى خمسة ، ودخل النقص عليها بالسوية ، فيكون لكل منها سبعة ونصف .

## فرع

أوصى لزيد بصد ، ولممرو عابقي من ثلث ماله ، اعتبر ماله عنــد الموت . فان خرج العبد من ثلثه ، دفعناه إلى زيد، وأعطينا عمراً باقي الثلث إن بقى شيء، وإلا ، بطلت وصية عمرو. وإن مات العبد قبل موت الموصى، لم يحسب من التركة، وينظر في باقي أمواله ، فيحط من ثلثها قيمة العبد، ويدفع باقيه إلى عمرو. فان لم يبق شيء ، بطلت أيضًا وصيته . وإن مات بعد موت الوصى ، حسب من التركة، وحسبت قيمته من الثلث . فان بقى شيء من الثلث ، فهو لممرو . ولو لم يكن له مال سوى الميد ، فأوصى لزيد به ، ولعمرو بثلثه ، أو بثلث ماله ، ولم يجر لفظ يقتضي الرجوع عن الوصية الأولى . فان أجازوا ، قسم العبد بينها ، لزبد ثلاثة أرباعه، ولممرو ربعه . وإن لم يجيزوا ، قسم الثلث كذلك . وإن أوسى لزيد بالمبد . وقيمته ألف ، ولعمرو بثلث ماله، وله ألفان سوى المبد ، فان أجازوا، جمل المبد بينها أرباعاً كما ذكرنا ، ولعمرو مع ربعه ثلث الألفين . وإذا كان العبد الذي هو ثلث المال أربعة ، كان الألفان وهما ثلثاه ثمانية ، لكن [ ليس ] للمانية ثلث ، فتضرب مخرج الثلث في اثني عشر ، تبلغ سنة وثلاثين ، العبد منها اثنا عشر ، تسعة منها لزيد، وثلاثة منها مع ثمانية من الباقي لعمرو ، والباقي للورثة . وإن ردُّوا الوصية ، قسم الثلث بينها على عشرين ، لأن جملة سهام الوصايا عند الاجازة عشرون . وإذا كان المبد وهو ثلث المال عشرين ، كان الجيم ستين ، لزيد تسمة من المبد ، ولعمرو ثلاثة منه وغانية أسهم من الباقي كما كان في حال الاجازة ، يبقى العرثة تمانية أسهم من العبد، و ثنان وثلاثون سها من الباقي، وجميع ماذكرناه فيا إذا أجاز جميع الورثة جميم الوصايا ، أو رد جميمهم جميمها إلى الثلث . فلو أجازوا بمضها ، أو أجاز بعضهم بمضها، وبعضهم كلها ، أو أجاز بعضهم بعضها ، وبعضهم بعضاً آحر ، أو أجاز

بمضهم جميعها ، ورد بعضهم جميعها ، [ أو رد" بمضهم جميعها ] وبعضهم بعضها ، فالطريق في هذه الأحوال أن تصحح المسألة على تقدير الاجازة المطلقة وعلى تقدير الرد" المطلق. فان تماثلت المسألتان ، اكتفيت باحداها . وإن تداخلتا ، اكتفيت بالأكثر واستغنيت عن الضرب . وإن تباينتا ، ضربت إحداها في الأخرى . وإن توافقتا ، ضربت وفق إحداها في الأخرى ، ثم يقسم المال بينها على تقديري الاجازة والرد من ذلك المدد ، وينظر في الحاصل لكل مجيز على التقديرين ، فيكون قدر النفاوت بينها لمن أجاز له .

مثاله : ابنان ، وأوسى لزيد بنصف ماله ، ولممرو بثلثه ، المسألة على تقدير الاجازة من أثنى عشر ، وعلى تقدير الرد من خمسة عشر، وهما متوافقان بالثلث ، فتضرب ثلث إحداها في الأخرى ، تبلغ ستين ، لزيد منها على تقدير الاجازة المطلقة ثلاثون، ولممرو عشرون ، ولكل ابن خمسة ، ولزيد على تقدير الرد" المطلق اثنــا عشر ، ولممرو ثمانية ، ولكل ابن عشرون ، فالتفاوت في نصيب كل ابن خمسة عشر . فان أجازا وصية زيد، فقد سامحه كل ابن بتسمة، فيتم له ثلاثون، ويبقى لكل ابن [ أحد ] عشر . وإن أجازا وصية عمرو ، فقد سامحه كل ابن بستة ، فيتم له عشرون ، ولكل ابن أربعة عشر . وإن أجاز أحدها الوصنين وردها الآخر ، فقد سامح المجيز زيداً بتسمة ، وعـَمراً بستة ، فيكون ازيد أحد وعشرون ، ولعمرو أربعة عشر ، وللمجيز خمسة، وللراد عشرون . وإن أجاز أحدها الوصيتين، ] وأجاز الآخر وصية زيد ، تم لزيد ثلاثون . وإن أجاز الآخر وصية عمرو ، تم] له عشرون . وإن أجاز أحدها وصية زيد، والآخر وصية عمرو، فهذا سامح زيداً بتسمة ، وذاك سامح عمراً بستة ،فيكون لزيد أحد وعشرون ، ولمجيزه أحد عشر، ولممرو أربعة عشر، ولمجيزه مثلها . الطرف الثالث: في الدوريات من الوصايا .

#### فصل

# في الوصية عنل نصيب وارث ، وبجزء شائع

الجزء الشائع ، قد يكون مضافاً إلى ما يبقى من المال بعد النصيب ، وقد يكون مضافاً إلى جميع المال ، نظر ، إن لم تزد جملة المال الموصى به على الثلث ، جعل الموصى له بالنصيب كأحد الورثة ، فتصحح مسألة الورثة ، ثم يؤخذ مخرج الوصية ويخرج منه جزء الوصية ، وينظر هل ينقسم الباقي على مسألة الورثة ، إن انقسم ، فذاك ، وإلا ، فطريق التصحيح ماسبق . وإن زادت على الثلث وأجاز الورثة ، فكذلك الحكم والحساب ، وإن لم يجيزوا ، قسم الثلث على نسبة القسمة عند الاجازة.

مثاله: ثلاثة بنين، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدم، ولممرو بعشر المال، فسألة الورثة وزيد من أربعة، ومخرج الجزء عشرة، يبقى منها بعد إخراج الجزء تسعة لاتنقسم على أربعة، ولاتوافق، فتضرب أربعة في عشرة، تبلغ أربعين، لعمرو أربعة، ولزيد وكل ابن تسعة، وجلة الوصيتين ثلاثة عشر، وإن كان الجزء مضافاً إلى ماتبقى من المال بعد النصيب، مثل أن ترك ثلاثة بنين، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدم، ولعمرو بسدس ماتبقى من المال بعد النصيب، فالمقصود في هذه المسألة ونظائرها، يعرف بطرق.

منها: طريقة الجبر، ولها وجوه . أسهلها: أن تأخذ مالاً وتسقط منه نصيباً وزيد ، يبقى مال سوى نصيب ، تسقط سدسه لعمرو ، يبقى خسة أسداس مال إلا خمسة أسداس نصيب تعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، فتجبر وتقابل، فتكون خسة أسداس مال معادلة اثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب ، تضرب ثلاثة وخمسة

أسداس مال في أقل عدد له سدس وهو سنة ، تكون ثلاثة وعشرين ، النصيب من ذلك خمسة ، يبقى غانية عشر ، سدسها لعمرو ، يبقى خمسة عشر ، لكل خمسة ومنها : أن تجعل المال كله ديناراً وسنة درام ، فالوصية بالسدس ، فتحمل الدينار نصيب زيد ، ودرهما من السنة لعمرو ، يبقى خمسة درام للبنين ، لكل ابن درم وثلثان ، وكذا جعلنا المال ديناراً وسنة درام ، فهو إذن سبعة درام وثلثان ] ، فتبسطها أثلاثاً ، فتبلغ ثلاثة وعشرين ، وتسمى

ومنها: أن تقول: مسألة الورثة من ثلاثة، فيكون لزيد سهم مثل أحدم، فتزيد على كل واحد من سهام البنين مثل خسه، لأنه أوسى بسدسها، وسدس كل شيء مثل خمس الباقي بعد إخراج السدس، فيكون جميع المال أربعة أسهم وثلاثة أخماس، تبسطها أخماساً، تبلغ ثلاثة وعشرين، وتسمى هذه: طريقة القياس.

هذه: طريقة الدينار والدره.

ومنها: أن تقسم سهام الورثة وهي ثلاثة ، وتضيف إليها سها لزيد ، تكون أربعة ، تضربها في مخرج السدس ، تبلغ أربعة وعشرين ، تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموسى به بعد النصيب في النصيب وهو واحد ، يبقى ثلاثة وعشرون، وهو المال ، فاذا أردت النصيب ، أخذت سها "، فتضربه في مخرج السدس ، تكون ستة ، تسقط منها ما أسقطته من المال ، يبقى خمسة ، فهي النصيب ، وهذه تسمى :طريقة الحشو ، ويسمى هذا الذي يسقط : سهم الحشو ، ويقال : كان محمد بن الحسن رحمه الله يعتمدها .

ومنها: أن تأخذ سهام الورثة ، وتضربها في مخرج السدس ، تكون ثمانية عشر. تصرف سدسها إلى عمرو ، يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة . وإذا بان [ أن ] النصيب خمسة ، فزد خمسة على ثمانية عشر ، تكون ثلاثة وعشرين .

ومنها: أن يقال: المال كله ستة ونصيب ، النصيب لزيد ، وسهم من الستة لعمرو ، يبقى خمسة لاتصح على ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في ستة ، تبلغ ثمانية عشر مع النصيب المجهول ، فسدس الثمانية عشر لعمرو ، والباقي بين البنين ، لكل ابن خمسة . فعرفنا أن النصيب المجهول خسة ، والمال ثلاثة وعشرون .

مسألة : ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بثلث باقي المال بعد النصيب ، استخراجها بطريق الخطائن أن يقدر المال أربعة ، لـ ملمنا أن هنا نصيباً وثُلْمًا بعد النصيب، فتجعل النصيب واحداً، وتدفع ثلث الباقي إلى عمرو، يبقى أثنان، ونحن نحتاج إلى ثلاثة ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض ، فقد نقص عن الواجب واحد ، وهذا هو الخطأ الأول ، ثم تجعل المال خمسة ، وتجعل النصيب منها اثنين، وتدفع ثلث الباقي إلى عمرو، يبقى اثنان ، ونحن نحتاج إلى ستة ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض ، فقد نقص عن الواجب أربعة ، وهذا هو الخطأ التاني ، والخطآن جميعاً ناقصان ، فتدقط أقلها من أكثرهما ، يبقى ثلاثة ، فتحفظها ، ثم تضرب المال الأول في الخطأ الثاني ، فيكون ستة عشر ، وتضرب المال الثاني في الخطأ الأول ، يكون خمسة ، تسقط الأقل من الأكثر ، يبقى أحد عشر ، تقسمها على الثلاثة المحفوظة ، يخرج بالقسمة ثلاثة وثلثان، تبسطها أثلاثًا، تكون أحد عشر ، فهو المال، ثم تضرب النصيب الاول في الخطأ الثاني، يكون أربعة، وتضرب النصيب الثاني في الخطأ الأول ، يكون اثنين ، تسقط الأقل من الأكثر ، يبقى اثنان ، تقسمها على الثلاثة المحفوظة ، يخرج بالقسمة ثلثان ، إذا بنسطا كانا اثنين ، فها النصيب ، فتدفع اثنين من أحد عشر إلى زيد ، وثلث الباقي ثلاثة إلى عمرو ، يبقى ستة ، لكل ابن سهان \* وهذا إذا أجاز الورثة ، لأن الوصيتين زائدتان على الثاث ، وتسمى هذه الطريقة: الجامع الكبير من طرق الخطائن. وبطريقة الباب نقول: سهام البنين ثلاثة، وقد

أوصى بثلثها ، فيبقى لكل ابن ثلثا سهم ، فبان أن النصيب الموصى به لزيد ثلثا سهم ، تبسطها ثم تضم الثلث المخرج إلى أنصائهم ، تبلغ جملة المال ثلاثة أسهم وثلثي سهم ، تبسطها أثلاثا ، تكون أحد عشر . وبطريقة المقادير تعطي الموصى له بمثل النصيب نصيباً من المال ، يبقى منه مقدار ، تدفع ثلثه إلى عمرو ، ويبقى ثلثا مقدار ، تقسمها بين البنين البنين عصل لكل ابن تسعا مقدار ، فتعلم أن ما أخذه الموصى له بالنصيب تسعا مقدار ، فعمل فلال كله مقدار وتسعا مقدار ، تبسطها أتساعاً ، يكون أحد عشر ، وتخرج المسألة فالمال كله مقدار وتسعا مقدار ، تبسطها أتساعاً ، يكون أحد عشر ، وتخرج المسألة بهذه الطرق الست .

#### فصل

وقد تكون الوصية بجزاً من جزاً من المال يبقى بحد النصيب أو بعضه .

مثاله : ثلاثة بنين ؛ وأوصى لزيد بمثل نصيب أحده ، ولمعرو بمثل ماتبقى من ثلث المال بعد النصيب ، تقدر ثلث المال عدداً له ثلث ، لقوله : بثلث الباقي من الثلث . وليكن ثلاثة ، تزيد عليه واحداً للنصيب ، فيكون أربعة . وإذا كان الثلث أربعة ، فالثلثان ثمانية ، والجملة اثنا عشر ، تعطي زيداً سها ، وعمراً سها ، وهو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال الباقي ، يبقى سهان ، تضمها إلى ثلثي المال وهو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال الباقي ، يبقى سهان ، تضمها إلى ثلثي المال تكون عشرة ، وكان ينبغي أن يكون ثلاثة ، ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض، فقد زاد على ماينبغي سبعة ، وهو الخطأ الأول ، ثم تقدر الثلث خمسة ، وتجمل النصيب اثنين ، وتعطي عمراً واحداً ، يبقى سهان ، تزيدها على ثاني المال وهو عشرة على هذا التقدير ، تبلغ اثني عشر ، وكان ينبغي أن يكون ستة ، ليكون لكل ابن على هذا التقدير ، تبلغ اثني عشر ، وكان ينبغي أن يكون ستة ، ليكون لكل ابن سهان ، فزاد على ماينبغي ستة ، وهو الخطأ الثاني ، ثم نقول : لما أخذنا أربعة ؛ زاد على ماينبغي ستة ، وهو الخطأ الثاني ، ثم نقول : لما أخذنا أربعة ؛ زاد على الواجب سبعة ، ولما زدنا سها " نقص عن الخطأ سهم ، فعلمنا أن كل سهم يزيد

ينقص به من الخطأ سهم ، وقد بقي من الخطأ ستة أسهم ، فنزيد لها ستة أسهم، يكون أحد عشر ، فهو ثلث المال ، النصيب منها ثمانية ، وجميع المال ثلاثة وثلاثون، ونسمي هذه الطريقة : الجامع الصغير من طرق الخطائن.

مسألة: ثلاثة بنين، وأوصى لزيد عمل نصيب أحده، ولممرو بملت ماتبقى من الثلث بعد نصف النصيب، خذ الله مال، وأسقط منه نصيباً ، يبقى الله مال من الثلث بعد نصف النصيب، وهو تسع مال إلا سدس نصيب، يبقى تسعا مال إلا خسة أسداس نصيب، زده على اللي المال، يكون غليب ، يبقى تسعا مال إلا خمسة أسداس نصيب، زده على اللي المال، يكون عالية أتساع مال، [ إلا خمسة أسداس نصيب، تعدل] اللائة أنصباء، [ فاجبر وقابل، تعدل المائية أتساع مال، اللائة أنصباء] وخمسة أسداس نصيب، فاضرب اللائة وخمسة أسداس في تسعة ، تبلغ أربعة واللائين ونصفاً، السطها أنصافاً ، تكون تسعة وستين، فلي المال، لزيد منها سنة عشر، ولعمرو خمسة .

# فصل في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال ، والآخر بماتبقى

مثاله: بنت وأخ ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بربع المال، ولبكر بنصف الباقي بعد ذلك ، فعلى طريق القياس ، نعلم أنه إذا أخد عمرو ربع المال ، وزيد نصيباً ، ينبغي أن يكون للباقي نصف ، وأقل عدد له نصف اثنان، لبكر منها سهم ، يبقى سهم ، لكل واحد من الوارثين نصف سهم ، فعلمنا أن النصيب

نصف سهم ، فيكون الباقي من المال بعد الربع سه بين ونصف سهم ، وذلك ثلاثة أرباع المال ، نزيد عليه ثلاثة ، وهو خسة أسداس ، يبلغ ثلاثة وسدسين ، نبسطها أسداساً ، تبلغ عشرين ، لزيد ثلاثة ، ولعمرو خسة ، يبقى اثنا عشر ، لبكر نصفها ، ولكل واحد من الوارثين ثلاثة كالنصيب . ولو كانت المسألة بحالها ، إلا أن وصية عمرو بخس المال ، ووصية بكر بثلث الباقي ، فالمال خسة ، والنصيب واحد .

# فصس فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر

مثاله: أم ، وعدماً ن ، أوصى لزيد عثل نصيب أحدم ، ولعمرو بربع ماتبقى من [ المال ] بعد النصيب ، ولبكر بثلث ماتبقى من المال بعد ذلك ، ولحاله بنصف ماتبقى بعد ذلك ، تأخذ مالاً ، وتلقي منه نصيباً ، يبقى مال إلا نصيباً ، تلقي من هذا الباقي ربعه ، يبقى ثلاثة أرباع منال إلا ثلاثة أرباع نصيب ، تلقي من الباقي نصف ، يبقى الباقي ثلاثه أنصب ، تلقي من الباقي نصف ، يبقى ربع مال إلا ربع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء ، تجبر وتقابل ، فربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وربع نصيب ، فتضربها في أربعة ، تبلغ ثلاثة عشر ، النصيب منه واحد ، يبقى اثنا عشر ، لعمرو ربعها ، يبقى تسعة ، لبكر ثلثها ، يبقى ستة ، لحالد نصفها ، يبقى ثلاثة ، لكل واحد من الورثة واحد كالنصيب .

#### فصل

## في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب

مشاله: ثلاثة بنين، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحـده، ولعمرو بملث ماتبقى من الثلث ، ولبكر بمثل نصيب أحده، ولخالد بنصف ماتبقى من الثلث بعد النصيب،

فخذ أحد أثلاث المال ، وادفع منه نصيباً إلى زيد ، يبقى منه مقدار ، تدفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى ممنا ثلثا مقدار ، ونأخذ ثلثاً آخر وتدفع منه نصيباً إلى بكر ، يبقى مقدار ، نتطي منه خالداً نصفه ، يبقى نصف مقدار ، فتضم الباقي من الثلثين وهو مقدار وسدس مقدار إلى ائثلث الثالث وهو نصيب ، ومقدار يكون نصيباً ومقدارين وسدس مقدار ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهو ثلاثة ، تسقط نصيباً بنصيب ، يبقى مقداران وسدس مقدار في ممادلة نصيبين ، فالنصيب الواحد مقدار ونصف سدس مقدار ، وكنا فرضنا كل ثلث نصيباً ومقداراً ، فهو إذاً مقداران ونصف سدس ، تبسطها بالضرب في اثني عشر ، تكون خمة وعشرين ، وجملة المال خمسة وسبعون ، والنصيب ثلاثة عشر ، فلزيد ثلاثة عشر ، ولعمرو أربعة ، ولبكر ثلاثة عشر ، ولعمرو أربعة ، ولبكر أن ثلاثة عشر ، ولعمرو أربعة ، ولكل أن ثلاثة عشر ، كالنصيب .

#### فصل

## في الوصية بنصيب وبجزء شائع ، على شرط أن لايضام بعض الورثة ، أي : لايدخل النقص عليه

مثاله: ابنان ، وأوصى لزيد بربع المال ، ولعمرو بنصيب أحد الابنين ، على. أن لايضام الثاني بالوصيتين ، هي من أربعة لذكره الربع ، لزبد سهم ، وللابن الذي شرط أن لايضام سهان ، يبقى سهم لعمرو وللابن الآخر لايصح عليها ، فتضرب اثنين في أربعة .

مسألة : ثلاثة بنين ، أحدم بكر ، وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدم، ولعمرو بثلث ماتبقى من الثلث ، وشرط أن لايضام بكر ، فخذ ثلث المال ، وادفع إلى زيد منه نصيباً ، يبقى مقدار ، تدفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى ثلث مقدار تضمها

إلى الثلثين وهما نصيبان ومقداران ، وذلك كله بعدل ثلث المال ونصيبين . أما ثلث المال ، فهو الذي توفيه بكراً غير منقوص . وأما النصيبان ، فها نصيبا الابنين الآخرين ، وذلك ثلاثة أنصباء ومقدار ، فتسقط نصيبين بنصيبين ، ومقداراً بمقدار، يبقى نصيب في معادلة مقدار وثلثين ، فمرفنا أن النصيب مقدار وثلثان ، وأن الثلث مقداران وثلثان ، فنبسطها أثلاثاً ، فيكون ثمانية ، فهي ثلث المال ، والنصيب منها خسة ، وحملة المال أربعة وعشرون ، لزيد خسة ، ولعمرو سهم ، ولبكر ثمانية ، ولكل واحد من الآخرين خسة كالنصيب .

# فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه

مثاله: ثلاثة بنين ، أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا وبع جميع المال ، تأخذ مالاً، وتسقط منه نصيباً ، يبقى مال ينقص نصيباً ، تزيد عليه ربع المال المستثنى، يبلغ مالاً وربع مال إلا نصيباً ، وذلك يعدل ثلاثة أنصباء ، وهي أنصباء الورثة ، تجبر وتقابل ، فاذاً مال وربع يعدل أربعة أنصباء ، تبسطها أرباعاً ، وتقلب الاسم ، فالمال ستة عشر ، والنصيب خمسة ، تدفي إلى الموصى له خمسة ، وتسترجع منه ربع المال وهو أربعة ، يبقى معنا خمسة عشر ، لكل ابن خمسة كالنصيب .

مسألة: ابن، وأوصى بمثل نصيبه إلا" نصف المال ، تأخذ مالاً، وتسقط منه نصيباً ، ثم تسترجع من النصيب نصف مال ، يحصل معنا مال ونصف سوى نصيب، يعدل نصيباً واحداً ، تجبر وتقابل، فيكون مال ونصف يعدل نصيبين ، تبسطها أنصافاً، وتقلب الاسم، فيكون المال أربعة، والنصيب ثلاثة، [تدفع إلى الموصى له ثلاثة]، وتسترجع منه اثنين ، يبقى ممه سهم، وهو مثل نصيب الابن ناقصاً بنصف المال.

مسألة: ابن ، وأوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلا" عشر المال ، نقول: لوكان البنون أربعة ، قدم المال مينهم على أربعة ، تأخذ مالاً ، وتلقي منه نصيباً ، وتسترجع منه عشر المال ، يكون معنا مال وعشر مال سوى نصيب ، يعدل أربعة أنصباء ، تجبر وتقابل ، فاذاً مال وعشر مال تقابل خمسة أنصباء ، تبسطها أعشاراً ، وتقلب الاسم ، فالمال خمسون ، والنصيب أحد عشر ، تدفع إلى الموصى له أحدعشر ، وتسترجع منه عشر المال وهو خمسة ، ببقى للموصى له سته ، ويأخذ الابن أربعة وأربعين ، ولو كانوا أربعة لأخذ كل ابن أحد عشر كالنصيب .

#### فصل

## في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء عاتبقى من المال

فهذا ، إما أن يكون مع تقييد الموصي الاستثناء بجزة عاتبقي من المال بعد النصيب وإما مع التقييد بجزة عاتبقي من المال بعد الوصية ، وإما مطلقاً ، فهذه ثلاثة أقسام . [ القسم ] الأول : مثاله : ثلاثة بنين ، وأوسى عمل نصيب أحده إلا ربع الباقي من المال بعد النصيب ، تأخذ مالاً ، وتسقط منه نصيباً ، ببقى مال ناقص بنصيب ، تريد عليه ربعه وهو الذي يسترده من جملة النصيب ، وربعه ربع مال إلا وربع نصيب ، فيبلغ مالاً وربع مال إلا نصيباً ، وربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فتجبر وتقابل، فنبلغ مالاً وربع مال يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب ، تبسطها أرباعاً وتقلب الاسم، فاذاً مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب ، تبسطها أرباعاً وتقلب الاسم، فالمال سبعة عشر ، والنصيب خمسة ، تعلى الموسى له خمسة ، يبقى اثنا عشر ، تسترجع من الحسة وبع الباقي وهوثلاثة ، يبقى مع الموسى له سهان ، ومع البنين خمسة عشر ،

القسم الثاني : أن يقيد الاستثناء بجز عاتبقي من المال بعد الوصية ، فالجزء من

الباقي المال بعد الوصية ، كالجزء الواقع تحته من باقي المال بعد النصيب ، فعشر الباقي بعد الوصية كنسع الباقي بعد الوصية كنسع الباقي بعد الوصية كنسن الباقي بعد النصيب ، وعلى هذا القياس ، حتى ينتهي إلى ثلث الباقي بعد الوصية ، فهو كنصف الباقي بعد النصيب ، وخر جوا صور هذا القسم بطريقين .

أحدهما: البناء على القاعدة المذكورة. فاذا أوصى – وله ثلاثة بنين – بنصيب أحده إلا ثلث الإ ربع ماتبقى من المال بعد الوصية ، فهو كما لو أوصى بنصيب أحده إلا ثلث ماتبقى بعد النصيب ، فتأخذ مالاً ، وتلقي منه نصيباً ، يبقى مال ناقص بنصيب ، تزيد ثلثه اللاستثناء وهو ثلث مال إلا " ثلث نصيب ، يبلغ مالاً وثلث مال إلا " نصيباً ، وثلث نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، فتجبر وتقابل ، فاذاً مال وثلث مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب ، فتبسطها أثلاثاً ، وتقلب الاسم ، فالمال ثلاثة عشر ، والنصيب أربعة ، تسترد من الأربعة ثلث التسعة الباقية ، ببقى أربعة ، تعطى الموصى له أربعة ، يبقى تسعة ، تسترد من الأربعة ثلث التسعة الباقية ، ببقى معه سهم ، ويحصل للبنين اثنا عشر ، والكل ابن أربعة ، فالذي أخذه الموصى له مثل النصيب إلا " ثلث الباقي بعد الوصية ، مثل النصيب إلا " ثلث الباقي بعد الوصية ، فلأن الباقي بعد الوصية ، فلأن الباقي بعد الوصية ، فلأن الباقي بعد الوصية ، فالذي اثنا عشر .

الطريق الثاني: إنّا نعلم أن باقي المال في الصورة المذكورة بعد الوصية أنصباء البنين، وهي ثلاثة ، وربعها ثلاثة أرباع نصيب، فهو المستثنى من نصيب أحد البنين، يبقى ربع نصيب وهو الوصية ، فتزيده على أنصباء البنين ، تبلغ ثلاثة أنصباء وربع نصيب وهو الوصية ، فتزيده على أنصباء البنين ، تبلغ ثلاثة أنصباء وربع نصيب ، نبسطها أرباعاً بالضرب في أربعة ، تكون ثلاثة عشر ، والوصية مهم .

القسم الثالث: أن يطلق فيقول: أوصيت له بمثل نصيب فلان إلا وبع ماتبقى من المال ، ولم يقل: بعد النصيب، ولابعد الوصية ، ففيه وجهان لأصحابنا. أحدها: يحمل على الباقي بعد النصيب ، لأن المذكور هو النصيب فانصرف الاستثناء إليه.

والتاني وهو قول أكثره: يحمل على الباقي بعد الوصية ، لأن الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي بعد النصيب ، فيكون المستثنى أكثر ، ويتقيل نصيب الموصى له، وقد تقرز تنزيل الوصايا على الأقل المتيقن ، ثم طريق الحساب على الوجهين ماسبق.

## فصسل

# في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء ماتبقى من جزء من المال

هذا يجيء فيه الأقسام المذكورة في الفصل الذي قبله . والقسم الثالث فيه الوجهان . فان صرح بذكر النصيب ، فأوصى \_ وله ثلاثة بنين \_ بمثل نصيبا ، يبقى ثلث مال ماتبقى من الثلث بعد النصيب ، فتأخذ ثلث مال ، وتلقي منه نصيبا ، يبقى ثلث مال صوى نصيب ، تزيد على ثلثه وهو تسم مال إلا ثلث نصيب الاستثناء ، تبلغ أربامة أتساع مال سوى نصيب وثلث نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، فتحبر وتقابل، فقال وتسع مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب ، تسطها أتساعاً ، وتقلب الاسم ، فألل تسعة وثلاثون ، والنصيب عشرة ، تأخذ الثلث ثلاثة عشر ، فتسقط منه نصيبا وهو عشرة ، يبقى تسعة ، تسقطها من المال ، وهو عشرة ، يبقى ثلاثون ، لكل ابن عشرة .

مسألة: أربعة بنين ، وأوسى بمثل نصيب أحده إلا" ربيم ماتبقى من الثلث بعد ثلث النصيب ، تأخذ ثلث مال ،وتسقط منه نصيباً ، يبقى ثلث مال سوى نصيب، ثم تسترجع من النصيب ربع الباقي من الثلث بعد ثلث النصيب ، وهو نصف سدس مال إلا" سدس نصيب ، وتضمه إلى مامعك ، تبلغ خمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من مال إلا" نصيباً ، وجزءاً من اثني عشر جزءاً من نصيب ، تزيده على ثلثي المال ، يبلغ مالاً وجزءاً من اثني عشر جزءاً من مال إلا" نصيباً ، وجزءاً من اثني عشر جزءاً من مال إلا" نصيباً ، وجزءاً من اثني عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً من أنصيباً ، وجزءاً من اثني عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً من نصيباً ، وجزءاً من نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ، تجبر وتقابل ، فاذاً

مال وجزء من اثني عشر جزءا من مال ، يعدل خمسة أنصباء وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب ، ثم ابسطها بأجزاء اثني عشر ، واقلب الاسم ، فالنصيب ثلاثة عشر ، والمال أحد وستون ، ولكن ليس لأحد وستين ثاث ، فتضربها في ثلاثة، تبلغ مائة وثلاثة وثمانين ، فهو المال ، والنصيب تسعة وثلاثون ع تأخذ ثلث المال وهو أحد وستون ، تعزل منه تسعة وثلاثين للنصيب ، ثم تسترجع منه اثني عشر ، لأن الباقي من الثلث بعد ثلث النصيب ثمانية وأربعون ، وربعها اثنا عشر ، فيبقى الهوسى له سبعة وعشرون ، تسقطها من المال ، يبقى مائة وسئة وخمسون ، لكل ابن تسعة وثلاثون .

### فرع

أوصى بمثل نصيب أحد ورثته إلا ثاث ماتبقى ، ولم يزد على هذا ، فكأنه قال: إلا ثلث ماتبقى من المال بعد الوصية ، لأنه الأقل المتيقين. فاذا كان له ابنان والحالة هذه ، فلهم سهم من تسعة ، لأن لكل واحد من الابنين والموسى له ثلاثة ، ثم تسترجع منه بقدر ثلث الباقي وهو سهان ، فيبقى سهم .

## فرع

وأما إن صرح بذكر الوصية والباقي من الجزء فقال وله ثلاثة بنين ...: أوصيت عمل نصيب أحدهم إلا ثلث ماتبةى من الثلث بعد الوصية ، فطرق الحساب فيه على قياس ماسبق ، لكن يستعمل بدل ثاث الباقي من الثلث بعد الوصية ، نصف الباقي من الثلث بعد الوصية ، نصف الباقي من الثلث بعد الوصية ، المن المذكورة من الثاث بعد النصيب كما سبق في الفصل السابق ، ويكون المال في الصورة المذكورة

سبعة وعشرين ، والنصيب سبعة . فاذا أخذنا ثلث المال ، وعزلنا منه سبعة ، بقي اثنان ، نسترجع نصفها من النصيب وهو واحد ، ببقى مع الموصى له سنة ، ومع البنين أحد وعشرون ، مع كل ابن سبعة كالنصيب .

#### نصل

\* في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال

الباقي من المال ، قد يقيُّد عا بعد النصيب ، وقد يقيَّد عا بعد الوصية ، وقد يطلق كما سبق ، فان جرى ذكر النصيب، بأن أوصى \_ وله ابنان \_ لزيد بربع المال، ولممرو عمل نصيب أحدها إلا ثلث ماتبقي من المال بعد النصيب، فخذ مالاً ،واجعل ربعه لزيد ، يبقى ثلاثة أرباع مال ، تعطى عمراً منها نصيباً ، يبقى ثلاثة أرباع مال إلا" نصيباً ، تسترجع من النصيب مثل ثلث هذا الباقي وهو ربع مال إلا" ثلث نصيب ، تزيده على مامعك ، يباغ مالاً إلا نصيباً وثاث نصيب ،وذلك يعدل نصيبين ، فتحير وتقابل ، فاذا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلث نصيب ، فتبسطها أثلاثا ،وتقلب الاسم ، فالمال عشرة ، والنصيب ثلاثة ، تمعلى زيداً ربع العشرة ، يبقى سبعة ونصف ، تعزل منها ثلاثة لعمرو ، يبقى أربعة ونصف ، تسترجع ثلثها من الثلاثة وهو واحد ونصف ، فتضمه إلى ماممك ، تبلغ ستة ، لكل واحد ثلاثة كالنصيب، فان أردت إزالة الكسر ، بسطت المشرة أيضاً أنصافاً وقلت : المال عشرون ، والنصيب ستة. وإن جرى ذكر الوصية ، بأن أوصى \_ وله ابنان \_ لزيد بربع المال ، ولآخر عمل نصيب أحدهما إلا" ثلث ماتبقي من المال بعد الوصية، فهو كقوله: إلا" نصف ماتبةي من المال بعد النصيب كما سبق ، فتأخذ مالاً ، وتجعل لزيد ربسه ، يبقى ثلاثة أرباع مال ، تعطى عمراً منها نصيباً ، يبقى ثلاثة أرباع سوى نصيب، تسترجع

منه نصف هذا الباقي، وهو ثلاثة أغان مال سوى نصف نصيب، وتزيده على مامعك، يبلغ مالاً وغن مال إلا" نصيباً ونصف نصيب، [ وذلك يعدل نصيبين، فاذا جبرت وقابلت، فمال وغن مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب ] تبسطها أغاناً ، فالمال غانية وعشرون ، والنصيب تسعة ، تعطي زيداً ربع المال ، يبقى أحد وعشرون، تفرز منها تسعة لعمرو، يبقى اثنا عشرة ، تسترجع نصفها من تسعة عمرو، وتضمه إليها ، تبلغ غانية عشر ، لكل ابن تسعة كالنصيب .

### فصل

## في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء ما [ يبقى ] من جزء [ من ] المال

مشاله: خسة بنين ، وأوصى لزيد بشمن ماله ، ولعمرو بثلث ماتبقى من الثلث بعد الثمن والنصيب ، تأخذ ثلث مال ، وتلقى منه ثمن جميع المال ، يبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءاً من المال ، تفرز منه نصيباً لعمرو ، يبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءاً سوى نصيب، تسترجع من النصيب ثلث هذا الباقي ، وليس للخمسة ثلث صحيح ، فنضرب المال في ثلاثة ، تكون اثنين وسبعين ، ويكون معك خمسة عشر جزءاً من اثنين وسبعين جزءاً من المال سوى نصيب ، تزيد ثلث هذا المبلغ عليه ، فيصير عشرين جزءاً من اثنين وسبعين جزءاً سوى نصيب وثلث [نصيب] بعدل أنصاء الورثة وهي خمسة ، فاذا جبرت وقابلت ، فثانية وستون تعدل ستة أنصباء وثلث نصيب ، فتبسطها بأجزاء اثنين وسبعين ، وتقلب الاسم ، فاذاً المال أربعائة وستة وخمسون، والنصيب ثانية وستون، تأخذ ثلث المال وهو مائة واثنان وخمسون، وتلقي منها نصيباً وتلقي منه ثمن المال ، وهو شبعة وخمسون ، يبقى خمسة وتسعون ، تلقي منها نصيباً وهو ثمانية وستون ، يبقى منها نصيباً وشيئة وستون ، يبقى منه قانية وستون ، يبقى منه وعشون ، تسترجع من النصيب ثلثها ، وتزيدها

على السبعة والمشرين ، تبلغ سنة وثلاثين ، تزبدها على ثاني المال ، وهو ثلثائة وأربعة أسهم ، تبلغ ثلثائة وأربعين ، لكل ابن ثمانية وستون كالنصيب ، فان كانت المسألة بحلل ا ، إلا" أنه أوصى لعمرو بثلث مايبقى من الثلث بصد الثمن وبعد وصيته ، فالحساب كما مضى ، لكن تجمل بدل استثناء ثلث الباقي من الثلث بعد الوصية ، نصف الباقي من الثلث بعد النصيب . وإذا عملتها ، كان المال ثاثمائة وأثني عشر ، والنصيب سبعة وأربعين ، تأخذ ثلث المال ، وهو مائمة وأربعة ، وتسقط منه ثمن المال ، وهو تسمة وثلاثون ، يبقى خسة وستون ، تسقط منه النصيب سبعة وأربعين، يبقى ثانية عشر ، تسترجع من النصيب نصفها تسعة ، وتزيدها عليها ، تصير سبعة وعشرين، يبقى غلنية عشر ، تسترجع من النصيب نصفها تسعة ، تبلغ مائنين و خسة وثلاثين ، لكل أبن عبيمة وأربعون .

#### تحصسل

## في الوصية عمل نصيب وارث أو عدد من الورثة ، إلا مثل نصيب وارث آخر أو عدد منهم

هذه الوصية ، إما أن تتجرد عن الوصية بجز ﴿ شائع من المال والوصية بجز ﴿ عَاتِبْقِي مَنِ المَالُ ، أو مجز ﴿ من جز ﴿ مَاتِبْقِي ، وإما أنْ لاتتجرد .

فالحالة الأولى لاحاجة فيها إلى الطرق الجبربة ، بل تقام مسألة الورثة ، وتؤخذ مسهام من أوصى بمثل نصيبه ، فينقص منها نصيب من استنى مثل نصيبه ، ويزاد مابقي على مسألة الورثة ، فمنه تصح .

مثاله: زوجة وأخت وعم ، وأوسى بجشل نصيب الأخت إلا مثل نصيب الزوجة ، هي من أربعة ، ونصيب الأخت سهان ، ينقص منها نصيب الزوجة وهو سهم ، يبقى سهم ، تزيده على الأربعة ، يكون خسة ، واحد منها للموسى له ، والباقي للورثة .

الحالة الثانية : إذا لم تنجرد ، وفيها صور .

إحداها: أن يوصي مع ذلك بجزء شائم من المال.

مثاله: أبوان، وأوصى لزيد بربع ماله، ولعمرو بمثل نصيب الأب إلا" مثل نصيب الأم، فالطريق أن تنظر في مسألة الورثة وهي من ثلاثة، ثم تأخذ مالاً، وتلقي ربعه لزيد، يبقى ثلاثة أرباع، تلقي منها نصيبين كنصيب الأب، وتسترجع نصفها كنصيب الأم، يبقى ثلاثة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة، فتجبر وتقابل، فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء، تبسطها أرباعاً، وتقلب الاسم، فالمال ستة عشر، والنصيب ثلاثة. فإذا أخذنا ستة عشر، وأسقطنا ربعها، بقي اثنا عشر، تسقط منها نصيبين وهما ستة، وتسترجع نصيباً وهو ثلاثة، يبقى للموصى له ثلاثة. فإذا أسقطنا الوصيتين من المال، بقي تسعة، للأب ستة، والأم ثلاثة.

الصورة الثانية : أن يوصي مع ذلك بجزء عاتبةي من المال.

مشاله: أبوان، وأوسى لزيد بمثل نصيب الأب إلا" مثل نصيب الأم، ولممرو بربع ماتبقى من المال، تأخذ مالاً، وتلقى منه نصيبين، ها نصيب الابن من مسألة الورثة، فتسترجع نصيباً وهو نصيب الأم، يبقى مال سوى نصيب، تعطى عمراً ربعة، وهو ربع مال إلا" ربع نصيب، تلقى ثلاثة أرباع مال إلا" ثلاثة أرباع نصيب، تعدل ثلاثة أنصباء، هي سهام المسألة، فتجبر وتقابل، فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب، فتبسطها أرباعاً، وتقلب الاسم، فالمال خمسة عشر، والنصيب ثلاثة ، تأخذ خمسة عشر، وتسقط منها نصيبين وها سنة، وتسترجع نصيباً وهو ثلاثة ، يبقى اثنا عشر، ربعها لعمرو، يبقى تسعة، سنة الأب، وثلاثة الأم.

الصورة الثالثة : أن يوصي بعد ذلك بجزء من جزاء عا تبقى من المال .

مشاله: أبوان، وأوصى لزبد بمثل نصيب الأب إلا" مثل نصيب الأم، ولممرو بربع ماتبقى من ثلثي المال، تأخذ ثلثي مال وتسقط منه نصيبين، وتسترجع منه نصيب، يبقى ثلثا مال سوى نصيب، تسقط ربعه لعمرو، وهو سدس مال إلا" ربع نصيب، يبقى نصف مال إلا" ثلاثة أرباع نصيب، تعدل ثلاثة أنصباء، هي سهام المسألة، فتجبر وتقابل بخمسة أسداس مال، تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب، تبسطها بأجزاء اثني عشر، وتقلب الاسم، فالمال خسة وأربعون، والنصيب عشرة، تأخذ تلثي المال وهو ثلاثون، وتسقط منها نصيبين وهما عشرون، وتسترجع نصيباً عبقى معك عشرون، تسقط ربمها لعمرو، يبقى خمسة عشر، تزيدها على ثلث المال، يكون ثلاثين، الأب عشرون، وللأم عشرة.

# ففرسل

في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضاً

الجزء المستثنى مع النصيب ، قد يكون من جميع المال ، وقد يكون من جزء ٍ من الباقي .

مثال الأول: أبوان، وأوصى عمل نصيب الأب إلا" مثل نصيب الأم وإلا" عشر جميع المال ]، جميع المال ، [ تأخذ مالاً ، وتلقي منه نصيبين، وتسترجع نصيباً وعشر جميع المال ]، يبقى مال وعشر مال إلا" نصيباً ، يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، فتجبر وتقابل ، فألل وعشر مال يعدل أربعة أنصباء ، تبسطها أعشاراً ، وتقلب الاسم ، فالمال أربعون، والنصيب أحد عشر ، تأخذ أربعين ، فتسقط منها نصيبين ، وهما اثنان وعشرون ،

وتسترجع منها نصيباً وهو أحد عشر، [ وعنشر جميع المال وهو أربعة ، فيحصل الهوصى له سبعة ، وللأب اثنان وعشرون ، والأم أحد عشر ] .

مثال الثاني: المسألة بحالها، إلا أنه يستنى مثل نصيب الأم وعشر ماتبقى من المال بعد نصيب الأم ، فتأخذ مالاً ، وتلقي منه نصيب الأم وها سهان من ثلاثة هي سهام المسألة ، وتسترجع منه نصيباً ، يبقى مال إلا" نصيباً ، تزيد عليه مثل عشره وهو عشر مال إلا" نصيباً وعشر نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة، فتجبر وتقابل، وتبسطها أعشاراً ، وتقلب الاسم، فلمال أحد وأربعون ، والنصيب أحد عشر ، تأخذ أحداً وأربعين ، وتسقط منها فصيبين وهما اثنان وعشرون ، وتسترجع نصيباً ، فيكون معك ثلاثون ، وتسترجع عشر الثلاثين من ذلك النصيب وهو ثلاثة ، وتزيده على مامعك ، تبلغ ثلاثة وثلاثين، عشر اثنان وعشرون ، وللأم أحد عشر .

مثال الثالث: المسألة بحالها، إلا" أنه استثنى مثل نصيب الأم وثمن ماتبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأم، فتأخذ ثلثي مال، وتسقط منه نصيبين، وتسترجع نصيبا، يبقى ثلثا مال سوى نصيب، تسترجع ثمن هذا الملغ [ أيضاً من النصيب وهو نصف سدس مال إلا" ثمن نصيب، وتزيده على المبلغ]، يكون ثلاثة أرباع مال إلا" نصيباً وثمن نصيب، تزيده على ثلث مال، يبلغ مالاً ونصف سدس مال إلا" نصيباً وثمن نصيب، وذلك بعدل أنصباء الورثة وهي سهام المسألة، فتجبر وتقابل، فال ونصف سدس مال بعدل أربعة أنصباء وثمن [ نصيب ]، فتبسطها بأجزاء أربعة فاللي ونصف سدس مال يعدل أربعة أنصباء وثمن [ نصيب ]، فتبسطها بأجزاء أربعة ثلثي المال وهو ستة وستون، وتسقط منها نصيبين وهما اثنان وخمسون، وتسترجع غنها من النصيب أيضاً وهو خمسة، وتزيده نصيبا، يبقى معك أربعون، تسترجع ثمنها من النصيب أيضاً وهو خمسة، وتزيده

على الأربعين ، يكون خمسة وأربعين ، تزيده على ثلث الله وهو ثلاثة وثلاثون ، تبلغ ثمانية وسبعين ، الأب بنصيبين اثنان وخمسون ، والأم بنصيب ستة وعشرون .

# فصل في الوصية بالتكملة

والمراد بها: البقية التي يبلغ بها الشيء حداً آخر، وهي إما مجردة عن الوصية بغيرها والاستثناء [ منها ]، وإما غير مجردة .

آما القسم الأول: فالوصية إما أن تكون بتكلة واحدة ،وإما بتكلتين فصاعداً . مثال الأول: أربعة بنين ، وأوصى بتكلة ثلث ماله بنصيب أحدم ، فتأخذ مالاً ، وتصرف ثلثه إلى الموصى له ، وتسترجع منه نصيباً ، فيحصل ممك ثلثا مال ونصيب ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ، فتلقي نصيباً بنصيب ، يبقى ثلثا مال في معادلة ثلاثة أنصباء ، فتبسطها أثلاثاً ، وتقلب الاسم ، فالمال تسمة ، والنصيب اثنان، والتفاوت بين الثلث والنصيب سهم ، فهو التكملة ، تدفعه [ إلى ] الموصى له ، يبقى أنية ، لكل ابن سهان . وبطريق الدينار والدرم ، تجمل ثلث المال ديناراً ودرها، وتجمل الدينار نصيباً ، والنكلة درهما ، تدفعه إلى الموصى له ، يبقى من المال ثلاثة دنانير ودرهان يأخذها الابن الرابع ، دنانير ودرهان ، يأخذ ثلاثة بنين ثلاثة دنانير ، يبقى درهان يأخذها الابن الرابع ، فالمنا أن قيمة الدينار درهان ، وأن ثلث المال ثلاثة درام ، والنصيب درهان .

مثال التكلمتين ، أربعة بنين وبنت ، وأوصى بتكلة ثلث ماله بنصيب ابن ولآخر بتكلة ربع ماله بنصيب البنت ، فالوصية الأولى ثلث مال سوى نصيبين ، والثانية ربع ماله بنصيب ، فتأخذ مالاً ، وتسقط منه الوصيتين ، يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سها من مال وثلاثة أنصباء ، تعدل أنصباء الورثة وهي تسمة ،

تسقط الملائة أنصباء بثلاثة أنصباء يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سها من مال في معادلة سنة أنصباء الورثة وهي تسعة ، تسقط الملائة أيضاً بثلاثة أنصباء ، يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سها من مال في معادلة ستة أنصباء . ثم إن شئت بسطتها بأجزاء اثني عشر، وقلبت الاسم ، فالمال اثنان وسبعون ، والنصيب خمسة . وإن شئت قلت : إذا كانت خمسة من اثني عشر تعدل ستة ، فالمال بهامه يعدل أربعة عشر و نخسين ، تبسطها أخماساً تبلغ اثنين وسبعين ، تأخذ ثلث المال وهو أربعة وعشرون ، وتسقط منه نصبين وهما عشرة ، يبقى أربعة عشر ، فهي الوصية الأولى ، وتأخذ ربعه وهو اثنانية عشر ، تسقط منه نصيباً واحداً وهو خمسة ، يبقى اللائة عشر ، فهي الوصية الأانية ، فتسقط الوصيتين من المال ، يبقى خمسة وأربع ون ، لكل ابن عشرة ، والمنت خمسة .

أما القسم الثاني ، فيتصور على وجوه . منها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء ِ شائع من المال .

مشاله: ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بربع ماله ، ولعمرو بشكلة النصف بنصيب ابن ، فتأخذ مالاً ، وتلقي منه ربعه لزيد ، ثم تلقي نصفه لعمرو ، وتسترجع منه نصيباً ، يبقى معك ربع مال ونصيب ، وذلك يعدل ثلاثة أنصباء ، فتسقط نصيباً بنصيب ، يبقى ربع مال في معادلة نصيبين ، تبسطها أرباعاً ، وتغلب الاسم ، فالمال ثمانية ، والنصيب واحد ، تأخذ ثمانية ، فتعزل ربعها لزيد ، ثم تأخذ نصف الثمانية لعمرو ، وتسترجع منه واحداً ، يبقى معك ثلاثة ، لكل ابن واحد . وبطريق القياس تقول : ربع المال ونصفه يستحقها زيد وعمرو وأحد البنين ، فتأخذ مالاً له ربع ونصف وهو أربعة ، فتسقط منه الربع والنصف ، يبقى واحد تقسمه بين الابنين الآخرين ، فلكل واحد منها نصف ، فتعلم أن النصيب نصف سهم ، فتسقطه من الثلاثة اتي أسقطتها من المال ،

يبةى اثنان ونصف، تسقط منها ربع جميـع المال ، يبقى واحد ونصف، فهو التكلة، تبسط الجميع أنصافاً ايزول الكسر، فالنصيب واحد، والتكلة ثلاثة ، والربع اثنان، والمال عانية .

وبطريق الدينار والدرم ، تجمل نصف المال ديناراً ودرهما ، وتدفع الدرم بالتكملة إلى عمرو ، يبقى ديناران ودرم ، تسقط منها ربع المال وهو نصف دينار ونصف درم ، وذلك يعدل ثلاثة دنانير ، تسقط الجنس بالجنس ، يبقى دينار ونصف في معادلة نصف درم ، تبسطها أنصافاً، وتقلب الاسم ، فالدينار واحد ، والدرم ثلاثة وهو التكملة .

ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصية بجزا عابقي من المال.

مشاله: أربعة بنين، وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن، ولعمرو بربع ماتبقى من المال، تأخذ مالاً، وتدفع ثلثه إلى زيد، وتسترجع منه نصيباً، وتريده على باقي المال، فيحصل معك ثلثا مال ونصيب، يخرج ربعه لعمرو وذلك سدس مال وربع نصيب، يبقى نصف مال وثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة، فتسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب، يبقى نصف مال في معادلة ثلاثة أنصباء وربع نصيب، فتبسطها أرباعاً، وتقلب الاسم، فالمال ثلاثة عشر، والنصيب ملهان، لكن ليس للثلاثة عشر ثلث، فتضربها في ثلاثة، تبلغ تسعة وثلاثين، فهي المال، والنصيب ستة، تأخذ ثلثها وهو ثلاثة عشر، تسقط منه نصيباً، يبقى سبعة، فهي النكملة، تدفع ربعها إلى زيد، يبقى من المال اثنان وثلاثون ، تدفع ربعها إلى عمرو هو عانية ، يبقى أربعة وعشرون للبنين ، لكل ابن سنة.

ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصية بجزا عاتبقي من جزء المال.

مشاله : ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدم ، ولعمرو بثلث مابقي من الثلث ، تأخذ ثلث مال ، وتلقى منه نصيباً ، يبقى ثلث مال إلا" نصيباً تذفمه إلى زيد فانه التكملة ، يبقى من الثلث نصيب ، تدفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى ثلثا نصيب تضمها إلى ثافي المال ، وذلك يمدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، تسقط ثاني نصيب بثاني نصيب ، يبقى ثلثا مال تعدل نصيبين وثلث نصيب . ثم إن شئت بسطتها أثلاثاً ، وقلبت الاسم ، فالمال سبعة ، والنصيب اثنان . وإن شئت قلت : إذا عادل تلثا مال نصيبين وثلث نصيب ، فالمال الكامل يعادل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب ، تبسطها أنصافاً ، يكون سبعة ، وليس لها ثلث صحيح ، فتضربها في ثلاثة ، تبلغ أحداً وعشرين ، فهو المال ، والنصيب سنة ، تأخذ ثلث المال وهو سبعة ، وتلقى منه النصيب ، يبقى واحد فهو التكملة ، وتدفع ثلث الستة إلى عمرو ، يبقى أربعة ، تضمها إلى ثاثي المال ، يكون ثمانية عشر ، لكل ابن ستة . قال إمام الحرمين : كذا ذكروه ، لكن لو تجردت الوصية الأولى في هذه الصورة ، فأوسى وله ثلاثة بنين بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدم ، فالوصية باطلة ، لأن نصيب كل أبن يستفرق الثلث ، فلا تكملة ، وحينتذ يمكن أن يقال : الوصية الأولى هنا باطلة، والثانية فرعها فتبطل أيضاً ، قال : ووجه ماذكروه ، أن الوصية الشانية تنقص النصيب عن الثلث ، فتظهر بها التكملة ، قال : ويجب أن تخرُّ ج المسألة وأخواتهما على الوجهين ، في أن العبرة باللفظ أو المهنى ، كما إذا قال : بمتك بلا ثمن ونحوه؟ : الصحيح المختار صحة الوصيتين هنا قطماً ، والفرق بين باب الوصية وغيرها من العقود ظاهر • والتأعلم ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصية بمثل النصيب.

مشاله: ثلاثة بنين، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدم ، ولعمرو بتكملة ثلث ماله، تأخذ ثلث مال، تدفع منه نصيباً إلى زيد ، والباقي إلى عمرو ، يبقى معك ثلثا مال تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، تبسطها أثلاثاً ، وتقلب الاسم ، فالمال تسعة ، والنصيب اثنان ، تأخذ ثلث التسمة ثلاثة ، تدفع منه اثنين إلى زيد ، وسها الى عمرو وهو التكملة ، يبقى سنة للبنين .

## فرع

أوصى \_ وله ابنان \_ بمثل نصيب أحدها لزبد ، ولعمرو بتكملة الثلث ، فالوصية الثانية باطلة ، لأنه لم يبق شيء من الثلث . وكذا لو أوصى \_ وله ثلاثه بنين \_ بمثل نصيب أحده لزيد ، ولعمرو بتكملة الربع .

ومنها: الوصية بالتكملة مع استثناء جزء من المال.

مثاله: ثلاثة بنين ، وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحده إلا " ثمن جميع المال .

طريقه أن يقال: نصف مال نصيب وتكملة ، والنكملة شيء و ثمن جميع المال ، تدفع الشيء إلى الموصى له ، يبقى بعد النصف نصيب و ثمن جميع المال ، تضمها إلى النصف الثاني ، يحصل ممك خمسة أثمان المال ونصيب تمدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، تسقط نصيباً بنصيب ، يبقى خمسة أثمان المال تعدل نصيبين ، فتبسطها أثماناً ، وتقلب الاسم ، فالمال ستة عشر ، والنصيب خمسة ، تأخذ نصف المال وهو ثمانية ، تسقط منه النصيب خمسة ، يبقى ثلاثة ، تسقط منها 'ثمن جميع المال وهو اثنان ، يبقى واحد وهو التكملة ، تنسقيطه من جميع المال ، يبقى خمسة عشر لابنين .

ومنها: الوصية بالتكملة مع استثناء جزء عاتبقى من المال .

ستة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا" ثمن ماتبقى من المال، تأخذ ثلث المال ، وتسترجع منه نصيباً ، يبقى ثلث مال إلا" نصيباً ، فهو التكملة ، يبقى ممك ثلثا مال ونصيب ، تسترجع من النكملة ثمنه ، وينتظم الحساب من أربعة وعشرين الذكر الثلث والثنمن ، فالذي ممك ستة عشر ونصيب وثمن ذلك وهو اثنان وثمن نصيب ، تريده عليه ، تبلغ ثمانية عشر جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من مال ونصيباً وثمن نصيب نصيب تمدل أنصباء الورثة وهي ستة ، تـقط المثل بالمثل ، يبقى ثمانية عشر جزءاً من أربعة وعشرين [ جزءاً ] من مال تمدل أربعة أنصباء وسبعة أثمان نصيب ، تبسطها بأجزاء المثل وهي أربعة وعشرون ، وتقلب الاسم ، فالمال مائة وسبعة عشر، والنصيب ثمانية عشر ، تأخذ ثلث المال وهو تسعة وثلاثون ، وتسقط منه نصيباً ، يبقى أحد وعشرون وهو التكملة ، فإذا أسقطناه من جميع المال ، بقي ستة وتسمون يبقى أحد وعشرون وهو التكملة ، بنقى تسعة ، فهي التي يأخذها الموصى له ، يبقى مائة وثمانية ثابين ، لكل ان ثمانية عشر .

ومنها: الوصية بالتكملة مع استثناء جز عاتبقى من جز من المال .

سبمة بنين ، وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحده إلا ثلث ما تبقى من الثلث ،

تأخذ ربع مال ، وتلقى منه نصيبا ، يبقى ربع مال سوى النصيب وهو التكملة ،

تلقيها من الثلث ، يبقى نصف سدس مال ونصيب ، تلقى ثلث ذلك من التكملة ،

وبنتظم الحساب من ستة وثلاثين ، فإنه أقل عدد لنصف سدسه ثلث ، فإذا الذي ممك من الثلث ثلاثة ونصيب ، تسترجع ثلاثة من التكملة وهو واحد وثلث نصيب ،

يبقى للوصية ثمانية أجزاء من ستة وثلاثين جزءاً من مال إلا نصيباً وثلث نصيب ،

يبقى للوصية ثمانية أجزاء من ستة وثلاثين جزءاً من مال إلا نصيباً وثلث نصيب ،

وثلث نصيب ، وذلك بعدل سبعة أنصباء ، تسقط الثل بالثل ، يبقى ثمانية وعشرون

جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال في معادلة خمسة أنصباء وثاثي نصيب ، تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين ، وتقلب الاسم ، فالمال مائنان وأربعة ، والنصيب ثمانية وعشرون تأخذ ربع المال وهو أحد وخمسون ، وتسقط منه النصيب ، يبقى ثلاثة وعشرون هي التكملة ، تلقيها من ثلث المال وهو ثمانية وستون ، يبقى خمسة وأربعون ، تسترجع ثلثها وهو خمسة عشر من التكملة ، يبقى ثمانية فهي الوصية ، تسقطها من المال ، يبقى مائة وستة وتسعون للبنين ، لكل ابن ثمانية وعشرون .

ومنها: الوصية بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى .

ثلاثة بنين ، وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا" تحكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ، تأخذ نصف مال ، وتسقط منه نصيباً ، فالباقي هو تكملة النصف، وتأخذ ثلث مال وتسقط منه نصيباً ، فالباقي هو تكملة الثلث ، تسقط تكملة الثلث من تكملة النصف ، يبقى سدس مال بلا استثناء ، فالوصية إذاً بسدس المال ، يبقى خسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ، فتبسطها أسداساً ، وتقلب الاسم ، فالمال ثانية عثر ، والنصيب خسة ، تأخذ نصف المال تسعة ، وتسقط منه النصيب ، يبقى أربعة فهي تكملة النصف ، ثم تأخذ ثلثه وهو ستة ، وتسقط منها نصيباً ، يبقى واحد فهو تكملة الثلث ، تسقط واحداً من أربعة ، يبقى ثلاثة فهي الوصية ، تسقطها من خسة عثمر للبنين ، لكل ابن خسة .

ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصيـة بالنصيب وبجزء ماتبقى من المال . خمسة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، ولممرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم، ولثالث بثلث ماتبقى بعد ذلك ، تأخذ ربع مال ، وتنقص منه نصيباً ، فالباقي هو تكملة الربع ، تدفعه إلى عمرو ، وتدفع النصيب إلى زيد ، فانصرف الربع إلى الوصيتين، بقى تلائة أرباع المال ، تدفع منه واحداً إلى الثالث ، يبقى ربعان يعدلان أنصباء بقى تها واحداً إلى الثالث ، يبقى ربعان يعدلان أنصباء

البنين وهي خمسة ، تبسطها أرباعاً ، وتقلب الاسم ، فالمال عشرون ، والنصيب اثنان ، تأخذ ربع المال خمسة ، تدفع منها اثنين إلى زبد ، وثلاثة إلى عمرو ، يبقى خمسة عشر، علمها [ خمسة ] للثالث ، والباقي للبنين .

ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مماتبقي من المال.

خسة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحده ، ولعمرو بتكملة الربع بالنصيب ، ولثاث بثلث مايةى من الثلث بعد الوصيتين ، يحتاج إلى مال له ربع وثلث ، والباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث ، وأقله ستة وثلاثون ، تأخذ ربعه وهو تسعة ، فتصرفها إلى الوصية بالتكملة والنصيب ، وإذا أسقطت تسعة من الثلث ، يبقى ثلاثة ، تصرف منها واحداً إلى الثاث ، يبقى اثنان ، تربدها على ثلثي المال ، تبلغ ستة وعشرين تعدل أنصاء الورثة وهي خمسة ، تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين ، وتقلب الاسم ، فالمال مائة وتمانون ، والنصيب ستة وعشرون ، تأخذ ثلث المال بالوصية بالنصيب ، فالمال مائة وتمانون ، والنصيب ستة وعشرون ، تأخذ ثلث المال بالوصية بالنصيب ، والباقي منه ربعه وهو خمسة وأربعون بالوصيتين الأوليين ستة وعشرين بالوصية بالنصيب ، والباقي بالوصية الأخرى ، يبقى من الثلث خمسة عشر ، نصرف بالوصية الثالثة ، يبقى عشرة ، تريدها على ثاثي المال ، تبلغ مائة وثلاثين للبنين ، لكل ان سنة وعشرون .

ومنها: الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستشى منه جزء مماتبقى من المال. أربعة بنين ، فأوصى لزيد بتكملة الثلث بنصيب أحدهم ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلا" خمس ماتبقى من المال ، تأخذ ثلث المال ، وتصرفه إليها بالنصيب والتكملة ، وتسترجع من النصيب خمس الباقي ، واجعل المال خمسة عشر ليكون للباقي بعد الثلث خمس ، فالثلث المخرج بالنصيب والتكملة إذاً خمسة ، تسترجع من النصيب خمس الباقي وهو اثنان ؛ فالحاصل اثنا عشر جزءاً من خمسة عشر جزءاً من مال ، وذلك

يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ، تبسطها بأجزاء خمسة عشر ، وتقلب الاسم ، فالمال ستون ، والنصيب اثنا عشر ، تأخذ ثلث المال وهو عشرون ، تلقي منه النصيب اثني عشر ، يبقى غانية هي التكملة ، تدفعها إلى زيد ، وتسترجع من النصيب خمس الباقي وهو غانية ، يبقى لعمرو أربعة ، فالوصيتان جميعاً اثنا عشر ، يبقى غانية وأربعون للبنين ، لكل ابن اثنا عشر .

ومنها : الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزئ مماتبقى من جزؤ من المال.

خسة بنين ، وأوصى لزبد بتكملة الربع بنصيب أحدهم ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلا " ثلث ماتبقى من الثلث بعد ذلك ، بحتاج إلى مال له ربع وثلث، وللباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث ، وأقله ستة وثلاثون ، تأخذ ربعه وهو تسعة ، فتصرفها في الوصيتين ، وترجع من النصيب ثلث ماتبقى من ثلث المال وهو واحد ، وتزيده على الباقي من الثلث، تبلغ أربعة ، تزيدها على ثلثي المال ، تبلغ ثمانية وعشرين جزءاً من مال ، وذلك يعدل أنصباء الورئة وهي خمسة ، تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين ، وتقلب الاسم ، فالمال مائة وثمانون ، والنصيب ثمانية وعشرون ، يبقى سبعة عشر ، تسقطها ثلثها من النصيب من ثلث جميع المال وهو ستون ، يبقى خمسة عشر ، تسقطها ثلثها من النصيب ، من ثلث جميع المال وهو ستون ، يبقى خمسة عشر ، تسقطها ثلثها من النصيب ، يبقى الممرو ثلاثة وعشرون ، والوصيتان مما أربعون ، يبقى مائة وأربعون للبنين ،

#### فصل

#### في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة

ثلاثة بنين ، وأوصى عمل نصيب أحدهم إلا" تكملة ثلث ماله بالنصيب ، تجمل

ثلث المال ديناراً ودرهماً ، وتجعل النصيب ديناراً ، تدفعه إلى الموصى له ، وتسترجع منه درها من لأن التكملة درهم ، يبقى من الثلث درهمان ، تزيدهما على الثلثين ، تبلغ دينارين وأربعة دراهم تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة دنانير ، تسقط المثل بللثل ، يبقى أربعة دراهم في معادلة دينار ، فتقلب الاسم وتقول : الدينار أربعة ، والمدراهم واحد ، فالثلث خمسة ، والمدال خمسة عشر ، تأخذ ثلث المال خمسة ، والمدراهم واحد وهو التكملة ، يبقى تدفع منه إلى الموصى له نصياً وهو أربعة ، ويسترجع واحد وهو التكملة ، يبقى الموصى له ثلاثة ، تسقطها من المال ، يبقى اثنا عشر ، لكل ابن أربعة .

#### فصيل

#### في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب

الجذر: كل مضروب في نفسه ، والحاصل من الضرب يسمى: مالاً ومجذوراً ومربعاً . والكعب: كل ماضرب في مثله ثم ضرب مبلغه فيه ، والحاصل من الضربين يسمى مكعباً ، فالواحد جذره وكعبه الواحد .

والأعداد ضربان .

أحدهما : ماله جذر صحيح ينطق به ، كالأربعة ، جذرها اثنان ، والتسعة، جذرها ثلاثة ، والمائة ، جذرها عشرة .

والثاني : ماليس له جذر ينطق به ، وإغا يستخرج جذره بالتقريب ، كالعشرة والعشرين ، ويقال له : الأصم . وكذلك من الأعداد ماله كعب ينطق به كالثمانية ، كعبها اثنان ، والسبعة والعشرين ، كعبها ثلاثة. ومنها ماليس له كعب ينطق به ، كالعشرة والماثة، وإغا يستخرج كعبه بالتقريب، وقد يكون العدد منطوقاً بجذره وكعبه كالأربعة والستين ، جذرها غانية ، وكعبها أربعة . وقد يكون أصم في الجذر دون الكعب ، كالسبعة والعشرين ،

أو في كمب دون الجذر ، كالأربعة والتسعة، أو فيها ، كالعشرة . إذا عرف ذلك ، فتعرض الوصية للجذر والكعب بفرض من وجوه .

منها: الوصية بجذر المال. قال الأستاذ أبو منصور: تفرض المسألة من عدد مجذور إذا أسقط منه جذره انقهم الباقي صحيحاً على سهام الورثة . فاذا أوصى بجذر ماله وله ثلاثة بنين ، فان جملت المال تسعة ، فللموصى له ثلاثة، والباقي للبنين، لكل ابن سبهان . وإن جملته ستة عشر ، فللموضى له أربعة ، والبافي للبنين ، لكل ابن أربعة . ولو أوصى بكعب ماله والورثة هؤلاء يجعل المال عدداً مكعباً، فاذا أسقط منه كعبه انقسم الباقي على سهام الورثة بلا كسر . فان جعلت المال عَانية ، فاثنان للموصى له ، والباقي للبنين . وإن جملته سبعة وعشرين ، فثلاثة للموصى له ، والباقي للبنين. هذا كلام الاستاذ ، وتعجب الامام من إرساله الكلام هكذا ، لاستحالة أن يكون الأمر في ذلك على التخيير ، والفرض كيف شاء الفارض ، فإن الاقدار تختلف باختلاف العدد المفروض . فإذا كان المال تسعة ، فالحذر ثلاثة . وإذا كان ستة عشر ، فالحذر أربعة . وفيه إشكال آخر ، وهو أنْ كل عدد ، مجذور ، إلا" أن من الأعداد ما ينطق بجذره ، ومنها ما لا ينطق ، كما سبق ، وليس في اللفظ إلا" جذر المال، فلم حمل على مجذور صحيح ؟ولم شرط أن ينقسم الباقي صحيحاً على الورثة ؛ فاذا كلام الأستاذ على ماذكره الامام، محمول على ما إذا قيد الموصي وصيته بما يقتضي الجل على عدد ممين من الأهداد المجذورة . فاذا قال : زالوا مالي على أول مجذور صحيح إذا طرح جذره انقسم الباقي على سهام ورثتي بلًا كسر ، تمين الحمل على الصورة المذكورة على تسمة ، وكانت الوصية بثلث المال . وإن عين مرتبة أخرى ، تمينت. قال الامام: فان أطلق الوصية بالجذر، ولم يقيد بشيء من ذلك ، لكن أراد بالجذر ماريده الحسَّاب، فإن كان ماله مقدراً بكيل ، أو وزن ، أو ذرع ، كالأرض ،

أو عدد، كالجوز ، نز"ل عليه . ثم إن كان جذره مما بنطق به ، فذاك ، وإلا" ، فالقدر المتيقن يسلنم للموصى له ، والقدر المشكود فيه ، يفصل أمره بالتراضي. وإن لم يكن المال مقدراً بشيء من ذلك ، كمبد وجارية ، قو"م ودنع جذر القيمة إلى الموصى له .

ومنها: الوصية بجذر النصيب. فلو أوصى وله ثلاثة بنين بجذر نصيب أحدم، قال الأستاذ: يجمل نصيب كل ابن عدداً بجذوراً ، ثم يجمع أنصاء البنين ،ويزاد عليم جذر نصيب أحدهم ، فما بلغ صحت منه القسمة . فان جملنا نصيب كل ابن واحداً ، فأنصباؤهم ثلاثة ، تربد عليها واحداً ، تبلغ أربعة تصح منها القسمة . وإن جعلنا النصيب أربعة ، فأنصباؤهم اثنا عشر ، تربد عليها اثنين ،تبلغ أربعة عشر تصح منها القسمة . ولو أوصى بجذري نصيب أحدهم ، وفرضنا النصيب أربعة ، فأنصباؤهم اثنا عشر ، تربد عليها جذري النصيب ، تبلغ ستة عشر منها تصح القسمة . ولو أوصى بكمب نصيب أحدهم ، جعلنا النصيب مكمباً ، وجمنا الأنصباء ، وزدنا عليها كمب نصيب أحدهم ، جعلنا النصيب مكمباً ، وجمنا الأنصباء ، وزدنا عليها كمب نصيب أحدهم ، جعلنا النصيب مكمباً ، وجمنا الأنصباء ، وزدنا عليها كمب نصيب . قال الامام : وليكن هذا الجواب فيا إذا تقيدت الوصية كاذكرنا، أو فيا إذا قال السائل : كيف يصور عدد تصح منه الوصية والميرات ? فيجاب بأنه يكن فيه وجوه .

منها: كيت وكيت. أما إذا أطلق الوصية بجذر النصيب ، فذكر فيه احتالين. أظهرهما: أنه ينظر في حصة ابن من التركة ، فيؤخذ جذره منطوقاً به أو أصم ، كما ذكرنا في جذر جميع المال ، فيزاد على مسألة الورثة . والثاني: أنه ينظر في نصيب كل واحد من سهام المسألة ، فيؤخذ جذره ، ويزاد على مسألة الورثة . وعلى هذا ، فنصيب كل ابن هنا واحد ، فيزاد على السهام الثلاثة واحد ، ويصير الحدم كما لوأوصى بنصيب أحده .

ومنها: الوصية بجذر النصيب وجذر المال مماً ، فاو أوصى وله ثلاثة بنين بجذر نصيب أحدهم لزيد ، وأوصى لعمرو بجذر جير المال ، فالمفهوم من كلام الأستاذ أن يقال: إذا كانت وصية زيد جذر نصيب ابن ، فنصيب كل ابن مال ، ثم يجمل المال أموالاً لها جذور صحيحة ، فان شئت جملتها أربمة أموال ، فتكون وصية عمرو جذرين ، كما أن جذر أربعة من العدد اثنان ، فتكون الوصيتان ثلاثة أجذار، وتسقطها من المال ، يقى أربعة أموال إلا ثلاثة أجذار تعدل أنصباء الورثة وهي علائة أموال ، فتجبر وتقابل ، فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال وثلاثة أجذار ، تسقط الجنس ، فمال يعدل ثلاثة أجذار ، فالجذر ثلاثة ، والمال تسمة ، وتقدير الكلام: مال يعدل ثلاثة أجذار ، وحينثذ فالتركة ستة وثلاثون ، لأنها أربعة أموال ، ونصيب كل ابن تسمة ، يأخذ زيد جذر النصيب وهو ثلاثة ، وعمرو جذر المال وهو ستة ، يبقى سبعة وعشرون البنين . قال الامام : وهذه المسألة وضية ، وطريق تطيقها على الفقه على ماسبق .

ومنها: الوصية بالجذر والنصيب. فاذا أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم لزيد، ولعمرو بجذر المال ، يقدَّر كأن البنين أربعة وأوصى بجذر المال وحده، وقد بان طريقه.

ومنها : الوصية بالجزاء والنصيب مع استتناء الجذر منها .

مثاله: أوصى وله ثلاثة بنين بثلث ماله إلا عدر جياع المال ، تدفع إلى الموسى له ثلث المال ، وتسترجع جذراً ، فيكون ممك ثلثا مال وجذر تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، فتجمل المال عدداً له ثلث صحيح ، بشرط أن ينقم ثلثاه مزيداً عليه جذره على ثلاثة ، وليكن ذلك ستة وثلاثين ، فتدفع ثلثها إلى الموسى له ، وتسترجع منه جذر المال وهو ستة ، يقى عنه ستة ، فقد أخذ ثلث المال إلا عدد [ المال ] ،

يبقى ثلاثون للبنين . ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا" جذر جميع المال ، فخذ مالاً ، وأسقط منه نصيباً ، واسترجع من النصيب جذر المال ، ببقى مال وجذر إلا" نصيباً تعدل أنصباء البنين ، فتجبر وتقابل ، فمال وجذر تعدل أربعة أنصباء ، فتجعل المال عدداً بجذوراً إذا زيد عليه جذره انقسم على أربعة ، وليكن سنة عشر ، إذا زيد عليه جذره كان عشرين ، إذا قسم على أربعة ، خرج من القسمة خمسة ، فاذا نقصت من النصيب جذر المال ، بقي واحد تدفعه إلى الموصى له ، يبقى خمسة عشر للبنين . ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا" جذر نصيب أحدهم ، فالنصيب عدد بحذور . فان جملته أربعة ، فالوصية اثنان ، والأنصباء اثنا عشر ، وجملة المال أربعة عشر ، وان خدم الله الربعة عشر ، وان جملته تسمة ، فالأنصباء سبعة وعشرون ، والوصية سنة .

ومنها: الوصية بالجذور المضافة إلى الجذور.

مشاله: ثلاثة بنين ، أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم ، ولعمرو بجذر وصية زيد ، ولبكر بجذر وصية عمرو ، فاجعل وصية بكر ماشئت من الأعداد ، فات جعلته اثنين ، فوصية عمرو أربعة ، ووصية زيد ستة عشر ، ونصيب كل ابن مائتان وستة وخمسون ، وجملة المال سبعائة وتسعون .

ومنها: الوصية الجامعة بين الجذر والتكملة.

مشاله: أوصى بتكملة ثاث ماله بجذر نصيب أحده ، تجعل ثلث المال مالاً وجذراً ، وتدفع المال إلى الموصى له ، يبقى جذره ، تزيده على ثلثي المال ، يبلغ مالين وثلاثة أجذار وذلك يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أموال ، فتسقط مالين عالين ، يبقى ثلاثة أجذار في معادلة مال ، فالجذر ثلاثة، والمال تسعة ، فثاث المال

اثنا عشر ، والوصية تسعة، تسقطها من المال ، يبقى سبعة وعشرون للبنين، وقد أخذ الموصى له ثلث المال إلا" جذر نصيب أحده .

#### فصبل

# في الوصايا المتعرضة لمقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما

منها: الوصية بالنصيب وبدرهم.

مثاله: أربعة بنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبدرهم، قال الأستاذ: اجمل المتركة أي عدد شئت بعد أن تكون بحيث إذا عزلت منها درهما وقسمت الباقي بين البنين والموصى له على خسة كان النصيب الواحد مع الدرهم مثل [ ثلث ] التركة أو أقل . فان جعلت التركة أحد عشر درهما ، فأسقط منها درهما ، يبقى عشرة ، لكل واحد سهان . وإن جعلتها ثلاثة عشر ، فأسقط درهما ، واقسم الباقي بينهم ، تخرج القسمة اثنان وخسان ، فترد على الخارج الدرهم المسقط ، يكون ثلاثة وخسين الموصى له . فان أردت زوال الكسر ، فأسقط الدرهم من ثلاثة عشر ، واضرب الباقي بخمسة ، تبلغ ستين ، لكل ان اثنا عشر ، والموصى له مثل ذلك بزيادة درهم ، واستبرك الامام فقال : المدفوع إلى الموصى له يختلف باختلاف الأعداد المفروضة ، والمتوى لا تحتمل التخير بين القليل ، فليحمل ماقاله الحسناب على مثل ماسبق في الماضي. أما إذا أطلق الوصية ، فتنزئ على مابوجد في التركة ، تعزل منها درهما ، ثم تقسم الباقي بين البنين والموصى له . ثم إن انحصرت الوصية في الثاث ، نفذت ، وإلا" ، فعتم الاجازة . وهذا الاستدراك لابد منه في أكثر أنواع الفصل .

ومنها : ااوصية بالنصيب مع استثناء درهم . فاذا أوصى وله أربعـة بنين بمثل غصيب أحدهم إلا" درهما ، فان جملت للموصى له درهمين ، فاجمل لكل ابن ثلاثة،

واجمل التركة أحداً وعشرين . وإن جملت له ثلاثة ، فاجمل لكل ابن أربعة ، وأجمل التركة خمسة عشر .

ومنها: الوصية بجزء شائع وبدرهم.

فاذا أوصى وله ثلاثة بنين بسدس ماله وبدرهم ، فيخرج سدس التركة ودرهم ، ويقسم الباقي بين الورثة . وبطريق الجبر ، تأخذ مالاً ، وتسقط منه سدسه ودرهم ، ببقى خسة أسداس مال إلا " درهم تمدل ثلاثة أنصباء ، [ فتجبر وتقابل ، فخمسة أسداس المال تمدل ثلاثة أنصباء ] ودرهم ، فتكمل أجزاء المال ، بأن تزيد عليها مثل خسها ، وتزيد على المديل خسة ، فمال يمدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس مثل خسها ، وتزيد على المديل خسة ، فمال يمدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب ودرهم وخس درهم ، فاضرب الأنصباء الثلاثة وأخماس النصيب في عدد، يبلغ الحاصل منه مزيداً عليه الدرم والحس عدداً صحيحاً ، وذلك بأن تضربها في ثلاثة ، فيحصل عشرة درام وأربعة أخماس درم ، إذا زدت عليها الدرهم والحس ، بلغ اثني عشر درهما منها تصح القسمة ، لصاحب السدس والدرهم ثلاثة ،

ومنها: الوصية بجزة شائع مع استثناء درهم.

فاذا أوسى وله ثلاثة بنين بسدس ماله إلا" درهما ، فخذ مالاً ، وأسقط منه سدسه ، واسترجع من السدس درهما ، محصل ممك خسة أسداس مال و درهم ، تمدل ثلاثة أنصباء ، فتكمل أجزاء المال ، بأن تزيد عليها خسها ، و تزيد الحمس على كل مافي المادلة ، فمال و دره و خس دره تمدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب ، فتضرب هذه الأنصباء والأخماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب دره و خمس كان الباقي عدداً صحيحاً وهو سبعة ، فاذا ضربت سبعة في ثلاثة وثلاثة أخماس ، حصل خسة و عشرون و خمس ، فاذا نقص منها درهم و خمس ، بقي أربعة و عشرون منها ، يسترجع منه دره ، يبقى أحد و عشرون البنين.

ومنها: الوصية بالنصيب وبجزء وبدره أو دراه ، أو مع استثناء درهم أو دراه . أو دراه .

مثاله: خسة [بنين]، وأوسى نزيد بمثل نصيب أحدم ودره، ولمعرو بلك مابقي من ثلثه ودرهم، تأخذ ثلث مال، وتسقط منه نصيباً ودرهما، يبقى ثلث مال إلا نصيباً ودرهما، يبقى ثلثه ودرهما، يبقى تأسما مال إلا ثاثي نصيب وإلا درهما وثلثي دره، تزيده على ثاني المال ، يكون ثمانية أتساع مال إلا ثاثي نصيب ، وإلا درهما وثلثي دره تعدل خسة أنصباء، فتجبر وتقابل ، فمانية أنساع مال تعدل خمسة أنصباء وثاثي نصيب ودرهما وثاثي دره، تكمل أجزاء المال ، بأن تزيد عليها ثمنها ، وتزيد على حكل مافي المعادلة ثمنه ، فمال بعدل سنة أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ودرهما وسبعة أثمان بعدل سنة أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ودرهما وسبعة أثمان عدداً إذا ضرب في سنة وثلاثة أثمان بكون الحاصل منه مزيداً عليه دره وسبعة أثمان عدداً وعدر الأنصباء في الثلاثة أثمان كان أحداً وعشرين ، فمنه القسمة ، والنصيب ثلاثة ، تضرب الأنصباء في الثلاثة ، تأمن كان أحداً وهو سبعة ، فتدفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرهم، يبقى ثلاثة ، تضرب الأنصباء في الثلاثة ، تأمن المال وهو سبعة ، فتدفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرهم، يبقى ثلاثة ، تضرب المنصباء في ثلثها ودرهما إلى عمرو ، يبقى دره ، تزيده على ثاثي المال ، يكون خمسة عشر للبين الخسة .

مسألة : ستة بنين ، وأوصى لزيد عنل نصيب أحدهم ، ولممرو بسدس مال الا درهما ، تأخذ مالاً ، وتسقط منه نصيباً لوصية زيد ، وسدسه إلا درهما لوصية عمرو ، يبقى خمسة أسداس مال ودرهم إلا نصيباً تعدل سنة أنصباء ، فتجبر وتقابل ، وتركمل أجزاء المال بزيادة خمسها ، وتزيد على مافي المهادلة خمسة ، فمال ودرهم وخمس درهم تعدل ثمانية أنصباء وخمسي نصيب ، فتضرب الأنصباء الثمانية والحسين في عدد إذا نقص ممايحصل من الضرب درهم وخمس كان الباقي عدداً صحيحاً ،

وهو ثلاثة، إذا ضربتها في عمانية وخمسين ، حصل خمسة وعشرون وخمس درهم ، إذا نقص منه درهم وخمس ، بقى أربعة وعشرون منها القسمة ، والنصيب ثلاثة ، فتعطى عمراً السدس إلا" درهماً وهو ثلاثة ، وزيداً ثلاثة، يقى تمانية عشر للبنين الستة . مسألة : ابنان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، والعمرو بمثل ماتبقي من النصف وبدرهم ، والتركة عشرون درهماً ، تأخذ نصف التركة عشرة ، وتسقط منه نصيباً لزيد ، يبقى عشرة إلا" نصيباً ، تسقط من هذا الباقي نصفه ودرهماً لعمرو وهو ستة إلا" نصف نصيب ، يبقى من المشرة أربعة إلا" نصف نصيب ، تزيدها على نصف المال ، تبلغ أربعة عشر درهماً إلا" نصف نصيب تعدل نصيى الابن، تحبر وتقابل ، فأربعة عشر تعدل نصيبين ونصف نصيب ، تبسطها أنصافاً ، فالمال هَانية وعشرون، والنصيب خمسة ، تقسم المال على النصيب، يخرج من القسمة خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ، فهو النصيب ، تأخذ عشرة ، وتدفع إلى زيد منها خمسة دراهم وثلاثة أخاس درهم ، يبقى أربعة دراهم وخنمسان، تدفعها نصفها ودرهما آخر إلى عمرو ، يبقى من العشرة درهم وخمس ، تزيده على العشرة الآخرى ، يكون أحد عشر و'خمساً للابنين ، لكل ابن خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم .

# نصل في نوادر الفصول المنقدمة

مسألة: ثلاثـة بنين وبنت ، أوصى لزيد عِثل نصيب البنت وثلث ماأوصى به لعمرو ، ولممرو عِثل نصيب أحد البنين وربع ماأوصى به لزيد ، فتجعل وصية زيد عدداً له ربع يكون أربعة دنانير ، ووصية عمرو عدداً له ثلث ، وليكن ثلاثة دراهم ، وتعلم أنك إذا نقصت من وصية زيد ثلث وصية عمرو وهو درهم ،

بقي أربعة دنانير إلا" درهما ، وذلك نصيب البنت ، لأن جملة وصية زبعد مثل نصيب البنت وثلث وصية عمرو ، وإذا نقصت من وصية عمرو ربع وصية زبعد وهو دينار ، بقي ثلاثة دراهم إلا ديناراً وهو نصيب الابن ، وإذا بان أن نصيب البنت أربعة دنانير إلا درهما ، ونصيب الابن ثلاثة دراهم إلا ديناراً ، قابلت بين الجلتين ، وضعفه ثمانية دنانير إلا درهين تعمل ثلاثة دراهم إلا ديناراً ، قتجبر كل واحد من الاستثناءين وتقابل ، فتسعة دنانير تقابل خسة دراهم ، فالدينار خسة أسهم ، والدرهم تسعة أسهم ، وكانت وصية زيد أربعة دنانير ، فهي إذاً [عشرون ، ووصية عمرو ثلاثة دراهم ، فهي إذاً وعشرون ، ووصية عمرو ثلاثة دراهم وهي سبعة وعشرون ، ونصيب كل ابن اثنان وعشرون ، لأنه ثلاثة دراهم وهي سبعة وعشرون إلا ديناراً ، وهو خمسة ، ونصيب البنت أحد عشر ، لأنه أربعة دنانير ، وهو عشرون إلا درها ، وهو تسعة ، ووصية عمرو مثل نصيب البنت وهو أحد عشر ، ومثل ربع وصية زيد ، وهو خمسة ،

مسألة: ثلاثة بنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ماانتقص من أحدهم بالوصية . فتقول: لو لم يكن وصية ، لكان لكل ابن ثلث المال وقد انتقص منه بالوسية شيء ، فملث المال نصيب وشيء ، والمال كله ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، يعطى الموصى له نصيباً إلا شيئاً ، يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل ثلاثة أنصباء ، تسقط نصيبين بنصيبين ، يبقى نصيب بعدل أربعة أشياء ، والتركة ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، في إذا خمسة عشر سها ، والوصية نصيب إلا شيئاً ، وهي ثلاثة أسهم ، يبقى اثنا عشر سها البنين ، وقد أخذ الموصى له مثل نصيب أحدهم إلا ماانتقص بالوصية وهو سها المنين ، وقد أخذ الموصى له مثل نصيب أحدهم إلا ماانتقص بالوصية وهو

صهم من خمسة عشر ، لأنه لولا الوصية لكان لككل واحد منهم خمسة من خمسة من خمسة عشر .

مسألة : ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ماتبقي من ماله بعد الوصايا كليًّها ، ولعمرو عمثل نصيب أحدهم إلا خمس ماتبقى من ماله بعد الوصايا، [ والثالث بمثل نصيب أحدهم إلا سدس مايبقي بعد الوصايا ]، فتعلم أن الباقي من المال بعد الوصايا كليها ثلاثة أنصباء ، فوصية زيد نصيب إلا ربع ثلاثة أنصباء وهو ثلاثة أرباع نصيب، تبقى وصيته بربع نصيب، ووصية عمرو بنصيب إلا 'خمس ثلاثة أنصاء وهو ثلاثة أنجاس نصيب، تبقى وصينه بخسي نصيب ، ووصية الثالث بنصيب إلا سدس ثلاثة أنصباء وهو نصف نصيب ، فجملة الوصايا ربع نصيب وخمسا نصيب ونصف نصيب، فهي نصيب وثلاثة أجزاء من عشرين جزءاً من نصيب ، فيبقى مال إلا نصيباً وثلاثة أجزاء من عشرين جزءاً من نصيب ، وذلك يعدل ثلاثة أنصباء، فتجبر وتقابل ، فمال يعدل أربعة أنصباء وثلاثة أجزاء من عشرين جزءاً من نصيب، فتبطها بأجزاء عشرين ، وتقلب الاسم، فالمال ثلاثة وثمانون ، والنصيب عشرون ، تلقى الوصايا كليُّها وهي ثلاثة وعشرون ، يبقى ستون للبنين ، ولزيد نصيب إلا ربع ماتبقى من المال بعد الوصايا وهو خمسة عشر ، فله خمسة ، ولعمرو نصيب إلا خمس ماتبقى بعد الوصايا وهو اثنا عشر ، فله عمانية ، وللثالث نصيب إلا سدس ماتبقى رمد الوصايا وهو عشرة ، فله عشرة .

مساله : خمسة بنين ، فأوصى عشل نصيب أحدهم إلا سدس ماتبقى من ماله بعد الوصية ، فتجعل الوصية شيئاً ، والباقي بعد الوصية ، فتجعل الوصية شيئاً ، والباقي أنصاء الورثة ، فالمان شيء وثلاثة أنصباء ، فتسقط الوصية ، وتأخذ سدس الباقي وهو نصيب ، فتح فظه ثم تأخذ ثاث المال وهو نصيب وثاث شيء ، فتسقط

منه الوصية وهي شيء ، يبقى نصف نصيب إلا ثأي شيء ، تأخذ ثائه وهو ثلث نصيب إلا تُسعى شيء [ وهو المستثنى من النصيب ] ، فنضمه إلى نصف النصيب الحفوظ، يصير خمسة أسداس نصيب إلا تُسعى شيء وهو المستثنى من النصيب ، فتضمه إلى الوصية وهي شيء ليكمل النصيب ، فيلغ خمسة أسداس نصيب وسبعة أتساع شيء ، وذلك بعدل نصيبا ، يبقى سدس نصيب في معادلة سبعة أتساع شيء ، فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء وثاثي شيء ، تبسطها أثلاثاً ، وتقلب الاسم ، فالنصيب أربعة عشر ، والشيء ثلاثة ، والمال كله خمسة وأربعون، لأنه ثلاثة أنصباء وشيء ، تلقي الوصية من المال ، يبقى اثنان وأربعون ، تأخذ سدسها مبعة وتحفظها ، ثم تلقي الوصية من ثلث المال أيضاً وهو خمسة عشر ، يبقى اثنا عشر ؛ تلغ أحد عشر ، تلقيها من النصيب ، يبقى ثلاثة ، ونضمها إلى السبعة المحفوظة ، تبلغ أحد عشر ، تلقيها من النصيب ، يبقى ثلاثة .

مسألة : ثلاثة بنين وبنت ، وأوسى لزبد عبثل نصيب البنت إلا ثلث مأأوسى به لمرو ، ولممرو ، ولممرو عثل نصيب أحد البنين إلا ربع مأأوسى به لزيد ، فتجمل وصية نبيد عدداً له ربع ، وليكن أربعة دنانير ، ووصية عمرو عدداً له ثلث ، وليكن ثلاثة دراهم . فاذا أخذت ثاث وصية عمرو ، وضمته إلى وصية زبد عار أربعة دنانير ودرها ، وذلك مثل نصيب البنت ، فنصيب كل ابن ضعفه وهو ثمانية دنانير ودرهان . وإذا أسقطت من ذلك ربع وصية زبد وهو دينار ، بقي سبعة دنانير ودرهان وهي وصية عمرو ، وتقابل بها الدراهم التي جعلناها وصية أوالاً ، فتسقط درهمن بمثلها ، [ يبقى ] سبعة دنانير في مقابلة درهم واحد ، فالدنار واحد ، والدرهم سبعة ، كانت وصية زبد أربعة دنانير ، فهي إذاً أربعة ، وكانت وصية عمرو ثلاثة دراهم ، فهي إذاً أحد وعشرون ، ونصيب البنت أربعة دنانير ودرهم ، فهو أحد عشر ،

ونصيب كل ابن اثنان وعشرون ، فما أخذه زيـد مثل نصيب البنت إلا ثلث وصية عمرو ، وما أخذه عمرو مثل نصيب ابن إلا ربـع وصية زيد .

مسألة: ابن وبنت، وأوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت، وإذا زدت عليها تسمة كانت مثل نصيب الابن، فاجعل نصيب البنت شيئاً وأربعة دراهم، ونصيب الابن شيئاً وتسعة دراهم، ثم تضعنف نصيب البنت بصير شيئين وثمانية دراهم، وذلك بعدل نصيب الابن، فنسقط شيئاً بشيء، البنت بصير شيئين وثمانية دراهم، وذلك بعدل درها وهو الوصية. فاذا زدت درهما على وثمانية دراهم بهانية، يبقى شيء بعدل درها وهو الوصية. فاذا زدت درهما على أربعة ، صارت عشرة وهي نصيب البنت، وإذا زدت درها على تسعة ، صارت عشرة وهي نصيب البنت، وإذا زدت درها على تسعة ، صارت عشرة وهي نصيب البنت، وإذا زدت درها على تسعة ، صارت عشرة وهي نصيب البنت ، وإذا زدت درها على تسعة ، صارت عشرة وهي نصيب البن ، وجملة التركة ستة عشر .

مسألة: ابنان وبنت ، وأوصى لكل واحد من زيد وعمرو بوصية إذا زدت على وصية عرو وصية زيد أربعة دراهم كانت مشل نصيب البنت ، وإذا زدت على وصية عمرو تسعة دراهم كانت مثل نصيب ابن ، والوصيتان مما عشرون ، كم كانت التركة ؛ وكم [كانت] الأنصباء وكل وصية ؛ فاجعل نصيب البنت شيئًا ، يكون نصيب الابن شيئين ، وتكون وصية زيد شيئًا إلا أربعة دراهم ، ووصية عمرو شيئين إلا تسعة ، فاوصيتان ثلاثة أشياء إلا ثلاثة عشر درها ، وذلك يعدل عشرين درها ، فتجبر وتقابل ، فثلاثة أشياء تعدل ثلاثة وثلاثين ، فيكون الشيء أحد عشر ، فهو نصيب البنت ، ونصيب كل ابن اثنان وعشرون . فاذا نقصت من أحد عشر أربعة ، بقي سبعة ، في وصية زيد ، وإذا نقصت من اثنين وعشرين تسعة ، بقي ثلاثة عشر ، فهي وصية غمرو ، فالوصيتان معاً عشرون ، والتركة خمسة وسبمون .

مسألة : ثلاثة بنين ، وأوصى لزبد وعمرو وبكر بوصايا هي مثل نصيب ابن ، ووصية زيد رعمرو مماً أكثر من وصية بكر بثلاثة دراهم ، ووصية عمرو وبكر

مماً أكثر من وصية زيد بسبعة دراهم ، ووصية زيد وبكر مما أكثر من وصية عمرو باثني عشر درهماً ، كم التركة ? وكم كل وصية ؟ فاجعل نصيب كل ابن شيئًا، تكون الوصايا كلها شيئاً ، تسقط منه فضل وصية زيد وعمرو على وصية بكر وهو ثلاثة دراهم ، يبقى شيء إلا ثلاثة دراهم ، تأخذ نصفه وهو نصف شيء إلا درها ونصفًا ، فهو وصية بكر ، ثم تسقط منه فضل وصية عمرو وبكر على وصية زيد وهو سبعة ، يبقى شيء إلا سبعة دراهم ، تأخذ نصفه وهو نصف شيء إلا ثلاثة دراهم ونصف درهم ، فهو وصية [زيد]، ثم تسقط منه فضل وصية زيـد وبكر على وصيـة عمرو وهو اثني عشر ، يبقى شيء إلا" اثني عشر ، تأخذ نصفه وهو نصف شيء إلا سنة ، فهي وصية عمرو ، وجميمها عند الظّم " شيء ونصف شيء إلا أحد عشر درها ، وذلك يعدل شيئًا ، فتجبر وتقابل ، فشيء ونصف شيء يعدل شيئًا وأحد عشر، تسقط الشيء بالشيء، فالنصف يعدل أحد عشر ، والشيء الكامل يمدل اثنين وعشرين ، فعرفت أن نصيب كل ابن اثنان وعشرون ، وكذلك جميـ م الوصايا . فاذا أردت معرفة كل وصية ، فأسقط من مبلغ الجميع فضل وصيتي زيد وعمرو على وصية بكر وهو ثلاثة ، تبقى تسعة عشر ، تأخذ نصفها وهو تسعة ونصف، فهى وصية بكر ، ثم أسقط منه فضل وصيتي عمرو وبكر على وصية زبـد وهو سبعة ، يبقى خمسة عشر ، تأخذ نصفها وهو سبعة ونصف ، فهي وصية زيد ، ثم أسقط منه فضل وصيتي زيد وبكر على وصية عمرو وهو اثنا عشر ، يبقى عشرة، تأخذ نصفها خمسة ، فهي وصية عمرو ، وجملتها اثنان وعشرون .

ولما كانت الوصايا في هذه الصورة ثلاثاً ، وكانت كل اثنتين منها تفضل الثالثة بمدد ، كانت كل مفضولة نصف الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل . ولو كانت الوصايا أربعاً ، وكل ثلاث تفضل الرابعة بعدد ، كانت المفضولة ثلث الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل . ولو كانت خمساً ، وكل أربع منها تفضل الخامسة بعدد ،

كانت المفضولة ربع الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل، وعلى هذا القياس. مسألة: ابنان، وأوصى لزبد بمثل نصيب أحدها، ولعمرو بثلث ماتبقى من النصف وبدرهم، وترك ثلاثين درها، فتجعل الوصينين شيئا، وتلقيه من التركة، يبقى ثلاثون درهما إلا شيئا، لكل ابن خسة عشر إلا نصف شيء، فهو النصيب، ثم تأخذ نصف المال وهو خسة عشر، فتسقط منه نصيا وهو خسة عشر إلا نصف شيء، يبقى نصف نيء، نأخذ لعمرو ثلاثة وهو سدس شيء، وتضم إلا نصف شيء، يبقى نصف تيء، نأخذ لعمرو ثلاثة وهو سدس شيء، وتضم وتقابل، فالوصيتان معا ستة عشر إلا ثلث شيء، وذلك بعدل اثني عشر درهما، وتقابل، فستة عشر درهما تعدل شيئاً وثلث شيء، فالديء بعدل اثني عشر درهما، وهي تعدل جلة الوصيتين، يبقى ثانية عشر للابنين، تأخذ نصف المال وهو خسة عشر درهما، تسقط منه نصيباً وهو تسعة، تدفعه إلى زيد، يبقى سنة، تأخذ ثلثها درهما لعمرو، يبقى ثلاثة، تزيدها على النصف الآخر، تصير غانية عشر، لكل ودرهما لعمرو، يبقى ثلاثة، تزيدها على النصف الآخر، تصير غانية عشر، لكل ودرهما لعمرو، يبقى ثلاثة، تزيدها على النصف الآخر، تصير غانية عشر، لكل وتسعة.

الطوف الوابع : في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية . ولنوردها على ترتيب أبوابها في الفقه .

فهنها: البيع، وقد ذكرنا في و تفريق الصفقة » مسائل منه ، منها: باع مريض قفيزاً جيداً قيمته عشرون بقفيز قيمته عشرة ، وذكرنا أن هذا البيع باطل في قول ، فتبطل المحاباة التي في ضمنه . وفي قول : يصح البيع في بعض القفيز ببعض القفيز ، واستخرجنا بالجبران ذلك البعض هو الثلثان . ولو باع كثراً قيمته خمسون ، بكراً قيمته ثلاثون وله سواه عشرة دراهم ، صح البيع في جميع الكرا ، لأنه رجم إليه ثلاثون ، وعنده عشرة ، فيبقى لورثته أربعون ، ولم يحاب إلا بعشرين . ولو كانت قيمة كرا المريض خمسين ، والذي يقابله خمسة عشر،

وله عشرة ، فتقول : صح البيع في شيء من الكر" الجيد ، وقابله من الثمن ثلاثة أعشار ذلك الشيء ، فبقيت المحاباة وسبمة أعشار شيء ، ومع الورثة عشرة دراهم وهي عنشرا كر" ، فيجتمع معهم كر" وعنشرا كر" إلا سبعة أعشار شيء ، وذلك بمدل ضمف المحاباة وهو شيء وأربعة أعشار شيء ، لأن المحاباة سبعة أعشار شيء ، فتجبر وتقابل ، فكر" وعُشرا كُرْ" تعدل شيئين وعشر شيء، تبسطها أعشاراً ، فيكون الكر أحداً وعشرين ، والشيء اثني عشر ، فيصح البيـم في اثني عشر جزءًا من أحد وعشرين جزءًا من الكر ، وذلك أربعة أسباعه بأربعة أسباع الكر الرديء ، وهي بالقيمة ثلاثة أعشار المبيع من الجيد ، فتجمل الكر عدداً له سبع وعُشر ، وأقله سبعون ، فيصح البيـم في أربعة أسباعه وهي أربعون بثلاثة أعشار الأربعين وهي أثنا عشر ، فبقيت المحاباة بثمانية وعشرين ، ومـم الورثة مما بطل البيع فيه ثلاثون وعنشرا كرِّ وها أربعة عشر بأجزاء السبعين ، فيجتمع معهم ستة وخمسون ضعف المحاباة ، وبطريق النسبة والتقدير نقول: ثلثا الكُرْ والعشرة المتروكة عشرون ، والمحاباة بخمسة وثلاثين ، والمشرون أربعة أسباع الحسة والثلاثين، فيصح البيع في أربعة أسباع الكر.

مسألة : باع كُرَّ أ قيمته مائة بكر قيمته خمسون ، وعليه عشرة دراهم دينا ، فيحط المشرة من ماله ، ويقد ركأنه لا يملك إلا تسمين ، وثلثها ثلاثون ، والمحاباة بخمسين ، والثلاثون ثلاثة أخماس الحسين ، فيصح البيع في ثلاثة أخماس الجيد بثلاثة أخماس الرديء ، فيخرج من ملكه ستون ، ويعود إليه ثلاثون ، ويبقى مما بطل فيه ثلاثون، ويبقى مما بطل فيه ثلاثون، وذلك ضه ف المحاباة .

#### فرع

إذا كان على المريض دين وله مال سوى ما باع ، فقابل الدَّين بالتركة ، فاله تساويا ، فكأنه لادَين ولاتركة ، وإن زاد أحدهما ، اعتبرنا الزائد على ماذكرناه .

#### فرع

هذا المذكور [هو] في بيع الجنس بجنسه الربوي. فلو باع كر عنطة قيمته عشرون ، بنكر شعير قيمته عشرة ، فان قلنا : يصح البيع في بعض بقسطه من الثمن ، فهو كبيع الحنطة الجيدة بالرديئة ، فيصع البيع في ثلثي الحنطة بثلثي الشعير. وإن قلنا : يصح فيا يحتمله الثاث ، وفيا يوازي الثمن بجميع الثمن ، صع البيع في خسة أسداس الحنطة بجميع الشعير ، لأنه يصح في قدر الثلث ، وفيا يوازي الشعير بالقيمة وهو النصف ، ولابأس بالفاضلة في الكيل .

# فصل فصل في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص

أما الزيادة ، فالاعتبار في القدر الذي يصح فيه البيسع ، بيوم البيع ، وزيادة المشتري غير محسوبة عليه . والاعتبار في القدر الذي يبطل فيه البيسع ويبقى للورثة ، بيوم الموت ، ولافرق بين أن تكون الزيادة بمجرد ارتفاع السوق أو بصفة تزيد في القيمة . فاذا باع عبداً قيمته عشرون بعشرة ، ثم بلغت قيمته أربعين، وصححنا البيع في بعضه على مابيناه في وتفريق الصفقة ، ، فان صححناه في بعضه بكل

الثمن ، فللمشتري بالمشرة نصف العبد وهي قيمته يوم الشراء ، يبقى نصف العبد وقيمته يوم الموت عشرون، يضمه إلى الثمن، يبلغ ثلاثين، فله من ذلك شيء بالمحاباة، وشيء يتبع المحاباة بسبب زيادة القيمة غير محسوب عليه، يبقى ثلاثون درهما إلا شيئين تمدل ضعف المحاباة وهو شيئان ، فتجبر وتقابل ، فثلاثون درهما تمدل أربعة أشياء ، فالشيء ربع الثلاثين وهو سبعة دراهم ونصف ، وهذا مايجوز التبرع فيه وهو ثلاثة أغان العبد يوم البيع ، فيضم إلى النصف الذي ملكه المشتري بالثمن ، فيحصل له بالثمن والتبرع سبعة أثمان العبد ، يبقى الورثه ثمنه وهو خمسة يوم الموت، والتَّمن وهو عشرة، وهما ضعف المحاباة . وإن صححنا البيع في بعضه بقسطه من النمن، فنقول: يصح البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن ، فتكون المحاباة بنصف شيء ، ويبطل البيع في عبـد إلا شيء، وقيمته عند الموت أربعـون درها ً إلا" شيئين . وإنما استنى شيئين ، لأن الاستثناء يزيد بحسب زيادة المستثنى منه ، فيضم إليه الثمن وهو نصف شيء ، يبقى أربعون إلا "شيئاً ونصف شيء ، وذلك يمدل ضعف المحاباة وهو شيء ، فتجبر وتقابل ، أربعون تعدل شيئين ونصف شيء، فالشيء خمسا الأربمين ، وهما ستة عشر، وهي أربعة أخماس العبـد يوم البيـع ، فللمشتري أربعة أخماس العبد بآربعة أخماس الثمن وهي ثمانية، فتكون المحاباة بثمانية، والورثة أربعة أخماس الثمن وهي ثمانية ، وخمس العبد وقيمته يوم الموت ثمانية ، فالبليغ سنة عشر ضعف المحاباة ، ولا اعتبار بالزيادة الحادثة بعد موت الريض ، بل وجودها كعدمها .

وأما النقص ، فاما أن يحدث في يد المشتري ، وإما في يد البائع الريض .

القسم الأول : إذا حدث النقص في يد المشتري ، فاما أن يحدث قبل موت البائع ، وإما بعده .

فالحالة الأولى ، مثالها : أن يبيع عبداً قيمته عشرون بعشرة ، ثم تعود قيمته إلى عشرة ، ثم يموت البائع ، فان صححنا البيع في بعض العبد بجميـع الثمن ، قلنا : ملك المشتري نصف العبد بالعشرة، ونضم نصفه الآخر يوم الوت وهو خمسة إلى الثمن ، يبلغ خمسة عشر ، للمشتري شيء من ذلك المحاباة ، وذلك الشيء محسوب عليه بشيئين ، لأن النقص بالقسط محسوب على المتبرُّع عليه ، فيبقى الورثة خمسة عشر إلا" شيئاً يمدل ضعف المحسوب عليه من المحاباة وهو أربعة أشياء، فتجبر وتقابل، فخمسة عشر تعدل خمسة أشياء ، فالشيء ثلاثة ، وهي ثلاثة أعشار العبد يوم الموت . وإذا انضم إليها النصف الذي ملكه بالثمن وهو خمسة يوم الموت ، كان المبلغ ثمانية وهي أربعة أخماس المبد يوم الموت ، فيصح البيع في أربعة أخماس العبد وهو سنة عشر بجميـع الثمن وهو عشرة، يبقى التبرع بستة، وللورثة نخمس المبدوهو درهان، والثمن وهو عشرة ، فالجملة اثنا عشر ضعف المحاباة . وإن صححنا البيع في بعضه بالقسط ، قلنا: يصح البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن ، ويبطل في عبد ناقص بشيء، وقيمته يوم الموت عشرة إلا" نصف شيء ، فتضم الحاصل من الثمن وهو نصف شيء إليه ، فيكون عشرة دراهم بلا استثناء، وهي تعدل ضعف المحاباة ، وهي شيء ، فالشيء عشرة دراهم ، وهي نصف العبد يوم البيع ، فيصح البيع في نصفه وهو عشرة بنصف الثمن وهو خمسة ، فالمحاباة بخمسة دراهم ، والورثة نصف العبد يوم الموت وهو خمسة ، ونصف الثمن وهِو خمسة ، وجملتها ضعف المحاباة . وفقه هذه الحالة : أن ماسح فيه البيع ، فحصته من النقص محسوبة على المشتري ، لأنه مضمون عليه بالقبض . وما بطل فيه البينع ، فحصته من النقص غير مضمونة على المشتري ، لأنه أمانة في يده ، لأنه لم يتمد البيات اليد عليه ، ولاقتبَضه لمنفعة نفسه . واستدرك إمام الحرمين فقال : إن كات النقص بانخفاض السوق ، فهذا صحيح ، لأن نقص السوق لايضمن باليد مع بقاء المين . فان كان النقص في نفس العبد ، فيحتمل أن بقال: إنه مضمون على المشتري ، لأنه مقبوض على حكم البيع . حتى لو برأ المربض ، كان البيع لازماً في الجميع . فعلى هذا ، يصير المشتري غارماً لقدر من النقصان مع الثمن ، ويختلف القدر الخارج بالحساب الحالة الثانية : أن يحدث النقص بعد موت البائع ، فظاهر ماذكره الأستاذ أبومنصور ، أنه كما لو حدث قبل الموت ، حتى بكون القدر البيع هنا كالقدر المبيع فيما إذا حدث قبل موته . قال الامام : وهذا خطأ إن أراد هذا الظاهر ، لأن النظر في التركة وحساب الثلث والثلثين إلى حالة الموت ، ولامهنى لاعتبار النقص بعده ، كما لاتعتبر الزيادة .

القسم الثاني: إذا حدث النقص في بد البائع ، بأن باع مريض عبداً يساوي عشرين بعشرة ، ولم يسلمه حتى عادت قيمته إلى عشرة ، ذكر الأستاذ: أنه يصح البيع في جميعه ، لأن التبرع إلها يتم بالتسليم ، وقد بان قبل التسليم أنه لا تبرع . قال : وكذا لو عادت قيمته إلى خمسة عشر ، لأن التبرع يكون بخمسة ، والثلث واف بها . واعترض الامام بأن التبرع الواقع في ضمن البيع لا يتوقف نفوذه وانتقال الملك فيه على التسليم ، فوجب أن ينظر إلى وقت انتقال الملك ، وأن لا يفرق بين النقص قبل القبض وبعده ، وهذه الاعتراضات بينة .

## فرع

الحادث في يد المشتري ، إن كان بانخفاض السوق ، لم يدفع خيار المشتري بتبعض الصفقة عليه . وإن كان لمنى في نفس البيع ، فقد شبيهوه بالعيب الحادث مع الاطلاع على العيب القديم .

#### فصيل

محاباة الشري تعتبر من الثلث كمحاباة البائم . فاذا اشترى مريض عبداً قيمته عشرة بمشرين لايملك غيرها ، فثلث ماله ستة وثلثان ، والمحاباة عشرة ، والستة والثلثان ثلثا العشرة ، فيصح الشراء في ثلثي العبد وهو سنة وثلثان بثلثي الثمن. وهو ثلاثة عشر وثلث ، يبقى مع الورثة ثلث الثمن وهو ستة وثلثان ، وثلثا العبد وهو ستة وثلثان ، وذلك ضمف المحاباة. هذا إن أجاز البائع البيع ، وله أن يفسخ ويسترد المبد لتبعض الصفقة عليه. ولو اشترى عبداً قيمته عشرة بمشرين، فزادت قيمة العبد في يده ، أو في يد البائم ، فصارت خمسة عشر ، فقد زادت خمسة في تركنه . فان قلنا : يصبح الشراء في بعض ماحابي فيه بجميـم مايقابله ، فتضم الخسة الزائدة إلى الثمن ، فيصير جميع التركة خمسة وعشرين ، وثلثها ثمانية وثلث ، فيقال للبائم: ثلث ماله عمانية وثلث ، وقد حاباك بمشرة ، فاما أن تفسخ البيع وتسترد العبد ، وإما أن ترد مازاد على الثلث وهو درهم وثلثان . فان رد" ، [ فمع ] الورثة المبد، وقيمته يوم الموت خمسة عشر، ومعهم درهم وثلثان، والجملة ضعف المحاباة . وإن قلمنا : يصح الشراء في بعضه ببعض مايقابله ، قلنا : يصح الشراء في شيء من العبد بشيئين من الثمن ، فتكون المحاباة بشيء، يبقى عشرون درها ً إلا شيئين ، تضم إليها المشترى من العبد وكان شيئًا ، فصار شيئان ونصف شيء ، تبليغ عشرين. إلا" نصف شيء ، وذلك يمدل ضعف المحاباة وهو شيئان، فتجبر وتقابل، فالعشرون تعدل شيئين ونصف شيء، فالشيء ثمانية وهي خمسا المشرين وأربعة أخماس [العبد]، فيصح البيع في أربعة أخماس العبد وهي ثمانية بأربعة أخماس وهي ستة عشر، فتكون محاباة المشتري بثمانية ، يبقى للورثة خمس الثمن وهي أربعة ، وأربعة أخماس العبد وهي اثنا عشر يوم الموت ، فالجلة ستة عشر ضمف المحاباة . ولو اشتري كما ذكرناء

شم نقص العبد في يد المريض فعادت قيمته إلى خمسة ، فإن قلنا بالأول من القولين ، فقد كانت تركته عشرين ، وصارت بالآخرة خمسة عشر ، وثلثها خمسة ، فيقال للبائع: إما أن ترد على الورثة خمسة ليكون ممهم العبدوهو خمسة والدرام الخسة فيكون لهم ضعف الخسة ، وإما أن تفسخ البيع وترد" الثمن بتمامه وتسترد العبد ناقصاً ولاضمان. وإن قلنا بالتقسيط ، فقال الأستاذ أبومنصور: يضمن المشتري قسط مابطل فيه البيع من النقصان ، وينقص ذلك من التركة كدين يلزم قضاؤه . قال الامام: هذا رجوع إلى ماقدمناه أن المأخوذ على أنه مبيـم يكون مضموناً عليه ، ومناقض لما ذكر الاستاذ أن مالايصح فيه البيع أمانة في يد المشتري ، ثم حسابه أن يقال: صح الشراء في شيء من العبد بشيئين من الثمن ، وبطل في عبد ناقص بشيء قيمته بالتراجم خمسة دراهم إلا" نصف شيء ، فينقص القدر الذي نقص من التركة ، يبقى خمسة عشر درهما إلا شيئاً ونصف [ شيء ]، تضم إليه الشيء المشترى من العبد وقد رحم إلى نصف ، فيكون الحاصل خمسة عشر درهما إلا شيئاً تعدل ضعف الحاباة وهو شيئان، فنجبر وتقابل، فخمسة عشر تمدل ثلاثة أشياء ، فالشيء ثلث الخسة عشر وهو نصف العبد ، فيصح الشراء في خصف العبد بنصف الثمن ، فتكون المحاباة بخمسة ، يبقى للورثة نصف الثمن وهو عشرة ، ونصف العبد وهو اثنان ونصف ، تسقط من المبلغ قسط مابطل العقد فيه من النقصان وهو اثنان ونصف ، يبقى في أيديهم عشرة ضعف المحاباة .

#### فرع

المبدى مريض عبداً يساوي عشرة بعشرين ، وله ثلاثون درهماً ، وقبض العبد وأعتقه ، فالمحاباة بعشرة وهي ثلث ماله ، قال ابن الحداد : إن كان ذلك قبل توفية

الثمن على البائع ، نفذ المتق وبطلت الحاباة ، والبائع يأخذ قدر قيمة العبد بلا زيادة الأن المحاباة في الشراء كالهبة ، فاذا لم تدكن مقبوضة حتى جاء ماهو أقوى منها وهو المتق ، أبطلها . وإن كان بعد توفية الثمن ، بطل المتق ، لأن الحاباة المقبوضة استفرقت الثلث . قال الشيخ أبوعلي : قد أكثر ابن الحداد التبحيح بهذه المسألة ، وهو غالظ فيها عند الأصحاب كليم ، وقالوا : لافرق في الحاباء بين أن تكون مقبوضة أو لاتكون ، لأنها متعلقها بالمعاوضة ، والمعارضات تلزم بنفس المقد ، ولهذا يتمكن الواهب من إبطال الهبة قبل القبض ، ولايتمكن من إبطال المحاباة ، والحكم في الحالتين تصحيح المحاباة المتقدمة وإبطال المحتق المتأخر . قال : وأما قوله : يأخذ البائع قيمة العبد بلا زيادة ، فهذا لا يجوز أن يلزم ويكائف به ، لأنه لم يزل ملكه إلا بعشرين ، لكن يخير بين ماذكره وبين أن يفسخ البيع ويبطل المتق .

# فرع

باع مريض قنيز حنطة قيمته خمسة عشر لأخيه بقفيز قيمته خمسة ، فمات أخوه قبله، وخلف بنتاً وأخاه البائع، ثم مات البائع ولامال لهما سوى القفيزين، صح البيع في شيء من القفيز الجيد، وبرجع بالموض ثلث شيء ، ببقى معه قفيز إلا "ثاثي شيء ، فالحاباة بثاثي شيء ، وبحصل مع المشتري [شيء] من القفيز الجيد، والباقي من قفيزه وهو قيمة الففيز الجيد ثلث قفيز إلا "ثلث شيء ، فهما معا ثلث قفيز وثلثا شيء ، يرجع نصفه بالارث إلى البائع وهو سدس قفيز وثلث شيء ، فتزيده على ما كان للبائع ، فالمبلغ قفيز وسدس قفيز وثلث شيء ، فتربده على ما كان للبائع ، فالمبلغ قفيز وسدس قفيز وثلث شيء ، فتربده على ما كان البائع ، فتجبر وتقابل، قفيز وسدس قفيز تمدل شيئاً وثلثا شيء ، فتبسطها أسداساً ، وتقلب الاسم ، فالقفيز فقفيز وسدس قفيز تمدل شيئاً وثلثا شيء ، فتبسطها أسداساً ، وتقلب الاسم ، فالقفيز

عشرة ، والشيء سبعة ، فيصح البيع في سبعة أعشار الجيد، وهي عشرة ونصف، بسبعة أعشار الرديء ، [ وهو ثلاثة ونصف ، فتكون المحاباة بسبعة ] ، يبقى مع البائع من قفيزه أربعة ونصف ، وقد أخذ بالعوض ثلائة دراهم ونصفا ، فالمجموع ثانية ، وللمشتري من قفيزه درهم ونصف ، ومن القفيز الجيد عشرة ونصف ، تكون اثني عشر درهما ، يرجع نصفه إلى البائم وهو سنة ، يبلغ ماعنده أربعة عشر وهو ضعف المحاباة . ولو كان القفيز الرديء نصف قيمة الجيد ، والجيد يساوي عشرين ، صح البيع في الجميع ، لأنه تكون المحاباة بعشرة ، فيبقى عنده عشرة ، ويرجع إليه بالارث عشرة .

# فرع

باع مريض عبداً يساوي عشرين بمشرة ، فاكتسب البيد عشرين في يد البائم أو في يد المشتري ، ثم مات الريض ، فان ترك عشرة سوى ثمن العبد ، نفذ البيع في جميع المبد ، وكان الكسب للمشتري ، وإن لم يملك شيئاً آخر ، بطل البيع في بعض العبد ، لأن المحاباة لم تخرج من الثلث . ثم حكى الامام عن الاستاذ ، أن جميع الكسب للمشتري ، لأنه معصل في ملكه ثم عرض الفسخ والرد كاطلاع المشتري على عيب قديم ، فانه برد ويبقى له الكسب ، قال : وهذا ز كل عظيم ، بل الوجه القطع عبن الكسب يتبعض بتبعض المبد كا في المتن ، وليس هذا فسخا ورد اللبيع في بعض المبد دوت بعض العبد دوت بعض العبد دوت بعض ، وهذا حق ، لكن الاستاذ لم يقل هذا عن نفسه حتى يشنع عليه ، وإنما نقله عن بعضه ، وهذا حق ، لكن الاستاذ لم يقل هذا عن بعضهم أن الكسب كالزيادة الحادثة في قيمته . وعلى هذا ، فحكه النبعيض كالزيادة . ولو اشترى المربض عبداً قيمته عشرة بعشرين [ فاكنسب ] ، فالكسب كالزيادة في الفيمة ، لكن التركة تزداد به ،

#### فرع

اشترى مريض عبداً بعشرة ، وترك سواه بعشرين ، وأوصى لزيد بعشرة ، ثم وجد بالعبد عبباً ينقصه خمسة ، فاختار إمساكه ، جاز ، وكأنه حاباه بخمسة ، والحاباة مقدمة على الوصية ، والموصى له باقي الثاث وهو خمسة . وإن وجد الورثة العبد معيباً وأمسكوه ، فلزبد العشرة ، ومانقص بالعيب كأنهم أتلفوه ، لأنهم لو شاؤوا لفسخوا أو استردوا الثمن . ولو اشترى عبداً بثلاثين فأعتقه ، وخلف ستين درها ، ثم وجد الورثة به عيباً ينقصه خمسة دراع ، رجعوا على البائع بالأرش . ولو وهبه وأقبضه ، لم يرجعوا به ، لأنه ربما عاد إليهم فيردونه . هذا جواب الأستاذ ، وفيه وجه مشروح في موضعه . ولو لم يخلف غير العبد وكان قد أعتقه ، عتق منه خمساه وهو عشرة دراهم ، ويرجع الورثة بالأرش وهو خمسة على البائع ، ولهم مع ذلك وهو عشرة دراهم ، ويرجع الورثة بالأرش وهو خمسة على البائع ، ولهم مع ذلك ولائة أخماس العبد وهي خمسة عشرة ، فيكون عشرين صعف الحاباة . قال الأستاذ: وللبائع أن يأخذ ثلاثة أخماس العبد ، ويرد ثلاثة أخماس الثمن ، ويغرم أرش خمسيه وهو درهمان . ولو كان قد وهبه وأقبضه بدل الاعتاق ، فالحسه الناقصة تحسب من الثلث ، لأن المريض هو الذي فوت الرجوع بالأرش بما أنشاً من الهبة ، والموهوب له خمسه وهو خمسة ، وللورثة أربعة أداسه وهي عشرون .

#### فرع

ترك عبداً قيمته ثلاثون ، وأوصى ببيعه لزيد بعشرة ، فثلث ماله عشرة ،وأوصى بالمحاباة بعشرين ، فان لم تجز الورثة ، بيع منه على قول ثلثا العبد بجميع العشرة لتحسل له المحاباة بقدر الثلث ، وللورثة ضعفه . وعلى قول التقسيط ، بدأع منه نصف العبد بنصف الثمن . ولو أوصى مع ذلك بثلث ماله لعمرو ، فالثلث بينها على ثلاثة ، لزيد سهان ، ولعمرو سهم .

#### فصل

ومن التصرفات الدورية السَّلَّم . فاذا أسلم المريض عشرة في قدر من الحنطة مؤجلًا يساوي عشرة، ومات قبل حلول الأجل ، فللوارث الخيار . فات أجاز ، فالسُّلُّم بحاله . وإن قالوا : لانرضى بالأجل في محل حقنا وهو الثلثان ، فلهم ذلك كما ذكرنا في « بيع الأعيان بثمن مؤجل » ، وحينئذ فالمسلم إليه بالخيار ، إن شاء فسخ السَّلم ورد" رأس المال بهامه ، وإن شاء رد" ثلثي رأس المال وفسخ المقد في الثلثين وبقى الثلث عليه مؤجَّلاً ، وإن شاء عجل ثاثى ماعليه ويبقى الثلث عليه مؤجلًا ، وأيها اختار سقط حق الورثة من الفسخ . ولو أسلم عشرة في قدر يساوي ثلاثين ، فللورثة الخيار أيضاً مع الغبطة بسبب الأجل، والمسلم إليه الخيار كما ذكرنا، ويكفيه أن يجمل نما عليه ثاني المشرة وذلك تُسما ماعليه من الحنطة، ويكون الباقي عليه إلى انقضاء الأجل . ولو أسلم الثلاثين في قدر يساوي عشرة ، فللورثة الاعتراض هنا بسبب الأجل وبسبب التبرع. فاذا لم يجيزوا ، فالمسلم إليه بالخيار ، إن شاء فسخ السلم ورد" رأس المال ، وإن شاء فسخه في الثلاثين ورد ثلثي رأس المال، ويكون الباقي عليه إلى أجله، فإن شاء عجل ماعليه مع مازاد من المحاباة على الثلث ، ولا يكفيه تعجيل ماعليه هنا ، لأنه لا يحصل للورثة ثلثا المال ، ولو عجل نصف ماعليه مع نصف رأس المال وفسدخ السلم في النصف ، كفى . ولو أسلم مريض إلى رجلين ثلاثين درهماً في قفيز من الحنطة قيمته عشرة إلى أجل، ولم يجز الورثة ، واختار المسلم إليها إمضاء السلم فيا يجوز فيه السلم ، فان قلنا: يصح المقد

في بعض ما حابى فيه بقسطه ، صح لهم السلم في نصف المسلم فيه ، وقيمته خمسة دراهم بنصف رأس المال وهو خمسة عشر ، فتكون المحاباة بعشرة ، وللورثة نصف المسلم فيه وهو خمسة عشر ، وذلك ضعف الحاباة . وإن قلنا : بصح العقد في بعض ما حابى به بحميع الثمن ، فاذا أمضيا المقد ، صح السلم في جميع القفيز بثاثي رأس المال ، فيؤديان القفيز ويرد "ان عشرة دراه .

#### فصل

ومنها الضان ، والاقرار ، والشفعة . وقد ذكرنا مثال الدور فيها في أبوابها . ومن صوره في الاقرار ، قال زبد لعمرو : علي عشرة إلا" نصف ماعلى بكر، وقال بكر لعمرو : علي عشرة إلا" نصف ماعلى زيد ، فعلى كل واحد من زيد وبكر عشرة إلا شيئا ، تأخذ نصف ماعلى أحدها وهو خمسة إلا نصف شيء ، وذلك يعدل الشيء الناقص من العشرة ، فخهسة إلا نصف شيء تعدل شيئا ، فنجبر وتقابل ، فخمسة تعدل شيئا ونصفا ، فالثيء ثلثا الحسة وهو ثلاثة وثلث فهي الثيء ، تسقطها من العشرة ، يبقى سنة وثلثان، فهي الواجب على كل واحد منها ، ولو قال : كل واحد منها عشرة الا شيئا ، تأخذ ربع ماعلى أحدهما وهو درهمان ونصف إلا ربع شيء ، وذلك يعدل الشيء الناقص ، فتجبر وتقابل ، فيقع درهمان ونصف في معادلة شيء وربع شيء ، فالثيء درهمان ، تسقطها من العشرة ، يبقى ثمانية ، فهي الواجب على كل واحد منها ، فالشيء درهمان الناقع على واحد عشرة وشيء ، فالثيء درهمان العشرة ، نبقى ثمانية ، فهي الواجب على كل واحد عشرة وشيء ، فالثيء درهمان الشيء الزائد على العراحة خمسة ونصف شيء ، وذلك يعدل الشيء الزائد على تأخذ نصف ماعلى أحدهما وهو خمسة ونصف شيء ، وذلك يعدل الشيء الزائد على العشرة ، فتسقط نصف شيء ، وذلك يعدل الشيء الزائد على العشرة ، فتسقط نصف شيء ، بنصف شيء ، بقي نصف شيء في معادلة خمسة دراه، المشرة ، فتسقط نصف شيء بنصف شيء ، بقي نصف شيء في معادلة خمسة دراه، المشرة ، فتسقط نصف شيء ونصف شيء ، بقي نصف شيء في معادلة خمسة دراه، المشرة ، فتسقط نصف شيء ، بنصف شيء ، بقي نصف شيء في معادلة خمسة دراه، المشرة ، فتسقط نصف شيء بنصف شيء ، بقي نصف شيء في معادلة خمسة دراه، المشرة ،

فالشيء عشرة دراه ، فعلى كل واحد عشرون . ولو قال : كل واحد عشرة وثلث ما على الآخر ، فيزاد على العشرة نصفها ، تبلغ خمسة عشر ، فهي الواجب على كل منها . ولو قال : وربع ماعلى الآخر ، فيزاد على العشرة ثلثها ، فعلى كل واحد ثلاثة عشر وثلث ، وعلى هذا التنزيل .

#### فصل

ومنها الحبة ، فاذا وهب مربض عبداً ، ثم رجم العبد أو بعضه إلى الواهب بهبة أو غيرهما ، دارت المسألة ، لأن التركة تزيد بقدر الراجم . وإذا زادت ازاد الثلث . وإذا راد الثلث ، زاد الراجم فزادت التركة ، فاذا وهب مريض زيد عبداً ، وأقبضه ، ثم وهبه زيد الأول وهو مربض أيضاً ، وماتا ولامال لهما سوى العبد ، فبالجبر نقول : صحت هبة الأول في شيء من العبد ، فبقي عبد إلا " شيئاً ، وصحت هبة زيد في ثلث ذلك الشيء ، فيرحع إلى الأول ثلث شيء ، فيكون معه عبد إلا " ثلثي شيء ، وذلك بعدل ضعف ماصحت هبئه فيه وهو شيئان ، فبعد الجبر: عبد يعدل شيئين وثاثي شيء ، تبسطها أثلاثاً ، وتقلب الاسم ، فالعبد ثمانية ، والثيء ثلاثة فتصح هبة الأول في ثلاثة أثمان العبد ، وتبطل في الباقي ، وتصح هبة زيد في ثمن من الأثمان الثلاثة ، فيبقى مع ورثة زيد ثمنان وها ضعف هبته ، ومع ورثة الأول منة أثمان العبد وذلك ضعف هبته ، ومع ورثة الأول

وبطريق السهام ، تطلب عدداً له ثلث ، ولثلثه ثلث بسبب الهبتين ، وأقله تسمة ، فتصح هبة الأول في ثلاثة ، ويرجع من الثلاثة سهم وهو سهم الدور ، تسقطه من التسمة ، يبقى ثمانية ، تصح الهبة في ثلاثة منها كما سبق . ولو وهب زيد لمريض ثالث وأقبضه ، ثم وهب الثالث الأول ، صحت هبة الأول في شي من العبد، وهبة زيد

في ثلث ذلك الشيء، وهبة الثالث في ثلث ثلثه وهو تنسم، فيرجم إليه تنسم ذلك الشيء يبقى معه عبد إلا" عانية أتسام شيء تمدل شيئين ، فيمد الجبر: عبد يمدل شيئين وعانية أتسام شيء ، فتبسطها أتساعاً، وتقلب الاسم ، فالعبد ستة وعشرون، والشيء تدمة ، فتصم هبة الأول في تسمة أجزاء من سنة وعشرين جزءاً من العبد ، وهبة زيد في ثلاثة منها ، يبقى مع ورثته ستة هي ضمف هبته ، وهبة الثالث في واحد ، يبقى مع ورثته سهان ، وينضم جزء إلى مابقي مع ورثة الأول ، تكون ثمانيـة عشر هي ضعف ماصحت فيه هبته . وبالسهام تطلب عدداً له ثلث ، ولثلثه ثلث ، ولثلث ثاثه ثلث، وآقله سبمة وعشرون ، يسقط منه سهم الدور ، يبقى ستة وعشرون على ماذكرنا . مسألة : كان للواهب تركة سوى العبد ، بأن وهب لزيد عبداً قيمته مائة ، وأقبضه ، ثم وهبه زید ـ وهو مریض أیضاً \_للأول ، ثم ماتا والأول خمسون سوی العبد، فبطريق الدينار والدرم تقول: العبد دينار ودرم ، تصمح هبة الأول في درم، ويرجع إليه بهبة زيد ثلث دره ، يبقى ممه من المبد دينــار ، وبما سواه نصف دينار ونصف دره ، فانه مثل نصف العبد ، وعما رجم إليه ثلث دره ، فالمبلغ دينار ونصف دينار وخمسة أسداس درم، وذلك يمدل ضعف المحاباة وهو درهان، تسقط خمسة أسداس بخمسة أسداس درهم ، يبقى دينار ونصف دينار في معادلة درهم وسدس درهم ، تبسطها أسداساً ، وتقلب الاسم ، فالدرهم تسمة ، والدينار سبعة ، وكان المدد درهما وديناراً، فهو إذا ستة عشر ، تصح الهبة في تسعة منها ، ويرجع إليه بهبة زيد تلائة ومعه تركة مثل نصف العبد ، فالمبلغ ثمانية عشر ضعف التسعة . ولو كان على الواهب الأول دين ولاتركة سوى العبد ، فان كان الدَّين مثل العبد أو أكثر ، فالهبة باطلة . وإن كان أقل ، بأن وهب عبداً قيمته مائة وعليه عشرون دينًا ، صحت هبة الأول في شيء ،ويرجع إليه ثلث شيء، فيبقى عبد إلا" ثلثي شيء يمدل شيئين ، فبمد الجبر: أربعة أخماس عبد تمدل شيئين وثاثي شيء ، فتبسطها بأجزاء

الثلث والحمس بأن تضربها في خسة عشر، وتقلب الاسم ، فالعبد أربعون ، والشيء اثنا عشر ، تصح هبة الأول في اثني عشر من أربعين من العبد ، ويعود إليه أربعة يبقى اثنان وثلاثون ، يقضى منها الدين وهو ثمانية أجزاء مثل خمس العبد ، يبقى أربعة وعشرون ضعف الهبة . ولو كان للريض الثاني تركة سوى العبد ، بأن كان العبد ماثة ، وللثاني خمسون سواه ، ووهب جميع ماله ، فتصح هبة الأول في شيء من العبد ويكون مع الثاني نصف عبد وشيء ، يرجع ثلثه إلى الأول وهو سدس عبد وثلث شيء ، فيجتمع عنده عبد وسدس عبد إلا ثاني شيء بعدل شيئين ، فبعد الجبر : عبد وسدس عبد يعدل شيئين وثاني شيء ، فتبسطها أسداساً ، وتقلب الاسم، فبعد ستة عشر ، والشيء سبعة ، ومع الثاني نصف عبد وهو ثمانية مع الشيء وهو عشر ضعف المبة .

مسألة : وهب مريض عبداً قيمته مائة ، فمات في يد المنهب ، ثم مات الواهب ولامال له ، فين ابن سريج وجهان . أحدهما : تصبح الهبة في جيم العبد ، لأنه لم يبق شيء يورث ، فتكون هبته كهبة الصحيح . وأصحهما : أنها باطلة ، لأنها في معنى الموصية . فإن أبطلناها ، ففي وجوب الضهان على المنهب وجهان . أحدهما : نعم، لأنه قبضه لنفسه فأشبه المستمير ، وأصحهما : لا ، بخلاف المستمير ، فإنه قبض ليرد . فإن أوحمنا الضهان ، قال الأستاذ : يضمن ثاني قيمته لورثة الواهب ، وقياس بطلان الهبة أن بضمن جميع القيمة . ولو اكتسب المبد في يد المنهب مائة ، ثم مات ، فإن صححنا الهبة في الجميع ، فالكسب المنهب . وإن أبطلناها في الجميع إذا لم يكن فان صححنا الهبة في الجميع ، فالكسب المنهب . وإن أبطلناها في الجميع إذا لم يكن غير محسوب عليه من الوصية ، والورثة باقي الكسب وهو مائة إلا " شيئا تمدل غير محسوب عليه من الوصية ، والورثة باقي الكسب وهو مائة إلا " شيئا تمدل شيئين ، فبعد الجبر والقابلة : مائة تمدل ثلاثة أشياء ، فالشيء ثاث المائة ، فتصم

الهبة في ثلث العبد، وتبطل في ثلثه، ولورثة الواهب ثلثا كسبه، وذلك ضعف ماصحت فيه الهبة، ولم يحسب ثلثا العبد على ورثة الواهب، لأنه تلف قبل موت الواهب، وحسبنا على المتهب ماتلف من وصيته، لأنه تلف تحت يده.

مسألة : وهب لأخيه مالاً لامال له سواه ، فمات الأخ قبله وخلف بنتاً وأخاه الواهب، ثم مات الواهب ، فتصح الهبة في شيء من العبد، ويرجع باليراث نصفه ، فالباقي عبد إلا" نصف شيء، وذلك يمدل شيئين ، فتجبر وتقابل ، فمبد يمدل شيئين ونصف شيء ، فاشيء خمسا المبد ، فتصح الهبة في 'خمسيه ، وتبطل في ثلاثة أخماسه ، ويرجم بالبراث أحد الخسين ، فيحصل للورثة أربعة أخماسه وهي ضعف ماصحت فيه الهبة. مسألة : أخ وأخت مريضان ، وهب كلُّ للآخر عبداً لاعلك سواه وها متساويا القيمة ، ثم مات الأخ وخلف بنتين والأخت الواهبة ، أو ماتت الأخت وخلَّفت زوجاً والأخ الواهب ، فان ماتت الأخت أولاً ، صارت هبتها للأخ وصية للوارث . وأما هبة الأخ ، فتصح في شيء ، ويرجع إليه بالارث نصف شيء مع نصف المبد الذي كان لها ، فيجتمع لورثته عبد ونصف عبد إلا" نصف شيء ،وذلك يمدل شيئين ، فبعد الجبر: عبد ونصف عبد تعدل شيئين ونصف شيء ، فتبسطها أنصافاً ، وتقلب الاسم ، فالعبد خمسة ، والشيء ثلاثة ، نصح الهبة في ثلاثة أخماس العبد ، ويرجع إليه بالارث نصفها ونصف المبد الذي لها وهو أربعة أخماس ، فيضم إلى الحسين الباقيين له ، يكون ستة أجزاء ضعف الهبة . وإن مات الاخ أولاً ، صـارت هبته للأخت وصية لوارث ، وتصح هبة الاخت في شيء من العبد، ويرجع إليها ثلثها مع ثلث العبد الذي كان له، فيجتمع لورثتها عبد وثلث عبد إلا "ثاثي شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر: عبد وثلث عبد يعدل شيئين وثلثي شيء ، فنبسطها أثلاثاً ، وتقلب الاسم، فالمبد غانية ، والتيء أربعة وهي نصفها ، تصح الهبة في نصف العبد ، وينضم إليه

ماله وهو عبد ، فالمبلغ عبد ونصف يمود ثلثه إلى الأخت وهو نصف عبد ، فيجتمع لورثنها عبد ضعف الهبة . ولو عمي موتها ولم برث أحدهما الآخر ، صحت هبة كل واحد في نصف عبده .

مسألة ، وهب لزوجته مائة لايملك غيرها ، وأقبضها ، فأوصت هي بثلث مالها، مم ماتت قبل الزوج ، صحت هبته في شيء من المائة ، وصحت وصيتها في ثلث ذلك التيء ، ويرجع إلى الزوج الارث نصف ذلك الباقي وهو ثلث شيء ، فيحصل عند الزوج مائة إلا ثلثي شيء وذلك يمدل شيئين ، فيمد الجبر : مائة تمدل شيئين وثلثي شيء ، فتبسطها أثلاثاً ، وتقلب الاسم ، فالمائة ثمانية ، والثيء ثلاثة ، فتصح الهبة في ثمن ، ويرجع بالارث ثمن إلى الزوج، فيحصل عند ورثنه ستة أثمان وهو ضعف الهبة .

مسألة: وهب مريض لمريض عبداً، وأقبضه ، ثم وهبه الشاني الأول وأقبضه ، ولامال لها غيره ، ثم أعتقه الأول وماتا ، قال ابن سريبج : المسألة تصبح من أربعة وعشرين ، لورثة الواهب الأول ثلثاه ، ولورثة الثاني ربعه ، ويعتق منه باقي الثلث وهو نصف سدسه ، قال الأستاذ : هذا خطأ عند حذاق الاصحاب، والمتق باطل ، لانه قدم الهبة على العتلق وهي تستفرق الثلث . وإذا بطل العتق ، صحت هبة الأول في ثلاثة أثمان العبد ، ويرجم إليه بالهبة اثنائية ثمنه ، فيجتمع مع ورثته ستة أثمانه وهي ضعف الهبة . وصور الامام ابن سريبج فقال : إذا اجتمع الأول منة أثمانه ، ثم أعتق ، فننفيذ العتق في تمام الثلث لاينقص حق ورثته من المثنين، ولاحق الموهوب له ، فيتعلين المصير إليه ،وحينئذ لابد من تعديل الثلث والثلثين ورعاية الأثمان ، فتضرب ثلاثة في ثمانية ، تبلغ أربعة وعشرين كما ذكره . فلو أعتقه في نبل هبة الثاني ، ثم وهبه الذني ، لما المتق إذ لم يصادف محلاً، إلا أن يحتمل الوقف.

## فرع

زيادة الموهوب ونقصه ، كزيادة العبد المعتن ونقصه ، لكن مايحسب هناك للعبد المعتق أو عليه ، يحسب هنا على ورثة الواهب ، وسنوضحه في العنق إن شاء الله تمالى .

مسألة : وهب مريض لأخيه عبداً ،ثم وهبه المتهب نصفه وهو صحيح ، ومات قبل المريض وخلّف بنتاً وأخاه الواهب ، فقولان .

أظهرها عند الأستاذ: أن هبة الثاني تنحصر فيا ملكه بهبة الأول، وتصح في جميعه ، وحسابه أن هبة المربض تصح في شيء ، وبرجع إليه بهبة الداني ذلك الشيء كله ، فمه عبد يمدل شيئين ، فالشيء نصف عبد ، فتصح الهبة في نصف العبد ، ثم يرجم إليه ، فيكون لورثته عبد تام ضعف الهبة .

والقول الثاني: أنها تشيع المصادنة الما ملكه وعيره وتصح في نصف ماملك. وحسابه: أن هبة المريض تصح في ميء من العبد ويرجع بهبة الثماني نصف ذلك الشيء المريض تصح بالارث نصف مابقي وها ثلاثة أرباع شيء ابيقي عبد إلا ربع شيء يمدل شيئين وربع شيء وقتبسطها أرباعاً وتقلب الاسم والمعبد تسعة والشيء أربعة وقصح الهبة في أربعة أتساع العبد ويرجع إليه بالهبة تسمان وبالارث تسع آخر وفيجتمع لورثته غانية أتساع ضعف الهبة ويرجع إليه بالهبة تسمان وبالارث تسع آخر وفيجتمع لورثته غانية أتساع ضعف الهبة و

# فرع فيما إذا وطئت الموهوبة وطءاً يوجب المهو

إن وطئها أجنبي بشبهة قبل موت الواهب ، فالمهر كالكسب يقسم على ماتصـ يح

فيه الهبة،وعلى ما لاتصح، فحصة ماتصح هبته لاتحسب على المتهب، وحصة ما لاتصح تحسب على ورثة الواهب. وإن وطئها الواهب في يد المتهب ومهرها مثل قيمتها ، صحت الهبة في شيء، ويستحق المتهب على الواهب مثل ذلك الشيء من المهر، فيقضى عابقي ، يبقى جارية إلا شيئين تمدل شيئين ، فبعد الجبر : جارية تعدل أريمة أشياء ، فالتيء ربع الجارية ، تصح الهبة في ربع الجارية ، ويثبت على الواهب مثل ربعها يقضى من الجارية ، يبقى مع الورثة نصفها وهو ضعف الوهوب. وإن وطئها المتهب ومهرها مثل قيمتها ، صحت الهبة في شيء، وتبطل في جارية سوى شيء ، وثبت للواهب على المتهب مثل مابطلت فيه الهبـة وهو جارية إلا شيئـاً ، فيحصل له جاريتان إلا شيئين يمدلان شيئين ، فيعد الجبر : جاريتان تعدلان أربعة أشياء ، فالشيء نصف جارية ، فتصح الهبة في نصفها ، ويستحق بالوطء مثل نصفها، فيحصل للورثة جارية تامة وهي ضعف الموهوب. وإن كان مهرها نصف قيمتها ، صحت الهبة في شيء ، وبطلت في جارية سوى شيء ، ويستحق الواهب على المتهب مثل نصف مابطلت فيه الهبة ، وهو نصف جارية إلا" نصف شيء ، فيجتم- ع عند الواهب جارية ونصف إلا" شيئًا ، ونصف شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر : جارية ونصف تمدل ثلاثة أشياء ونصف شيء ، فتبسطها أنصافاً ، وتقلب الاسم ، فالجارية سبعة ، والذيء ثلاثة ، تصح الهبة في ثلاثة أسباع الجارية ، وتبطل في أربعة أسباعها، ويفرم المتهب من مهرها مثل سنبعي قيمتها ، فيجتمع مع ورثة الواهب ستة أسباعها ضعف الموهوب . وإن وطئها الواهب والمنهب ومهرها مثل قيمتها ، صحت الهبة فيشيء وثبت للمتهب على الواهب مثل ذلك التيء ، يبقى جارية إلا" شيئين ، وثبت للواهب على المتهب مثل مابطلت فيه الهبة وهو جارية إلا شيئًا ، فتضم إلى مابقي الواهب، تبلغ جاريتين إلا ثلاثة أشياء تعدل شيئين ، فبعد الجبر: جاريتان تعدلان خمسة أشياء، فالذيء خمس الجاريتين وهو خمسا جارية ، فتصح الهبة في خمسيها، ويثبت للمنهب على

الواهب خمسان آخران ، فالمبلغ أربعة أخماس ، ثم يسترجع الواهب مثل مابطلت فيه الهبة وهو ثلاثة أخماس ، فيجتمع لورثته أربعة أخماس وهو ضعف الموهوب . ولو كان مهرها مثل نصف قيمتها ، صحت الهبه في ثلاثة أغانها، وبطلت في خمسة أغانها ، ويثبت للمتهب على الواهب غن ونصف غن ، فيجتمع له أربعة أغان ونصف غن ، ثم يسترجع الواهب نصف مابطلت فيه الهبةوهو غنان ونصف ، فيجتمع لورثته ستة أغان وهو ضعف الموهوب .

#### فصل

ومنها: الصداق والخلع، وقد سبق أن المريض إذا نكح بمهر المثل ، جمل من رأس المال . وإن نكرح بأكثر ، فالزيادة من الثلث . فان كانت وارثة ، فالتبرع على وارث، وذكرنا أنه إن ماتت الزوجة قبله وورثها الزوج ، وقع الدور، فيتخرج على هذا مسائل.

إحداها: أصدقها مائة ، ومهر مثلها أربعون ، فماتت قبله ولامال لها سوى الصداق ، فلها أربعون من رأس المال ، ولها شيء بالمحاباة ، يبقى مع الزوج ستون إلا شيئا ، ويرجع إليه بالارث نصف ماللمرأة وهو عشرون ونصف شيء ، فالملغ غانون إلا نصف شيء يعدل شيئين ضعف المحاباة ، فبعد الجبر تعدل ثمانون شيئين ونصف شيء ، فالذيء خسا الثانين وهو اثنان وثلاثون ، فلها اثنان وسبعوت ، ورسون مهر ، والباقي محاباة ، يبقى مع الزوج ثمانية وعشرون ، ويرجع إليه بالارث شيئة وثلاثون ، فيجتمع لورثته أربعة وستون ضعف الحاباة . فان كان لها ولد ، فالراجع إليه بالارث ربع مالها وهو عشرة وربع شيء ، فيحصل للزوج سبعون فالراجع إليه بالارث ربع مالها وهو عشرة وربع شيء ، فيحصل للزوج سبعون

إلا ثلاثة أرباع شيء وذلك يعدل شيئين ، فبعد الجبر : سبعون تعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء، تبسطها أرباعاً ، فتكون الدراه مائنين وغانين ، والأشياء أحد عشر، تقسم الدراه على الأشياء، يخرج من القسمة خمسة وعشرون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ، فهذا قدر المحاباة ، فلها بالمهر والمحاباة خمسة وستون درهماً وخمسة أجزاء من أحمد عشر جزءاً من دره ، يرجم إلى الزوج ربع ذلك وهو ستة عشر درهماً وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءاً من دره ، وذلك ضعف المحاباة. [ المسألة ] الثانية : أعنق مربض جارية ونكحهـا على مهر مسمى ، نظر ، إن لم يملك غيرها ، فالنكاح باطل ، لأنه لاينفذ عنق جميمها ، والنكاح واللك لايجتمعان . ثم إن لم يدخل بها ، فلا مهر . وإن دخل ، فهو وطء شبهة ، فلها من المهر بقسط ماعتق منها، ويقع فيه الدور . فاذا كانت قيمتها مأثة، والمهر خمسين ، عتق منها شيء ولها بالمهر نصف شيء ، لأن المهر نصف القيمة، يبقى جارية إلا شيئًا ونصف شيء يمدل شيئين ، فبعد الجبر :جارية تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء ، فالشيء سنبما الجارية ، فينفذ المتق في سبعيها، وببطل في خمسة أسباعها ، فيصرف سبع منها إلى مهر السبعين ، يبقى الورثة أربعة أسباعها ضعف ماعتق ، ثم السبع المصروف إلى المهر، إن رضيت به بدلاً عمَّا لها من المهر ، فذاك، ويمتق عليها حين ملكته لا بالاعتاق الأول وإن أبت بيع سبمها في مهرها . هذا إذا لم يملك غيرها . فان ملك ، و [كانت ] الجارية قدر الثلث، بأن خلف ماثنين سواها، فان لم يدخل بها ، فلا مهر، لأنها لو استحقت مهراً للحق [ التركة ] دين ، فلا تخرج كاما من من الثلث ، ولبطل النكاح وسقط المر ، وإن دخل بها ، قال الشيخ أبوعلى : لها الخيار، فأن عفت عن مهرها ، عتقت وصح النكاح ، وإلا ، فلها ذلك، ويدين أن جميمها لم يعنى ، وأن النكاح فاسد ولها مهرها ماعنى منها . فيقال : عنق شيء، ولما بالمر نصف شيء ، يبقى للورثة ثاثمائة إلا" شيئاً ونصف شيء يعدل شيئين ،

فبعد الجبر: ثانائة تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء ، فمائة تعدل شيئاً وسدس شيءه تبسطها أسداساً وتقلب الاسم ، فالديء ستة ،والمائة سبعة ، فالديء ستة أسباع الجارية. [ المسألة ] الثالثة : قد علم أن خلع المريض بأقل من مهر المثل ، لايعتبر من الثلث ، وأن المريضة [ لو نكحت بأقل من مهر المثل جاز ، ولااعتراض الورثة إذا لم يكن الزوج وارثا ، وأن المريضة ] لو اختلعت بأكثر من مهر المثل، اعتبرت الزيادة من الثلث . فاذا نكح مريض امرأة بمائة، ومهرها أربعون درهما ، عالمته في مرضها بمائة، وماتا من مرضها ولامال لهما إلا" المائة ، فاما أن يكون الخلع قبل الدخول ، وإما بعده .

الحالة الأولى: بعده ، فللمرأة أربعون من رأس المال ، ولها شيء بالحاباة ، ثم يرجع إلى الزوج أربعون بالحلم ، وله ثلث شيء بالحاباة ، فيحصل لورثة الزوج مائة إلا ثلثي شيء تعدل شيئين ، فبعد الجيبر : مائة تعدل شيئين وثلثي شيء ، فالديء ثلاثة أثمان المائة وهو سبعة وثلاثون درهماونصف دره وهي الحاباة ، فللمرأة بالمهر والحاباة سبعة وسبعون درهما ونصف دره ، ثم يأخذ الزوج من ذلك أربعين درهما بعوض الخلع ، وبالحاباة ثاث الباقي وهو اثنا عشر ونصف ، وكان [ بقي ] له اثنان وعشرون ونصف ، فالبلغ خمسة وسبعون ضعف الحاباة . هذا إذا جرى الخلع عائمة في ذمتها ، فلو جرى بعين المائة التي أصدقها ، فقد خالمها على مملوك وغير مملوك.قال الأستاذ تفريعاً على أن المسمى يسقط ويرجم إلى مهر المثل : لها أربعون من رأس المال ، وشيء بالحاباة ، والمزوج عليها أربعون بالخلع ، ولاشيء له بالحاباة ، لأن من رأس المال ، وشيء بالحاباة ، والمزوج عليها أربعون لورثة الزوج مائة إلا شيئاً المسمى إذا بطل بطل مافي ضمنه من الحاباة ، فيكون لورثة الزوج مائة إلا شيئاً المسمى إذا بطل بطل مافي ضمنه من الحاباة ، فيكون لورثة الزوج مائة إلا شيئاً يمدل شيئين ، فبعد الجبر يتبين أن المسمى ثلث المائة ، فلها بالمهر والحاباة ثلاثة وسبعون يمدل شيئين ، فبعد الجبر يتبين أن المسمى ثلث المائة ، فلها بالمهر والحاباة ثلاثة وسبعون يمدل شيئين ، فبعد الجبر يتبين أن المسمى ثلث المائة ، فلها بالمهر والحاباة ثلاثة وسبعون

هرهماً وثلث درهم ، يأخذ الزوج من ذلك أربعين ، يجتمع لورثته ستة وستون وثلثان ضمف المحاباة .

الحالة الثانية: إذا جرى الخلع قبل الدخول ، فيتشطر الصداق ، والحاصل للمرأة نصف مهر المثل من رأس المال وهو عشرون درهماً ، وشيء بالمحاباة ، للزوج من ذلك أربعون مهر المثل ، يبقى شيء إلا" عشرين درهماً له ثلاثة بالمحاباة وهو ثلث شيء إلا" ستة دراه وثلثي دره ، يبقى لورثنها ثلثما شيء إلا" ثلاثة دشر درهماً وثلث درم ، فيجتمع لورثة الزوج مائة وثلاثة عشر درهماً وثلث درهم إلا " ثاني شيء ، وذلك يعدل ضعف المحاباة شيئين، فبعد الجبر: مائة وثلاثة عشر وثلث تمدل شيئين وثلثي شيء ، فالشيء ثلاثة أثمان هذا المبلغ وهي اثنان وأربعون درهما ونصف درهم [ وهي الحـاباة ، فللمرأة المحاباة ونصف المهر اثنان وستون درهما ونصف درهم ] يبقى للزوج سبمة وثلاثون درهماً ونصف دره ، ويأخذ بما صار لها بموض الخلع أربعين ، ويأخذ أيضاً ثلث الباقي وهو سبعة دراهم ونصف ، فالبلغ خمسة وثمانون ضعف المحاباة . هذا كلام الأستاذ ، واعترض الامام ، بأن مهر أنثل مع المحاباة الصداق ، فوجب أن يرجع إلى الزوج نصف الجيع ، وعلى هذا طريق الحساب أن يقال : لها من رأس المال أربعون، وبالمحاباة شيء ، يبقى النروج ستون إلا شيئًا ، ويرجم إليه نصف ماملكته صداقًا وهو عشرون ونصف شيء ، فللزوج ثمانون إلا تصف شيء ، ثم تأخذ ممابقي لها أربعين ، يبقى نصف شيء إلا" عشرين درهما ، تأخذ بالمحاباة ثلث هذا الباقي وهو سدس شيء إلا" ستة دراهم وثاثي شيئين ، فبعد الجبر يتبين أن الشيء ثلاثة أسباع مائة وثلاثة عشر درهما وثلث دره، وهو غانية وأربعون درهماً وأربعة أسباع درهم، يبقى النروج أحد عشر درهماً وثلاثة أسباع ، ويرجع بالشطر أربعة وأربعون درهما وسُبعان ، ويأخذ من الشطر

الآخر قدر مهر المثل وهو أربعون وثلث الباقي وهو درم وثلاثة أسباع ، فالمبلخ سبعة وتسعون درهما وسبع درم ، وذلك ضعف المحاباة ، يبقى لورثة المرأة درهمان وستة أسباع درم ، وعلى قول الأستداذ ، يبقى لهم خمسة عشر ، ثم لافرق في المسألة بين موته أو لا وعكسه ، وموتها مما ، لانقطاع الارث بالخلع ، والدور إنما يقع في جانبه دونها ، إذ لا يعود إليها شي مما يخرج منها .

#### فصل

ومنها الجنابات ، فاذا جني عبد على حر" خطأ"، وعفا المجني عليه ومات، لم يكن المفو وصية لقاتل ، لأن فائدته تعود إلى السيد ، فان أجاز الورثة، فذاك ، وإلا، نفذ في الثلث، وانفك ثلث العبد عن تعلق أرش الجناية . وأشار الامام إلى وجه : أنه لاينفك، كما أنه لاينفك شيء من المرهون مابةي شيء من الدين . والصحيح الأول. ثم السيد بالخيار بين أن يسلم ثلثيه للبيع ،وبين أن يفديه. فان سلمه ، فلا دور ، بل يباع ويؤدى من ثمنه ثلثا الأرش ، أو ماتيس . وإن فداه ، فيفدي الثلثين بثائي الأرش ، كم كان ، أم بالأقل من ثلثي القيمة وثلثي الدّية ؛ فيه قولان. فان كان الفداء بثلثي القيمة ، فلا دور ، وإن كان بالدّية ، فيقع الدور ، فيقطع بالحساب. مناله : قيمة العبد ثلثمائة، وقوَّمنا الابل فكانت ألفاً وماثنين ، فيصبح المفو في شيء من العبد ، ويبطل في عبد ناقص بشيء يفديه السيد بأربعة أمثاله ، لأن الدية أربعة أمثاله ، وأربعة أمثاله أربعة أعبد إلا" أربعة أشياء ، فيحصل لورثة المافي أربمة أعبد إلا أربعة أشياء، وذلك يمدل شيئين ، فتجبر وتقابل ، فأربعة أعبد تمدل سنة أشياء ، فتقلب الاسم وتقول : العبــــد سنة ، والشيء أربعة وهي ثلثًا الستة ، فيصح العفو في ثلثي المبد وهو مائنان ، ويفدي السيد ثلثه بثلث الدية وهو أربعائة ، فيحصل لورثة العافي ضعف الماثتين . هذا إذا لم يترك العافي سوى مايستحقه من الدية . فان ترك مالاً ، نظر ، إن كانت القيمة أقل من الدية ، وكان ماتركه ضعف القيمة ، صح العفو في جميع العبد . وإن كان ماتركه دون ضعف القيمة ، ضمت التركة إلى قيمة العبد ، وصح العفو في ثلث الجلة من العبد . وإن كانت القيمة أكثر من الدية ، جمع بين التركة والدية ، وصح العفو في ثلث الجلة من الدية .

# فروع

أحدها: لو لم يترك سوى مايستحق من الدية وعليه مائتان دينا ، وسلمه البيم ، واختار الفداء ، وقلنا : الفداء بأقل الأمرين ، سقط الدين من قيمة المبد ، يبقى مائة السيد ، ثلنها وهو تسع العبد ، فيصح العفو في تنسمه ، ويباع ثمانية أتساعه ، أو يفديها السيد بثانية أتساع قيمته ، وهو ماثنان وستة وستون درهما وثائان ، يقضى منها دينه ، يبقى ستة وستون وثلثان ضمف ماصح فيه العفو . وإن قانا بالدية ، صح العفو في شيء ، وفدى السيد الباقي بأربعة أمثاله وهي أربعة أعبد إلا "أربعة أشياء ، تحط منها قدر الدين وهو ثلثا عبد ، يبقى ثلاثة أعبد وثلث عبد إلا "أربعة أشياء تعدل شيئين ، فتجبر وتقابل وتبسطها أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالعبد ثمانية عشر ، والثيء عشرة وهو فتجبر وتقابل وتبسطها أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالعبد وهي مائة وستة وستون درهما وثلثان ، ويفدي السيد باقيه وهو مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم بأربعة أمثاله وهي خسائة وثلاثة وثلاثون ، يقضى منها الدائين ، يبقى ثاثمائة وثلاثة وثلاثون وثاث درهم معف ماصح العفو فيه .

[ الفوع ] الثاني : جنى عبدان خطأ على حر، فعفا عنها، ومات ولامال له صوى الدية ، فان اختار السيدان تسليمها أو اختار الفداء ، وقلنا : افداء بأقل الامرين،

صح المفو في ثلث كل عبد، وبيع ثلثاه ، أو فدى سيده ثلثيه بثاثي القيمة . وإن قلنا : الفداء بالدية ، وكانت قيمة كل عبد ثلثائة ، وقيمة الدية ألفا وماثتين ، صح المفو في شيء من كل عبد، وفدى سيده باقيه بضعفه ، لأن نصف الدية هو الذي تعلمق بكل عبد، ونصف الدية ضعف كل عبد ، فيحصل لورثة العافي أربعة أعبد إلا" أربعة أشياء ، وذلك يعدل ضعف ما جاز المفو فيه وهو أربعة أشياء ، فبعد الجبر: أربعة أعبد تعدل غانية أشياء ، فتقلب الاسم ، وتجعل العبد ثمانية ، والشيء أربعة وهو نصفها، فيصح العفو في نصف كل عبد ، ويفدي كل سيد نصف عبده بعبد ، فيحصل الورثة عبدان ضعف ما صح العفو فيه .

[ الفوع ] الثالث: قتل عبد حرين خطأ "، تعلقت برقبته الديتان. فان سلهه سيده ، بيع ووزع عليها . وإن فداه وقلنا: الفداء بالقيمة ، وزعت القيمة . وإن قلنا بالد"ية ، فداه بالد يتين . فان عفا أحدهما في مرضه ، قال ابن سريج : يدفع إلى ورثة المافي ثلثا نصفه ، وإلى ورثة الذي لم يعف جميع النصف ، كأن كل واحد متعلق بنصف منه ، فينفذ عفو العافي في ثلث محل حقه . قال الأستاذ : هذا لايستقيم على أصل الشافعي رضي الله عنه ، بل الديتان متعلقتان مجميع العبد ، فاذا عفا أحدهما ، سقط [ ثلث ] الدية ، فورثنه وورثة الآخر يتضاربون هؤلاء بثاثي دية مورثهم ، وهؤلاء بكل دية مورثهم .

# فصيل

ومنها العنق ، فاذا أعتق مريض عبداً ، فاكنسب مالاً قبل موت المعتق ، وز"ع الكسب على مايعتق و[ما] يرق ، وحصة العتق لاتحسب عليه ، وحصة مارق تزاد في التركة ، وإذا زادت التركة ، زاد ماعتق ، فتزيد حصته من الكسب ، وإن زادت

حصة ماعتق ، نقصت التركة ، فينقص ماعتق ، فيزيد المال ، فيزيد ماعتق ، وهكذا تدور زيادته على نقصه ، ونقصه على زيادته ، فيقط\_ع الدور بالطرق الحسابية ، وفيه مسائل .

مسألة : اكتسب العبد مثل قيمته ، فيعتق منه شيء، ويتبعه من الكسب شيء غير محسوب عليه ، يبقى للورثة عبدان إلا" شيئين ، وذلك يعدل ضعف ماعتق وهو شيئان ، فبعد الجبر: عبدان يعدلان أربعة أشياء ، فتقلب الاسم، فالعبد أربعة ، والتيء اثنان ، والاثنان ضعف الأربعة ، فعلمنا أنه يعتق من العبد نصفه ،ويتبعه نصف الكسب غير محسوب عليه ، يبقى للورثة نصف العبد ونصف الكسب، وذلك ضمف ماعتق . وبطريق السهام : تأخذ للمتق سهماً ، ولما يتبعه من الكسب سهماً ، وتأخذ الورثة ضعف ماأخذت للمتق وهو سيهان ، يجتمع أربعة أسهم ، ثم تأخـذ الرقبة والكسب وهما مثلان ، فتقسمها على الأربعة ، يخرج من القسمة نصف ، فعلمنا أن الذي عتق نصف الرقبة . ولو اكتسب العبد \_وقيمته تسعون \_ مثل قيمته ا ومثل نصفها ، عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب شيء ونصف غير محسوب عليه ، يبقى للورثة عبدان ونصف إلا" شيئين ونصف شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر : عبدان ونصف يمدل أربعة أشياء ونصف شيء ، فتبسطها أنصافاً ، وتقلب الاسم ، فالمبد تسمة، والتيء خمسة ، فيمتق منه خمسة أتساعه وقيمتها خمسون ، ويتبعها خمسة أتساع الكسب وهي خمسة وسبمون ، يبقى الورثة أربعة أتساع العبد وهي أربعون وهي أربعة أتساع الكسب وهي ستون ، وهمـــا مائة ضعف ماعتق. ولو كانت الصورة الثانية بحالها، وعلى السيد مثل قيمة العبد ديناً ، عتق منه شيء، وتبعه من الكسب شيء ونصف ، يبقى عند الورثة عبدان ونصف عبد إلا " شيئين ونصف شيء،

تسقط منه عبداً الدين ، يبقى عبد ونصف إلا" شيئين ونصف بعدل ضعف ماعتق. وهو شيئان ، فبعد الجبر: عبد ونصف تعدل أربعة أشياء ونصف شيء ، تبسطها أنصافاً ، وتقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشيء ثلاثة ، يعتق من العبد ثلاثة أتساعه، ويتبعه من الكسب ثلاثة أتساعه ، يقضى الدين من الباقي ، يبقى مع الورثة ضعف ماعتق .

ولو كانت بحالها ، إلا أنه لادين على السيد ، وله سوى البيد وكسبه تسمون ، عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب شيء ونصف ، يبقى مع الورثة عبدان ونصف إلا شيئين ونصف شيء ، ومعهم مثل قيمة العبد ، فيجتمع معهم ثلاثة أعبد ونصف عبد إلا شيئين ونصف شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر : ثلاثة أعبد ونصف عبد تعدل أربعة أشياء ونصف شيء ، تبسطها أنصافاً ، وتقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والثيء سبعة ، فيعتق منه سبعة أتساعه وهو سبعون ، ويتبعه من الكسب سبعة أتساعه وهو مائة وخمسة ، يبقى الورثة تسماه عشرون ، ويتبعه من الكسب شعون ومعهم تسعون أيضاً ، فالبلغ مائة وأربعون ضعف ماعتق .

## فرع

متى ترك السيد ضعف قيمة العبد ، عتق كاشه ، وتبعه كسبه ولا دور . وإذا كان عليه دين ، وله سوى العبد وكسبه مال ، قوبل بذلك المال . فان تساويا ، فكأن لاد ين ولامال ، وإن زاد الدين ، فكأن القدر هو الدين . وإن زاد المال، فكأن القدر الزائد هو المتروك .

الموهوب للعبد وأرش الجناية عليه ، كالكسب.

## فرع

قيمته تسمون ، واكتسب بعد المتق تسمين ، فاستقرضها السيد منه وأتلفها ، ثم مات السيد ، عتق منه شيء واستحق على السيد شيئاً هو دَين عليه ، يبقى للورثة عبد إلا شيئين تعدل ضمف ماعتق ، فبعد الجبر: عبد يعدل أربعة أشياء ، فتقلب الاسم ، وتقول : عتق منه ربعه ، ويتبعه ربعه كربع كسبه ، ببقى الورثة نصفه وهو ضعف ماعتق ، ثم ربع الكسب الذي هو دَين ، إن أداه الورثة من عنده ، جاز واستمر ملكيم على ثلاثة أرباعه ، وملك هو ماسلتموه إليه بربعه الحر ، ولمن تراضوا هم والمبد على أن تكون رقبته بدلاً عن ربع الكسب ، جاز وعتق ربعه على نفسه . قال ابن سريج : ويكون ولاء هذا الربع أببت المال . وقال غيره : لاولاء عليه . وإن أراد الورثة بيعه لغيره ، وقال العبد : آخذه بدلاً عن الدين فقد ذكر الأستاذ ، أنه أحق بنفسه من الأجانب . قال الامام : هـذا محول على الأولوية دون الاستحقاق .

#### فرع

مات العبد المعتق قبل موت السيد ، فهل يموت حراً ، أم رقيقاً ؟ أم ثلثه حراً وثلثاه رقيقاً ؟ فيه ثلاثة أوجه ، قال الأستاذ : والصحيح هو الأول . فإن كان العبد اكتسب ضعف قيمته ، ولم يخلف إلا السيد ، مات حراً بلا خلاف ، لأن السيد

يرث هنا بالولاء كسبه ، فيحصل لورثنه ضعف العبد. وإن كان الكسب مثل قيمته، فان قلنا : لو لم يخليِّف كسباً لمات حراً ، فهنا أولى ، وإن قلنا : يموت رقيقاً ، فهنا لايرث جميعه، لأنه خلتف شيئًا ، ولايعتق جميعه ، لأن الكسب ليس ضعفه . فان قلنا : مَن بعضه حريورث، عتق نصفه، وكان جميع كسبه لسيد. ، نصفه بالملك، ونصفه بالارث بالولاء ، فيحصل لورثنه ضعف ماءتق . وإن قلمنا : لايورث ، قال الأمام: يعتق منه شيء، ويتبعه من الكسب شيء، يصرف ذلك الشيء إلى بيت المال، فيبقى عبد ناقص بشيء يعدل ضعف ماءتق وهو شيئات ، فبعد الجبر: عبد يعدل ثلاثة أشياء ، فالتيء ثلث العبد ، فيعتق ثلثه ، ويتبعه من الكسب ثنثه ، يبقى للسيد ثلثًا كسبه بالملك وهو ضعف ماعتق . ولو كان الكسب ضعف القيمة ، وخلَّف العتيق مع السيد بنتاً ، فان قلنا : لو لم يخلف بنتاً لمات حراً ، فكذا هنا ، والكسب بين البنت والسيد سواء . وإن قلنا : يموت رقيقاً . فان قلنـا : من بعضه حرّ يورث، عتق منه شيء، ويتبعه من الكسب شيئان، ترث البنت أحدهما، والسيد الثاني، فيحصل لورثة السيد ضعف العبد إلا شيئاً ، وذلك يعدل شيئين ، فبعد الجبر: عبدان يعدلان ثلاثة أشياء ، والشيء ثلث المبدين ، وهو ثلثا عبد ، فيمتق من العبد ثلثاه ، ويتبعه ثلثا الكسب ، ثم يرجم أحدها إلى السيد بالارث ، فيحصل لورثة السيد ثلثا الكسب وهو ضعف ماعتق. وإن قلنا: من بعضه حر لايورث، لم ترث البنت، لأنها لو ورثت لما خرج جميعه من الثلث ، وإذا لم يعتق كله لايورث ، فيؤدي توريثها إلى منـع توريثها ، وهذه من الدوريات الحكمية ، وإذا لم ترث، كأنه لم يخلُّف إلا" السيد ، فيموت حراً، وجميع الكسب للسيد كما سبق . ولو لم يمت العثيق ، لكن [كان] له ابن حر، فمات قبل موت السيد، وترك أضعاف قيمة أبيه وليس له إلا" أبوه وسيد أبيه ، فلايرث منه أبوه ، لأنه لو ورث لاستفرق ولم يحصل للسيد شيء ، وحينئذ غلا يمتق جميعه ، فلا يرث . وإذا لم يرث ، حـكم بحريته ، وورث السيد مال ابنه بالولاء. ولو كانت تركة الابن مثل قيمة العتبق ، عتق منه شيء، وثبت للسيد الولاء على الابن بقدر ماعتق ، فيرث من تركته شيئاً ، ولايرث أبوه ، فيحصل لورثة السيد عبد إلا" شيئاً والشيء الذي ورثه السيد بالولاء ، فيتم لهم عبد ، لأن تركته مثل المبد ، وذلك يمدل شيئين ، فالشيء نصف العبد ، فيعتق نصفه ، ويكون للورثة نصفه ونصف تركة ابنه وهما ضعف ماعتق منه .

مسألة: من الأصول القرَّرة ، أن الريض إذا أعتق عبيداً لامال له غيرهم مما ، أقرع بينهم . وإن أعتقهم على الترتيب ، بدىء بالأول فالأول . فان زاد الأول على الثلث ، عتق منه قدر الثاث . فلو أعتق عبداً فاكتسب مثل قيمته ، ثم أعتق آخر ،ولامال له سواها وها متساويا القيمة ، عنق من الأول شيء ، وتبعه من كسبه شيء غير محسوب عليه ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلا" شيئين ، فبعد الجبر : ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء ، فالذيء ثلاثة أرباع العبد ، فيعتق من الأول ثلاثة أرباعه ، ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه ، يبقى عبد ونصف ، وها ضعف ماعتق . ولو اكتسب الشاني مثل القيمة دون الأول ، عتق الأول ، وبقى الثاني وكسبه للورثة . وإن اكتسب كل واحد قدر قيمته ، عتق ، وتبعه كسبه ، وبقى الثاني وكسبه للورثة . وإن اكتسب الأول مثل قيمتها ، عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب شيئان ، يبقى للورثة أربعة أعبد إلا" ثلاثة أشياء تعدل شيئين ، فبعد الجبر بكون الشيء خمس أربعة أعبد وهو أربعة أخماس عبد، يمتق من الأول أربعة أخماسه ، ويتبعه أربعة أخماس كسبه ، يبقى الورثة خمسه وخمس كسبه والعبد الآخر . وإن اكتسب الثاني مثل قيمتها ، عتق الأول ، ومن الثاني شيء ، ويتبعه من الكسب شيئان ، يبقى للورثة من الشاني وكسبه ثلاثة أعبد إلا" ثلاثة أشياء تمدل ضعف ماءتق وهو عبدان وشيئان ، لأن الذي عتق عبد وشيء ، فبعد الجبر: ثلاثة أعبد تعدل عبدين وخمسة

أشياء، تسقط عبدين بعبدين ، يبقى عبد في معادلة خمسة أشياء ، فالتيء خمس عبد، فالذي عتق من الثاني خمسه ، وكذا الحـكم لو اكتسب كل واحد منها مثل قيمتها. أما إذا أعتق العبدين مماً ، فيقرع بينها، فمن خرجت قرعته ، فكأن السيد قدُّمه. والحساب في الصور كما ذكرنا . ولو أعتق المريض ثلاثة أعبد مما لايملك غيره ، فاكتسب أحدهم قبل موته كقيمته ،وقييتمهم متساوية، أقرع بينهم بسهم عتق وسهمي رق، فان خرج سهم العنق على المكتسب ، عتن ، وتبعه كسبه، وبقى الآخران للورثة . وإن خرج لأحد الآخرين ، عتق ، ثم تعاد القرعة لاستكمال الثلث ، فان خرج للآخر ، عنق ثلثه ، وبقي ثلثاه مع المكتسب، وكسبه الورثة، ولا دور . وإن خرج سهم المتق والقرعة الثانية للمكتسب ، دخل الدور، فتقول : يعتق منه شيء ،ويتبعه من الكسب شيء ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلا" شيئين ، يعدل ضعف ماعتق وهو عبدان وشيئان ، فبعد الجبر: ثلاثة أعبد تعدل عبدين وأربعة أشياء ، تسقط عبدين بعبدين ، يبقى عبد في معادلة أربعة أشياء، فالشيء ربع العبد، فيعتق منه ربعه، ويتبعه ربـه كسبه ، يبقى للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه والعبد الآخر ، وذلك عبدان ونصف وهو ضعف ماعتق.

ولو كانت الصورة بحالها ، على السيد دين كقيمة أحده ، أقرع بين العبيد بسهم دَين وسهمي تركة ، ولسهم الدين حالان .

أحدهما: أن يخرج لأحد الذين لم يكتسبا ، فيباع في الدين ، ثم يقرع بين الآخرين ، لاعتاق الثلث بعد قضاء الدين بسهم عتق وسهم رق ، فان خرج سهم العتق الذي لم يكتسب ، عتق، وبقي المكتسب وكسبه لاورثة . وإن خرج للمكتسب، دخل الدور ، فيعتق منه شيء ، ويتبعه من الكسب شيء ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد دخل الدور ، فيعتق منه شيء ، ويتبعه من الكسب شيء ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد الحبر: ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء ، فالثيء ربع العبيد وهو ثلاثة أرباع عبد .

الحال الثاني: أن يخرج سهم الدبن للمكتسب ، فيباع منه ومن كسبه بقدر الدين، والدين مثل نصفها ، فياع في الدين نصف رقبته ونصف كسبه ، ثم يقرع بين باقيه وبين الآخربن بسهم عتق وسهمي رق. فان خرج سهم العتق لأحد الآخرين، عتق، وبقى الآخر ونصف المكتسب وكسبه للورثة . وإن خرج للمكتسب ، عتق نصفه الباقي، وتبعه الكسب غير محسوب، ثم تماد القرعة بين الآخرين لاستكمال الثلث ، فأيها خرج عليه ، عنن ثلثه ، فيكون جميع ماعنق خمسة أسداس عبد ، يبقى للورثة عبد وثلثا عبد ضعف ماعتق . ولو كانت الصورة بحالها ، إلا" أن قيمة أحده مائة ، والثاني ماثنين ، والثالث ثلثائة ، واكتسب كل عبد كقيمته ، أقرع، فان خرج سهم العتق على الأعلى، عتق، وتبعه كسبه، وبقى الآخران وكسبها للورثة، وذلك ضعف الأعلى، وإن خرج على الأدنى، عتق، وتبعه كسبه، وتعاد القرعة لاستكمال الثلث . فإن خرج العتق الأوسط ، عتق ، وتبعه كسبه ، وبقى الأعلى وكسبه للورثة، وذلك ضعف العتيقين ، وإن خرج للأعلى ، عتق منه شيء، وتبعه من كسبه مثله ، يبقى للورثة باقيه وباقي كسبه والعبد الأوسط وكسبه ، وجملة ذلك ألف إلا شيئين تمدل ضيف ماعتق وهو مائتان وشيئان ، فيعد الجبر : ألف تعدل مائتين وأربعة أشياء ، تسقط مائنين بمائنين ، يبقى هماغائة تمدل أربعة أشياء ، فالشيء مائتان ، وذلك ثلثا الأعلى ، فيعتق منه ثلثاه ، ويتبعه ثلثا كسبه ، يبقى للورثة ثلثه وثلث كسبه والأوسط وكسبه ، وذلك ستمائة ضعف الأدنى وماءتى من الأعلى . وإن خرج على الأوسط ، عتق ، وتبعه كسبه ، وتعاد القرعة ، فان خرج الأدنى ، [ عتق ، وتبعه كسبه، وبقي الأعلى وكسبه للورثة ، وإن خرج للأعلى ] ، عتق [ ثلثه ] ، وتبعه ثلث كسبه، وباقيه مع الأدنى للورثة.

مسألة : إذا زادت قيمة المتيق قبل موت سيده ، دارت المسألة ، لأن الزيادة كالكسب ، فقسط ماعتق لا يحسب على المبد ، وقسط مارق تزيد به التركة ، وكذا نقصان القيمة يوزع ، فقسط ماعتق يحسب على المبد كأنه قبضه وأتلفه ، وقسط مارق كأنه تلف من مال السيد . فاذا نقص المال ، نقص مايمتق واحتيج إلى الحساب . مثال الزيادة : أعتق عبداً قيمته مائة لا يملك غيرها ، فصارت قيمته قبل موت سيده مائة و خمسين ، تقول : عتق منه شيء ، وذلك الثيء محسوب بثاثي شيء ، يبقى مع الورثة عبد إلا شيئاً يمدل ضعف المحسوب على المبد وهو شيء وثلث شيء ، فبعد الجبر : عبد يمدل شيئين وثاث شيء ، فتبسطها أثلاثاً ، وتقلب الاسم ، فالمبد سبعة ، والثيء ثلاثة ، فيمتق ثلاثة أسباعه ، وقيمتها يوم الموت أربعة وستون وسبعان ، والمحسوب عليه منها [ قيمة ] يوم الاعتاق وهو اثنان وأربعون وستة أسباع ، يبقى المورثة أربعة أسباع المبد ، وقيمتها خسة وثدنون وخمسة أسباع وهي ضعف المحسوب على المبد .

ومثال النقص ، قيمته مائة ، صارت خمسين ، يعتق منه شيء وهو محسوب عليه بشيئين ، فالباقي وهو عبد إلا شيئاً يعدل ضعف المحسوب وهو أربعة أشياء ، فبعد الحبر : عبد يعدل خمسة أشياء ، فالشيء خمس العبد ، فيعتق خمسه ، وقيمته يوم الموت عشرة ، ويحسب عليه بعشرين ، لأن قيمته يوم الموت عشرون ، يبقى المورثة أربعة أخماسه ، وقيمتها أربعون ضعف المحاباة .

#### فصسل

ومنها الكتابة ، فاذا كاتب في مرضه عبداً لا يملك غيره ، ولم يؤد شيئاً من النجوم في حياة سيده ، فثلثه مكاتب . فاذا أد ي نجوم الثاث ، عتق . وهل يزاد في الكتابة

لكون التركة زادت بما أدّى؛ فيه خلاف مذكور في « باب الكتابة »، فان زيدت ، فطريق الحساب، أن الكتابة تصح في شيء من العبد، ويؤدي المكاتب عنه شيئًا، والفرض فيما إذا كانت النجوم مثل الفيمة، فيحصل للورثة من الرقبة ومال الكتابة مثل عبد، وذلك يعدل ضعف ماصحت فيه الكتابة وهو شيئان ، فالشيء نصف العبد، فاذا أدى نجوم النصف، عنق [ نصفه ]، واسترد من الورثة كسب سدسه، فيحصل للورثة نصف الرقبة ونصف النجوم،وذلك ضعف ماصحتفيه الكتابة.ولو كاتب في الصحة،ثم أعتقه في المرض ،أو أبرأه عن النجوم ، نظر، إن عجز نفسه ، عنق ثلثه ،ورق ثلثاه . وإن استدام الكتابة ، فان كانت النجوم مثل القيمة ، فوجهـان . أصحها : يعتق ثنيه ، وتبقى الكتابة في ثلثيه . والثاني : لايمتق ثلثه حتى يسلم الثلثان الورثة ، إما بالعجز ، وإما بأداء نجوم الثلثين. وإن كان بين النجوم والقيمة تفاوت ، فقد سبق أن المعتبر من الثلث أقل الأمرين ، فان كانت النجوم أقل، عنق ثلثه، وسقط ثلث النجوم، وببقى للورثة ثلثا النجوم إن أد"ى ، وإلا"، فثلثا الرقبة . وإن كانت الرقبة أقل ، بأن كانت مائة ، والنجوم مائنين ، حصل الدور ، فيقال : عتق شيء ، وسقط من النجوم شيئان ، يبقى للورثة من النجوم مائتا درهم إلا " شيئين ، وذلك يمدل ضعف ماعتق وهو شيئان ، فبعد الجبر : مائتان تعدلان أربعة أشياء ، فالشيء ربـع المائتين وهو نصف العبد ، فعلمنا أن الذي عتق نصف العبد ، وأنه يسقط نصف النجوم . قــال الأستاذ : فان عجل ماعليه من النجوم ، عتق نصفه ، وإن لم يؤد شيئًا ، لم يحكم بعتق شيء . ثم كلما أدى شيئًا ، حكم بعثق نصف ما أدى حتى يؤدي نصف الكتابة ويستوفي وصيته .

#### فصل

## في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين

مسألة: أعنق مريض عبداً لايمك غيره ، ثم قتله السيد ، فهل ينفذ العتق في جميعه إذ لاتركة ، أم لايمتق شيء منه لأنه لايبقى الورثة ضعف الحكوم بعتقه؟ فيه خلاف سبق في نظائره . قال الأستاذ: قياس مذهب الشافعي رحمه الله هو الثاني ، فأن ترك السيد مالاً إذا قضيت الدية منه كان الباقي ضعف قيمته ، فهو حرس ، وإن ترك من المال دون ذلك ، عتق بعضه ، ولزم السيد قسط ماعتق من الديبة، ولايرث السيد من ديته ، لأنه قاتل ، بل إن كان له وارث أقرب من سيده ، فهي له ، وإلات ، فلأقرب عصبات السيد .

مثاله: قيمته مائة ، وقيمة إبل الدية ثلثائة ، ولو ترك السيد ثاثائة ، فتقول: عتق شيء ، وعلى السيد من الدية ثلاثة أمثاله ، وباقي العبد الذي بطل العتق فيه قد أتلفه بالقتل ، فلم يترك إلا " ثلثائة وهي مثل ثلاثة أعبد ، يقضى منها ماوجب من الدية ، يبقى ثلاثة أعبد إلا ثلاثة أشياء تعدل ضعف ماعتق وهو شيئان ، فتجبر وتقابل ، فثلاثة أعبد تعدل خمسة أشياء ، فتقلب الاسم ، فالعبد خمسة ، والشيء ثلاثة، يعتق منه ثلاثة أخماسه وهو ستون ، ويجب عليه ثلاثة أخماس الدية وهي مائة وغانون ، يبقى مائة وعشرون ضعف ماعتق .

مسألة: أعتق المريض عبداً، فجنى العبد على أجنبي بقطع أو قتل، ولامال السيد غيره، فان كان أرش الجناية مثل قيمته فأكثر، لم يعتق منه شيء، لأن الأرش دين، فيقدم على الوصية. وإن كان دونها، بأن كانت قيمته مائة ، والأرش خمسة وسبعين، عتق شيء، ورق الباقي، والأرش يتوزع عليها ، فحصة ماعتق يتعلق بذمة العبد، وحصة مارق تؤدى منه إن أراد السيد التسليم والأرش ثلاثة أرباع القيمة ، فعلى وحصة مارق تؤدى منه إن أراد السيد التسليم والأرش ثلاثة أرباع القيمة ، فعلى

السيد تسليم ثلاثة أرباع مارق وهو ثلائة أرباع عبد إلا" ثلاثة أرباع شيء ، يبقى مع ورثته ربع عبد إلا" ربع عبد يعدل شيئين ، فبعد الجبر: ربع عبد يعدل شيئين وربع شيء ، فتبسطها أرباعاً ، وتفلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشيء واحد ، فيعتق منه سبعة (١) ، ويرق الباقي ، فيسلم في الجناية ثلاثة أرباعه وهي ستة أتساع ، يبقى مع الورثة تسمان ضعف ماعتق .

الطرف الخامس: في مسائل المين والدَّين.

مقصوده ، أن يخلف الميت عيناً وديناً على بعض الورثة ، أو على أجنبي ، فنصيب الوارث بعض ماعليه بالارث ، أو الأجنبي بعض ماعليه بوصية .

وأول ما نقد مه أن الميت إذا لم يخلف إلا " ديناً على بعض الورثة ، برى م من عليه من حصته ، ولا تتوقف براء ته على توفير حصة الباقين ، لأن الملك بالارث لا بتأخر ، والانسان لا يستحق على نفسه شيئاً . ولو خلف عيناً وديناً على بعض الورثة ، نظر ، إن كان الدين من غير جنس المين ، أو من غير نوعه ، قسمت المين بين الورثة ، فأ أصاب من لادين عليه ، دفع إليه ، وما أصاب المدين ، دفع إليه إن كان مقراً مليئاً . وإن كان جاحداً أو مسراً ، فلآخر مستحق ظفر بغير جنس حقه . وحكم مليئاً . وإن كان جاحداً أو مسراً ، فلآخر مستحق ظفر بغير جنس حقه . وحكم منكور في موضعه . وإن كان الدين من نوع المين ، بأن خلف عشرة عيناً [ وعشرة ديناً ] على أحد ابنيه الحائزين ، قال الأستاذ : يأخذ من لادين عليه المشرة نصفها إرثا ، ونصفها قصاصاً بحا يصيبه من الدين . وفي كيفية القصاص الخلاف تصفها إرثا ، ونصفها قصاصاً بحا يصيبه من الدين . وفي كيفية القصاص الخلاف المدين والمين ، بل المذهب أن الارث يثبت شائماً في المين والدين ، وليس لمن لادين الدين والمين ، بل المذهب أن الارث يثبت شائماً في المين والدين ، وليس لمن لادين عليه الاستبداد بالمشرة إن كان المدين مقراً مليئاً ، فان تراضيا ، أنشآ عقداً ، وإن كان جاحداً أو مصراً ، فله أن يأخذها على قصد التملك ، لأنه ظفر بجنس حقه المتقر تحصيله . ولو خلف ديناً وعيناً ، وأوسى بالدين لانسان وهو ثلث ماله أو أقل، المتقر تحصيله . ولو خلف ديناً وعيناً ، وأوسى بالدين لانسان وهو ثلث ماله أو أقل،

<sup>(</sup>١) في نـخة الظاهرية : تسمة .

فحقه منحصر فيه ، فما نض دفع إليه . ولو أوصى بثلث الدين ، فوجهان . أحدها: أن مانض منه بضم إلى العين . فان كان مانض ثلث الجيع أو أقل ، دفع إلى الوصى له . وأصحها : أنه كلما نض منه شيء ، دفع ثلثه إلى الموصى له وثلثاه إلى الورثة ، لأن الوصية شائمة في الدين .

إذا تقرر هذا ، فالدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه ، إما أن يكون على وارث ، [ وإما على أجني ، وإما عليها .

أما القسم الأول : على وارث ] ،فنصيبه من جملة التركة ، إما أن يكون مثل ماعليه من الدين ، وإما أكثر ، وإما أقل .

الحالة الأولى: أن يكون مثله ، فتصحح المسألة ، ويطرح مماصحت منه نصيب المدين، وتقسم العين على سهام الباقين ، ولايدفع إلى المدين شيء ، ولايؤخذ منه شيء .

مثاله: زوج وثلاثة بنين ، وترك خمسة ديناً على ابن، وخمسة عشر عينا ، فجملة التركة عشرون ، نصيب كل ابن خمسة ، وماعلى المدين مثل نصيبه ، فتصحح المالة من أربعة ، ويطرح منها نصيب ابن ، يبقى ثلاثة ، تقسم الدين عليها ، نصيب كل واحد خمسة ، ونصيب المدين يقع قصاصاً ، كذا أطلقوه . قال الامام : هذا محمول على ما إذا رضي المدين بذلك ، أو كان جاحداً ، أو معسراً . وعلى هذا ينزل الجواب الطلق في جميع هذه المسائل .

الحالة الثانية :أن يكون نصيبه أكثر مما عليه ، فنقسم التركة بينهم ، فما أصاب المدين ، طرح منه ماعليه ، ويعطى الباقي من المين .

الثالثة : أن يكون نصيبه أقل ، فيطرح من المسألة نصيبه ، وتقسم الدين على الباقي ، فما خرج من القسمة ، يضرب في نصيب المدين الذي طرح ، فما بلغ ، فهو

الذي حَسِي من الدين ، والمراد بهذه اللفظة أن مايقع في مقابلة المين من الدين ، كالمستوفى بالمقاصة ، فكأنه حَييى من الدين ، ولولا المقاصة ، فالدين على المفلس ميت فائت ، ثم الباقي من الدين بعد الذي حَييي يسقط منه شيء ، ويبقى شيء يؤديه المدين إلى سائر الورثة . وطريق معرفة الساقط والباقي ، أن تقسم كل التركة بين الورثة ، فما أصاب المدين ، طرح بما عليه من الدين ، فما بقي ، فهو الذي يؤديه المدين ، فيقسمه سائر الورثة على مابقي من سهام الفريضة بمد إسقاط نصيب المدين . مثاله : الدين في الصورة المذكورة ثمانية ، والمين اثنا عشر ، فسهام الفريضة أربعة ، يطرح منها نصيب المديون ، وتقسم العين على الباقي ، يخرج من القسمة أربعة، تضربها في نصيب المدين وهو واحد ، يكون أربعة ، فذلك هو الذي حَبيى من الدين ، يبقى منه أربعة ، تأخذ منه نصيب المدن من التركة وهو خمسة ، تطرحها مما عليه ، يبقى ثلاثة ، فالثلاثة هي التي تبقى من الدين ، ويسقط واحد ، وتلك الثلاثة مقسومة على سهامهم مما صحت منه المسألة وهي ثلاثة . هذا إذا لم يكن وصية ، فان كانت، بأن خلف ابنين وترك عشرة عيناً وعشرة ديناً على أحدها ، وأوصى بثلث ماله لزید ، فوجهان .

أصحها وينسب إلى ابن سريج وبه قطع الجمهور: أننا ننظر إلى الفريضة الجامعة للوصية والميرات وهي ثلاثة ، للموصى له سهم ، ولكل ابن سهم ، فيأخذ المدين سهمه عا عليه ، ويقتسم الابن الآخر وزيد المين نصفين ، وقد حَبِي من الدين خمسة ، يبقى [ ثلاثة ] وثلث ، إذا أداها اقتسمها الابن الآخر وزيد نصفين .

والوجه الشاني وينسب إلى أبي ثور: يأخذ الموسى له ثلث المين ، والابن

الذي لادين عليه ، يأخذ ثلثا إرثاً ، والثلث قصاصـاً ، فيبرأ المدين من ثلثي الدين . بالارث والقاصة ، يبقى عليه ثلث الدين ، يأخذه الموصى له .

القسم الثاني : أن يكون الدين على أجنبي ، فينظر ، إن لم يكن وصية ، اشتركت الورثة في المين والدين ، وإن كانت ، فاما أن يكون لنير المدين ، وإماله، وإما لهما . فان كانت لغيره ، بأن خلف ابنين ، وترك عشرة عيناً وعشرة ديناً على زيد، وأوصى لعمرو بثلث ماله ، فالابنان وعمرو يقتسمون المين أثلاثـــا ، وكلما حصـــل من الدين شيء اقتسموه كذلك ولو قيد الوصية بثلث الدين ، اقتم الابنان العين . وأما الدين ، فقد ذكرنا فيه وجهين . أحدها : أن الحاصل منه الدين ، يضم إلى المين ويدفع ثلث الدين بما حصل إلى زيد، ويسمى: وجه الحصر، لأنه حصر حق الموصى له فيما يتنجز من الدين . وأصحها : أن مايحصل من الدين يدفع إلى زيد ثلثه ، ويسمى: وجه الشيوع . وإن كانت الوصية المدين، نظر فيما يستحقه بالوصية، أهو مثل الدين ، أم أقل ، أم أكثر ؟ و يقاس بما ذكرنا فيما إذا كان الدين على وارث. و إن كانت الوصيـة لهما ، بأن أوصى \_ والصورة ماسبق \_ لعمرو بثلث المين ، ولزيد بما عليه ، ورد" الابنان الوصيتين إلى الثلث، فيكون الثلث بينها على أربعة، لعمرو سهم ، ولزيد ثلاثة ، فعلى قول ابن سريج : الفريضة الجامعة من اثني عشر، الوصيتين أربعة ، وللابنين عمانية ، فيقتسم عمرو والابنان المين على قدر سهامهم وهي تسمة ، لممرو سهم وتسع ،ولكل ابن أربعة وأربعة أتساع،و يبرأ زيد من ثلاثة أرباع الثلث وهي خمسة دراه ، يبقى عليه خمسة ، كلم أدى شيئًا كان بين عمرو والابنين على تسعة ، فيحصل لعمرو خمسة أتساع دره ، فيتم له ربع الثاث وهو درهم وثلثان، وللابنين الباقي. ثم ليكن الصروف إلى عمرو عند خروج الدبن من نفس المين إن كانت باقيـة . وعلى الوجـه التسوب إلى أبي ثور : لعمرو ربـم الثلث وهو دره وثلثان يأخذه من الدين ، والباقي من الدين للابنين ، فيبرأ الغريم من خسة ، يبتى [عليه] خسة ، إذا أداها اقتسمها الابنان. ولو خلف ابنين وعشرين درهما عينا وعشرة دينا على رجل ، وأرصى الغريم بما عليه ، ولزيد بعشرة من الدين ، ولم يجز الابنان مازاد على الثلث ، فيجمل الثلث بينها نصفين ، ثم عن ابن سربيج رحمه الله وجهان . أصحها ؛ أن الفريضة الجامعة من سنة ، الوصيتين اثنان ، وللابنين أربعة ، فلزيد من العشرين أربعة ، ولكل ابن ثمانية ، ويبرأ الغريم عن نصف الثلث وهو خسة ، يبقى عليه خسة ، إذا حصل منها شي وجمل بينهم أخماساً حتى يتم لزيد خسة ، واكل ابن عشرة . والثاني : أنه بدفع إلى زيد من الدين نصف وصيته وهو خسة ، ويبرأ الغريم من نصف ماعليه وهو خسة ، وللابنين باقي الدين وهو خمسة . قال الامام : هذا الوجه على ضمفه يجري فيا سبق .

القسم الثالث: أن يكون الدين على وارث وأجني ، بأن ترك ابنين وعشرة عينا وعشرة [ دينا ] على أجني ، وأوصى عينا وعشرة [ دينا ] على أجني ، وأوصى بثلث ماله ، فعلى قياس ابن سريج والجهور: الفريضة الجامعة من ثلاثة ، يجعل صهم المدين ماعليه ، ويقتسم [ الابن ] الآخر والموصى له المين نصفين ، وماحصل عا على الأجنبي اقتساه نصفين . وعلى الوجه الثاني : يأخذ الموصى له ثلث المين، والباقي الابن الذي لادين عليه ، وإبرأ الابن المدين عما عليه ، وإذا حصل ماعلى الأجنبي ، أخذ الموصى له ثلثه ، والابن الذي لادين عليه ، والاب الذي لادين عليه ، والاب الذي لادين عليه ، والاب التوفيق .

# الباب الثالث في الرجوع عن الوصية

يجوز الرجوع عن الوصية وعن بعضها ، كمن أوصى بعبد ثم رجع عن نصفه، ويجوز الرجوع في كل تبرع معلق بالموت ، كقوله : إذا مت فلفلان كذا ، أو فادفعوا إليه ، أو فاعتقوا عبدي ، أو فهو وقف . وفي الرجوع عن التدبير صريحاً خلاف يذكر في بابه إن شاء الله تعالى ، ولا يصح الرجوع عن التبرعات المنجرزة في مرض الموت .

## فصل

يحصل الرجوع بطرق ، منها أن يقول : نقضت وصيتي ، أو أبطلتها ، أو رددتها، أو رفعتها ، أو فسختها ، أو رجعت عنها . ولو سئل عن الوصية فأنكرها ، فهو رجوع . ولو قال : هو حرام على الموصى له ، فرجوع على المذهب . ولو قال : هذا لوارثي بعد موتي ، أو هو ميراث عني ، فرجوع . ولو قال : هو تركتي ، فليس برجوع على الاصح . ومنها إزالة الملك فرجوع . ولو قال : هو تركتي ، فليس برجوع على الاصح . ومنها إزالة الملك عن الموصى به ببيع أو إعتاق ، أو صداق ، أو جعله أجرة ، أو عوض خلم ، فهو رجوع . والحبة مع الاقباض ، رجوع ، ودونه أيضاً على الأصح . والرهن كالهبة . وقيل : ليس برجوع ، لأنه لايزبل الملك ، فأشبه الاستخدام . والكتابة رجوع ، والتدبير رجوع على المذهب ، وقيل : إن جعلناه وصية ، فهو كما لو أوصى به لزيد والتدبير رجوع على المذهب ، وقيل : إن جعلناه وصية ، فهو كما لو أوصى به لزيد المتمد ، معمرو ، فيكون نصفه مدبراً . ولو أوصى بالبيع أو غيره مما هو رجوع ، فالصحيح المنصوص أنه رجوع وقيل : هو كما لو أوصى لزيد ثم عمرو ، وذكر صاحب و المتمد ،

الوجهين ، فيا لو أوصى بسد لرجل ، ثم أوصى بعتقه ، ففي وجه: بعتق وتبطل الوصية الأولى . وفي وجه: يعتق نصفه ، ويدفع إلى الموصى له نصفه . ولو أوصى بعتقه ، ثم أوصى به لرجل ، فالقياس أنه يصرف إلى الموصى له على الأول ، وأن ينصنف على الثاني ، لكنه قال: أحدها: يتعين [ العتق ]، وتبطل الوصية الثانية . والناني : التنصيف، والتوكيل بالتصرفات المذكورة كالوصية بها ، والاستيلاد رجوع . ولو أقر بأن العبد الموصى به مفصوب أو حر الأصل ، أو قال : كنت أعتقته ، قال الأستاذ أبو منصور : تبطل الوصية ، وذكر أنه لو باعه ثم فسخ بخيار الحجلس، فان قلنا : يحصل بانقطاع فان قلنا : يحصل بانقطاع فان قلنا : يحصل بانقطاع الخيار ، فلا ، ولك أن تقول : هو على كل حال أقوى من الرهن والهبة قبل القبض . فاذا كان الأصح فيها حصول الرجوع ، فهنا أولى ، وتعليق المتق رجوع، قاله العبادي في « الرقم » ، ويشبه أن يجيء فيه الخلاف فيا لايزيل الملك .

## فرع

أوصى بعين لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو ، فوجهان . أحدها : أنه رجوع عن الاولى ، فتصح وصية عمرو ، كما لو وهب لزيد مالاً ثم وهبه قبل القبض لعمرو . والصحيح المنصوص أنه ليس برجوع ، لاحتمال إرادة التشريك ، فيشرك بينها ، كما لو قال دفعة واحدة : أوصيت لكما ، قال الاصحاب : ولو قال : أوصيت به لكما ، فرد أحدهما ، لم يكن الآخر إلا " نصفه ، لأنه لم يوجب له إلا "النصف . ولو أوصى به لزيد ، ثم أوصى به لعمرو ، فرد أحدهما ، كان الآخر الجميع . ولو أوصى به لاحدهما ، ثم أوصى

بنصفه الآخر، فان قبلاه ، فثلثاه للأول ، وثلثه للثاني . وإن رد" الاول ، فنصفه للثاني . وإن رد" الثاني ، فكلشه للأول .

## فرع

قال: الذي أوصيت به لزيد، قد أوصيت به لممرو ، أو قال لممرو: أوصيت لك بالمبد الذي أوصيت به لريد ، فهو رجوع على الصحيح، لاشماره به . وقيل: ليس برجوع كالصورة السابقة . والفرق على الصحيح ، أن هناك يجوز أنه نسي الوصية الاولى ، فاستصحبناها بقدر الامكان ، وهنا بخلانه . ولو أوصى ببيعه وصرف ثمنه إلى الفقراء ، ثم قال : بيموه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب ، جمل الثمن بين الجهتين، لان الوصيتين متفقتان على البيع ، وأن الزحمة في الثمن . ولو أوصى له بدار ، أو بخاتم ، ثم أوصى بأبنية الدار ، أو بفص الخاتم لآخر ، فالدار والخاتم للأول ، والابنية والفص بينها تفريماً على الصحيح المنصوص . ولو أوصى له بدار، ثم أوصى لآخر ، نقل الاستاذ أبو منصور ثم أوصى كندمته لآخر ، نقل الاستاذ أبو منصور أن الرقبة الأول ، والمنفمة للثاني ، وكان يحتمل أن يشتركا في المنفعة كالابنية والفص .

#### فرع

هذا كله في الوصية بمعين ، فاذا أوصى بثاث ماله ، ثم تصرف في جميع مايملكه ببيع أو إعتاق أو غيرهما ، لم يكن رجوعاً . وكذلك لو هلك جميع ماله ، لم تبطل الوصية ، لان ثلث المال مطلقاً لايختص بما عنده من المال حال الوصية ، بل المعتبر مايملكه عند الموت زاد أم نقص أم تبدل .

التوسل إلى أمر يحصل به الرجوع ، كالعرض على البيدع والهبـة والرهن ، رجوع على الاصح . ويجري الوجهان في مجرد الايجاب في الرهن والهبة والبيـع .

#### فرع

أوصى محنطة فطحنها ، أو جملها سويقًا ، أو بَـذَرها، أو بدقيق فمجنه ، بطلت الوصية ، وكان ماأتي به رجوعاً لمعنيين . أحدهما : زوال الاسم . والثاني : إشماره باعراضـ عن الوصية. ونسب الشيخ أبو حامد المنى الأول إلى الشافمي رحمه الله ، والثاني إلى أبي إسحاق. فلو حصلت هذ. الأحوال بغير إذن الموصي ، فقياس المعنى الأول بطلات الوصية ، وقياس الثاني بقاؤها ، ونقل بعضهم وجهين. في بعضها ، والباقي ملحق به ، وألحقوا بهذه الصور ما إذا أوصى بشاة فذبحها ، أو بمجين فخبره ، لكن خبر المجين ينبغي أن لايلحق بمجن الدقيق ، فأن المجين يفسد لو ترك ، فلمله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له ، وألحق العبادي في «الرقم» بها ما إذا أوصى بجلد فدبغه ، أو بيض فأحضنه دجاجه ، ولك أن تقول : قياس الممنى الأول أن لايكون الدبغ رجوءًا ، لبقاء الاسم ، وكذا الاحضان إلى أن يتفرخ . ولو أوصى بخبز فجمله فتيتاً ، فرجوع على الأصح كما لو ثرده . ويجري الوجهان فيا لو أوصى بلحم ثم قدده . ولو طبيخه أو شواه ، فرجوع قطعاً . ولو أوصى برطب فنمتره ، فوجهان . الأشبه أنه ليس برجوع ، وكذا نقديد اللحم إذا تعرض للفساد . ولو أوصى بقطن فغزله ، فرجوع ، أو بغزل فنسجه ، فرجوع على الصحيح . ولوحشا بالقطن فراشاً أو جبة ، فرجوع على الأصح .

أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار ، فهو رجوع في الأخشاب والنشقض، وكذا في العرصة على الأصح . ولو انهدمت ، بطلت الوصية في النشقض على الصحيح، لزوال اسم الدار ، وتبقى في العرصة على الصحيح ، لأنه لم يوجد منه فعل. وإن كان الانهدام بحيث لا يبطل اسم الدار بقيت الوصية فيا بقي بحاله . وفي المنفصل وجهان . وإذا قلنا في الانهدام : تبطل الوصية في النقض ، فكان الانهدام بعد الموت وقبل القبول ، في الانهدام : تخريجه على أقوال الملك . وأصحها : القطع بأنه للموصى له، فطريقان . أحدهما : تخريجه على أقوال الملك . وأصحها : القطع بأنه للموصى له، لأن الوصية تستقر بالموت وكان اسم الدار باقياً يومئذ .

### فرع

أوصى بثوب فقطمه قميصاً ، أو صبغه ، فرجوع على الأصح ، وغسله ليس برجوع . ولو قصره وقلنا : القصارة أثر ، فكالفسل . وإن قلنا : عين ، فكالصبغ . ولو أوصى بثوب مقطوع فخاطه ، فليس برجوع ، وانخاذ الباب من الخشب الموصى به كاتخاذ القميص من الثوب .

### فرع

أوصى بشيء، ثم نقله من بلد الموسى له إلى مكان بميد، فليس برجوع على الأصح، ويشبه أن يكون الخلاف مخصوصاً بما إذا أشمر التبعيد بتغيير القصد. فأما إذا أوصى صحيح البدن بدابة ، ثم أركبها غلامته ، أو حمل عليها إلى مكان بعيد، فلا إشعار.

أوصى بصاع حنطة بعينه ، ثم خلطه بحنطة ، فرجوع . قال أبو زيد : إن خلطه بأجود ، فرجوع ، وإلا ، فلا . والأول هو الصحيح المنصوص . ولو أوصى بصاع من صبرة ، ثم خلطها بمثلها ، فليس برجوع ، لأن الموسى به كان مخلوطاً شائماً فلا تضر زيادة الخلط . وإن خلط بأجود ، فرجوع ، وبالأردإ ، ليس برجوع على الأصح ، ولو اختلطت بنفسها بالأجود ، فعلى الخلاف السابق في نظائره . وإذا أبقينا الوصية ، فالزيادة الحاصلة بالجودة غير متميزة ، فتدخل في الوصية . ولو أوصى بصاع من حنطة ، فالزيادة الحاصلة بالجودة غير متميزة ، فتدخل في الوصية . ولو أوصى بصاع من حنطة ، حنطة التركة . ولو وصفها وقال : من حنطتي الفلانية ، فالوصف مرعي . فان بطل بالخلط ، بطلت الوصية . وإن قال : من مالي ، حصاً له الوارث .

## فرع

أوصى بمنفعة عبد أو دار سنة ، ثم أجر الموسى به سنة مثلاً ، فان مات بعد انقضاء مدة الاجارة ، فالوصية بحالها . وإن مات قبله ، فوجهان . أصحها : أنه إن انقضت مدة الاجارة قبل سنة من يوم الموت ، كانت المنفعة بقية السنة الموسى له ، وتبطل الوصية فيا مضى . وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت ، بطلت الوصية ، لان المستحق المموسى له منفعة السنة الاولى ، فاذا انصرفت إلى جهة ، بطلت الوصية . والثاني: أنه يستأنف الموسى له سنة من يوم انقضاء الاجارة ، فان كان الموسى قيد وصيته بالسنة الأولى ، وجب أنه لا يجيء الخلاف . ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر ، فيقتضى الوجه الأول أنه يغرم قيمة المنفعة ، ومقتضى الشاني تسليم سنة أخرى .

تزويج العبد والأمة الموصى بهما، وإجارتها، وختانها، وتعليمها، والاعارة، والاذن في التجارة، والاستخدام، وركوب الدابة، وابس الثوب اليس برجوع، ووطء الجارية مع العزل، ليس برجوع، وكذا مع الازال على الصحيح وقول الأكثرين. وقال ابن الحداد: رجوع.

## فرع

أوصى بعرصة ثم زرعها ، فليس برجوع كابس الثوب . ولو بنى فيها أو غرس، فرجوع على الأصح . فان لم نجعله رجوعاً ، فموضع البناء والغراس هل هو كالبياض المتخلل حتى يأخذه الموصى له إن زال البناء والغراس يوماً ؟ أم تبطل الوصية فيه تبعاً للبناء ؟ فيه وجهان . ومطلق عمارة الدار ، ليس برجوع . فان بطل الاسم ، بأن جملها خاناً ، فرجوع . وإن لم يبطل ، ولكن أحدث فيها بناءً وباباً من عنده ، فعلى الوجهين فيا لو بنى في الأرض . فان لم نجمله رجوعاً ، فالبناء الجديد لايدخل في الوصية على الصحيح .

#### فصبل

أرصى بمائة معينة ، ثم بمائة معينة ، فله المائتان . وإن أطلق إحداها ، حملت المطلقة على المعينة ، وكذا لو أطلقها ، لم يكن له إلا" مائة . ولو أوصى بخمسين، ثم بمائة ، فله مائة . ولو أوصى بمائة ، ثم بخمسين ، فوجهان . أصحها : ايس له إلا خمسون . والثاني : له مائة وخمسون .

# الباب الرابع في الأوصياء

الوصاية مستحبة في رد المظالم، وقضاء الديون ، وتنفيذ الوصايا، وأمور الأطفال . على الحديد عنها في الحدال واجبة . على عنها في الحدال واجبة .

فان لم يوس إلى أحد ، نصب القاضي من يقوم بها . وأغرب الأستاذ أبومنصور فحد كي وجها ، أنه إذا كان في الورثة رشيد ، قام بهذه الامور وإن لم ينصبه القاضي وللوصاية أركان وأحكام . أما أركانها ، فأربعة .

[الركن]الاول: الوصي، وله خمسة شروط، وهي: التكليف، والحربة، والاسلام، والمعدالة، والكفاية في التصرفات. فالصبي والمجنون ومن بعضه رقيق، والمكاتب والمعبر وأم الولد، لا تصح الوصية إليهم. وفي مستولدته ومدبره خلاف مبني على أن صفات الوصي تمتبر حالة الوصاية والموت، أم حالة الموت? ولا تجوز وصاية مسلم إلى ندمي، ويجوز عكسه، وتجوز وصاية الذمي إلى الذمي على الأصح بشرط العدالة في دينه، ولا تجوز إلى فاسق ولا إلى عاجز عن التصرف لا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو غيرها، هذا هو الصحيح. وربما دل كلام بعض الأصحاب على أن هذا الشرط الأخير غير معتبر. وتجوز الوصاية إلى أعمى على الأصح. وقيل: لا، فتكون الأحير غير معتبر. وتجوز الوصاية إلى أعمى على الأصح. وقيل: لا، فتكون الشروط ستة. وزاد الروياني وآخرون شرطاً سابماً، وهو أن لا يكون الوصي عدو "الشروط ستة. وزاد الروياني وآخرون شرطاً سابماً، وهو أن لا يكون الوصي عدو "أن يكون الوصي عيث تقبل شهادته على الطفل. وكل مااعتبر من الشروط، ففي أن يكون الوصي بحيث تقبل شهادته على الطفل. وكل مااعتبر من الشروط، ففي والموت جبعاً. والثالث: يعتبر عاله عند الموت. والثاني: عند الوساية والموت جبعاً. والثالث: يعتبر في الحاليين وفها بينها.

لايشترط في الوصي الذكورة ، بل يجوز التفويض إلى المرأة ، وإذا حصات الشروط في أم الأطفال ، فهي أولى من غيرها. وحكى الحناطي وجها ، أنه لاتجوز الوصابة إليها ، لأنها ولاية ، ومقتضاه الطرد في جميع النساء .

### فرع

إذا تغير حال الوصي ، فإن كان قبل موت الموصي ، بني على أن الشروط متى تمتبر ؟ وإن تغير بعد موته ، نظر ، إن فسق ، إما بتعد في المال ، وإما بسبب آخر ، بطلت ولايته . وقبل : لا تبطل حتى يعزله الحاكم ، والصحيح الأول ، وبه قطع الجمهور ، وفي معنماه قيم القاضي . وفي بطلامت ولاية القاضي بالفسق وجهان . أصحها : البطلان . والثاني : لا ، كالامام الأعظم . والأب ، والجد ، إذا فسقا ، انتزع الحاكم مال الطفل منها . ولا تبطل ولاية الامام الأعظم بالفسق، لتعلق المصالح الكلية بولايته ، بل تجوز ولاية الفاسق ابتداء إذا دعت إليها ضرورة ، لكن لو أمكن الاستبدال به إذا فسق من غير فتنة ، استبدل . وفيه وجه ، أنها تبطل أيضاً ، وبه قطع الماوردي في « الأحكام السلطانية » ، والصحيح الأول . تبطل أيضاً ، وبه قطع الماوردي في « الأحكام السلطانية » ، والصحيح الأول . وإذا تاب الفاسق وصلحت حاله ، فهل تعود ولايته ؛ أما الوصي والقم ، فلا تعود ولايتها ، والقاضي كالوصي . الحاكم البداء إلى الخاكم الله إن ولا م . فان كان أباً ، قبض المضمون من نفسه لولده ، وايس من التعدي أكل الأب والوصي مال العافل لضرورة ، لكن إذا وجب الضان ، من التعدي أكل الأب والوصي مال العافل لضرورة ، لكن إذا وجب الضان ، فطريق البراءة ماذكرنا .

تصرفات الوصي بعد الانهزال باطلة. قال القفال: لكن رد المغصوب والهواري والودائع وقضاء الديون من جنسها في التركة ، لاينقض ، لأن أخذ المستحق فيها كاف .

## فرع

إذا جنن الموسى، أو أغمي عليه، أقام الحاكم غيره مقامه . فان أفاق، فهل يبقى على ولايته كالاب والجد والامام الاعظم إذا أفاةوا ؟ أم تبطل لانه بلي بالتفويض كالتوكيل بخلاف الاب وبخلاف الامام للمصاحة الكلية ؟ فيه وجهان . أصحها :الثاني، ويجريان في القاضي إذا أفاق . وإذا أفاق الامام الاعظم بعدما ولي غيره، فالولاية للثاني، إلا أن تثور فتنة ، فهي للأول، ذكره البغوي .

## فرع

لو اختلت كفاية الوصي، بأن ضعف عن الكتابة والحساب، أو ساء تدبيره لكبر أو مرض، ضم القاضي إليه من يمينه ويرشده. ولو عرض ذلك لقيم القاضي، عزله، لأنه الذي ولاه.

الركن الثاني: الموصي، فان كانت الوصاية في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا، صحت من كل حر مكلف. وإن كانت في أمور الأطفال، اشترط مع ذلك أن يكون الموصي ولاية على الموصى في حقه من الصبيان والمجانين ابتداءً من الشرع، لا بتفويض، وفعه مسائل.

إحداها: أن الوصي هل يوصي ؟ فيه صور .

إحداها: ليس الوصي في الوصاية المطلقة أن يوصي .

الثانية: قال: أوصيت إليك إلى أن يبله ابني فلان ، أو يقدم من سفره ، فاذا بله أو قدم ، فهو الوصي . أو قال: أوصيت إليك سنة وبعدها وصي فلان ، فالمذهب صحته ، وبه قطع الجهور ، وتحتمل الوصية التعليق كما تحتمل الجهالات والأخطار . وحكى الحناطي وآخرون فيه خلافا ، كتمليق الوكالة ، وبالمنع أجاد الروياني فقال : لو قال: إذا مت فقد أوصيت إليك ، لا يجوز ، بخلاف قوله : أوصيب إليك إذا مت قد أوصيت إليك ، فاذا حضرك الموت فقد أوصيت أليك ، فاذا حضرك الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت ] إليه ، أو فوصيت فوصي ، فباطلة على الأظهر . وقيل : قطعاً .

الثالثة: أوصى إلى زيد، وأذن له في الوصاية، نظر، إن لم يعين، بل قال: أوص بتركتي إلى من شئت، فأوصى بها إلى شخص، صح على الأظهر. وقيل: قطعاً. وإن عين فقال: أوص بها إلى فلان، فكذلك. وقبل: تصح قطعاً، لأنه قطعاً، المنه الجنهاده، فصار كقوله: أوصيت بعده إلى فلان.

## فرع

لو أطلق فقال : أوص إلى من شئت ، أو إلى فلان ، ولم يضف إلى نفسه ، فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف ؟ أم يقطع بأنه لايوصي عنه ؟ فيه وجهان حكاها البغوي ، وقال : الأصح الثاني .

المسألة الثانية : لايجوز نصب وصي على الاولاد البالنين المقلاء ، لانه لابلي أمره . وأما الحجانين ، فتجوز الوصاية في أمره كالصبيان ، وله نصب الوصي لقضاء

الدين والوصايا . وإذا نصبه لذلك ، لم يتمكن من إلزام الورثة تسليم التركة لتباع في الدين ، بل لهم إمساكها وقضاء الدين من مالهم . فلو امتنعوا من التسليم والقضاء من عنده ، ألزمهم أحد الامرين . هذا إذا أطلق الوصاية بقضاء الدين . فان قال : ادفع هذا الدبد إليه عوضاً عن دينه ، فينبغي أن لايكون للورثة إمساكه ، لان في أعيان الاموال أغراضاً . ولو قال : بعه واقض الدين من غنه ، فيجوز أن لايكون لهم الامساك أيضاً ، لانه قد يكون أطيب .

المسألة الثالثة: لا يجوز الأب نصب الوصي في حياة الجد على الصحيح، لان ولايته ثابتة شرعاً كولاية التزويج. هذا في أمر الأطفال، فأما في قضاء الديون والوصايا، فله ذلك، ويكون الوصي أولى من الجد. ولو لم ينصب وصياً، فأبوء أولى بقضاء الدين وأمر الأطفال، والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا، كذا نقله البغوي وغيره.

الرابعة : ايس لغير الأب والجد الوصاية في أمر الأطفال ، ولا الأم إلا" على . قول الاصطخري في أنها تلي فتوصي .

الوكن الثالث: الموصى فيه ، وهو التصرفات المالية المباحة ، فيدخل فيه الوصاية بقضاء الديون، وتنفذ في الوصايا وأمور الأطفال ، ولا تجوز في تزويج الأطفال ، ولا تجوز في تزويج الأطفال ، ولا في معصية، كبناء كنيسة وكتب النوراة . وذكر طائفة منهم الامام ، أن الوصاية لا تجري في رد المفصوب والودائع ، ولا في الوصية بعين امين ، لأنها مستحقة بأعيانها فيأخذها أصحابها ، وإنما بوصي فيما يحتاج إلى نظر واجتهاد ، كالوصية للفقراء، وهذا الذي قالوه موضع توقف نقلاً ومهنى . أما النقل ، فما سيأتي في بقية الباب وفي وكتاب الوديمة همإن شاء الله تعالى حيث قالوا: إن أوصى إلى فاسق ، ضمن . وأما المهنى ، فلأنه قد يخاف خيانة الوارث .

الركن الرابع: الصيغة، فلابد في الوصاية من الايجاب، بأن يقول: أوصيت إليك، أو فوضت، أو أقمتك مقامي، ونحو ذلك، ويجوز فيها التوقيت كاسبق. من جواز التعليق، وذلك كقوله: أوصيت إليك سنة، أو إلى أن يبلغ ابني فلان، أو أوصى إلى زوجته إلى أن تتزوج. وأما القبول، فالمذهب اشتراطه، وأشار بعضهم إلى خلاف [ فيه ]. وهل يقوم عمل الوصي مقام لفظ قبوله؛ وجهان. وكل هذا مأخوذ من الوكالة، ولايشترط القبول في حياة الموصي، فلو قبل في حياته، لم يعتد به على الأصح. كما لو أوصى عال، يشترط القبول بعد الموت. وقيل: يعتد به كما لو وكله بعمل يتأخر، يصح القبول في الحال، والرد في حياة الوصي على هذين الوجيين. فعلى الأول، لو رد في حياته، ثم قبل بعد موته، الوصي على هذين الوجيين. فعلى الأول، لو رد في حياته، ثم قبل بعد موته، جاز، ولو رد بعد الموت، لفت الوصاية.

## فرع

إن فصل فقال : أوسيت إليك في قضاء ديوني وتنفيذ وصاياتي والتصرف في أموال أطفالي والقيام بمصالحهم، أو ذكر بعض هذه الأعمال ، فذاك ، وإن اقتصر على قوله: أوصيت إليك ، أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ، ولم يذكر التصرف ، فثلاثة أوجه. أصحها : له التصرف والحفظ اعتماداً على العرف . والثاني : ليس له إلا الحفظ تنزيلاً على الأقل . والثالث : لا تصح الوصاية حتى يبين مافوضه إليه . ولو اقتصر على قوله : أوصيت إليك ، فباطلة قطماً .

لو اعتقل لسانه ، فأوصى بالاشارة المفهمة ، أو قرىء عليه كتاب الوصاية ، فأشار برأسه أن «ندم» ، صحت الوصاية كالأخرس .

فرع

أوصى إليه في تصرف ، لايتعداه .

#### فرع

يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعداً ، وأن يوصي إلى واحد وينصب عليه مشرفاً ، ولا يتصرف الوصي إلا" باذنه . ثم إذا أوصى إلى اثنين ، إن كانت في رد الودائع أو الفصوب والمواري وتنفيذ الوصية الممينة وقضاء الدين الذي في التركة من جنسه ، فلكل منها الانفراد به ، لأن صاحب الحق مستقل في هذه الصور بالأخذ . هكذا نقل البغوي وغيره ، وهذا أحد المواضع التي صر حوا فيها بجريان الوصاية في رد الفرص والمواري، خلاف ما قالته تلك الطائفة . ثم وقوع المدفوع موقعه ، وعدم الرد والنقص عند انفراد أحدها ، بين ، لكن تجويز الانفراد ليس ببيتن ، فان تصرفها في هذه الأحوال التي في هذه الأموال مستفاد بالوصاية ، فليكن بحسبها ، ولتجيء فيه الأحوال التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في سائر التصرفات ، وستجد في كلام الأصحاب ماهو كالصربح فيا ذكرته .

و إن كانت الوصاية في تفرقة الثلث وأمور الاطفال والتصرف في أموالهم ، فلها أحوال .

أحدها: أن يثبت الاستقلال لكل واحد فيقول: أوصيت إليكما، أو إلى كل منكما، أو يقول: منكما و أو يقول: كل واحد منكما و صبي في كذا، قال أبوالفرج الزاز: أو يقول: أنتما و صبيّاي في كذا، فلكل منها الانفراد بالتصرف. وإذا مات أحدهما أو جن أو فسق ،أو لم يقبل الوصاية، كان للآخر الانفراد. وإن ضعف نظر أحدها، فللآخر الانفراد، وللحاكم أن يضم إلى ضعيف النظر ممن يعينه.

الثاني: أن يشترط اجماعها على التصرف ، فليس لواحد منها الانفراد . فان انفرد ، لم ينفذ البيع والشراء والاعتاق ، ويضمن ما أنفق . فان مات أحدها ، أو جن ، أو فسق ، أو غاب ، أو لم يقبل الوصية ، نصب الحاكم بدلاً عنه ليتصرف مع الآخر . وهل له إثبات الاستبداد للآخر ، وجهان . أصحها : لا . ولو مانا جميعاً ، فهل للحاكم نصب واحد ؟ أم لابد من اثنين ؟ فيه الوجهان . قال إمام الحرمين : وليس المراد من اجماعها على التصرف تلفظها بصيغ المقود مما ، فلل المراد صدوره عن رأيها ، ثم لافرق بين أن يباشر أحدها أو غيرهما باننها . بل المراد صدوره عن رأيها ، ثم لافرق بين أن يباشر أحدها أو غيرهما باننها . الثالث : أن يطلق قوله : أوصيت إليكما ، فهو كالتقييد بالاجماع ، لانه المتيقن .

#### فصل

قال: أوصيت إلى زيد ، ثم قال: [أوصيت] إلى عمرو، لم يكن عزلاً لزيد ، ثم إن قبلا ، فها شريكان ، وليس لاحدها الانفراد بالتصرف على الصحيح ، وبه قطع المتولى . وقال البغوي: ينفرد ، وهو ضعيف . ولو قبل أحدها فقط ، انفرد بالتصرف . ولو قبل أحدها فقط ، انفرد بالتصرف . ولو قبال لممرو : ما أوصيت به إلى زيد قد أوصيت به إليك ، فهو رجوع . ولو قال لممرو : ضمتك إلى زيد ، فان قبل ولو قال لزيد : ضمت إليك عمراً ، أو قال الممرو : ضمتك إلى زيد ، فان قبل عمرو دون زيد ، لم ينفرد بالتصرف ، بل يضم القاضي إليه أميناً ، وينبغي أن يجيء عمرو دون زيد ، لم ينفرد بالتصرف ، بل يضم القاضي إليه أميناً ، وينبغي أن يجيء

في استقلاله الوجهان . وإن قبل زيد دون عمرو ، فالذي ذكره الغزالي والتولي ، أنه ينفرد بالتصرف ، وفيه نظر ، وإن قبلا جميعاً ، فقال الغزالي : هما شريسكان، ويشبه أن يقال : زيد وصيي ، وعمرو مشرف .

## فرع

أوصى إلى شخصين ، فاختلفا في النصرف ، نظر ، إن كانا مستقلين ، وقال كل واحد: أنا أتصرف ، حكى الشيخ أبو حامد أنه يقدم ، فيتصرف كل واحد في نصفه، فان كان مما لاينقسم ، ترك بينها حتى يتصرفا فيه . وقال غيره : لاحاصل لهـذا الاختلاف، ومن سبق نفذ تصرفه . وإن لم يكونا مستقلين ، أمرها الحاكم بما رآه مصلحة . فان امتنع أحدها ، ضم القاضي إلى الآخر أميناً . وإن امتنعا، أقام مقامها أمينين، ولا ينعزلان بالاختلاف، بل الآخران نائبان عنها. وإن اختلفا في تعيين من يصرف إليه من الفقراء ، عين القاضي من يراه . وإن اختلف في الحفظ ، قسم، ولكل واحد التصرف فيا في يده وبد صاحبه. وقيل: إن لم يكونا مستقلين، لم ينفرد أحدهما بحفظ شيء . والصحيح المنصوص الذي عليه الجمهور : أنه لافرق. ثم إذا قيم، وتنازعا في عين النصف المحفوظ، أقرع على الاصح . وقيل: يمين القاضي. هذا إذا كان المتاع منقساً ، وإلا " فيحفظانه مما بجمله في بيت يقفلانه ، أو برضاهما بنائب يحفظه من جهتها ، وإلا ، فيتولى القاضي حفظه ، وكذا لو كان منقسه وقلنا: لاينقم عند عدم الاستقلال. ثم ذكر البغوي ، أن هذا النفصيل فيا إذا جمل إليها التصرف واختلفا في الحفظ إلى التصرف. فأما إذا جمل الحفظ إلى اثنين ، فلا ينفرد أحدهما بحال .

# فصل في أحكام الوصاية

فنها الجواز ، فللموصي الرجوع متى شاء ، والموصي عزل نفسه متى شاء . والموسي عزل نفسه متى شاء . والله أن يتعين عليه ، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظمام من قاض وغيره . والتراعلم

ومنها: أن الوصي يقضي الديون التي على الصبي من الغرامات والزكوات وكفارة القتل. وفي الكفارة وجه ، لأنها ليست على الفور، وينفق عليه وعلى من عليه نفقته ، ولينفق بالمعروف، وهو ترك الاسراف والتقتير. فان أسرف ، ضمن الزيادة ، ويشتري له الخادم عند الحاجة إذا كان مثله يخدم.

## فرع

إذا بلغ الصبي، ونازعه في أصل الانفاق ، صدّق الوصي بيمينه . ولو قال : أسرفت في الانفاق ، فان كان بعد تعيينها قدراً ، نظر فيه ، وصدّق من يقتضي الحال تصديقه . وإن لم يعينا ، فالمصدّق الوصي على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى البغوي عن بعضهم فيه وجهين . وهذا على غرابته يجيء في أصل الانفاق .

#### فرع

ادعى أن الوصي خان في بيع ماله ، فباعه بلا حاجة ولاغبطة ، ففيه خلاف قدمناه في د باب الحجر ، والمذهب أن القول قول المدعى .

تنازعا في تاريخ موت أبيه ، فقال : من خمس سنين ، فقال الوصي : من ست ، واتفقا على إنفاقه من يوم الموت ، لم يقبل قول الوصي على الأصح .

## فرع

اداً عي دفع المال إليه بعد البلوغ ، لا يقبل بعير بينة على الصحيح.

## فرع

يقبل قول الوصي في التلف بالغصب والسرقة.

## فرع

قيم الحاكم ، كالوصي فيا ذكرناه ، والمجنون بمد إفاقته كالصبي بمد بلوعه في كل ذلك .

#### فصسل

إذا بلغ الصبي مجنونا أرسفيها، استمرت ولاية الصبي كاسبق في و باب الحجر » الذا بلغ الصبي مجنونا أرسفيها استمرت ولاية الصبي كا سبق في و باب الحجر » الروضة ج / ۲ - م / ۲۱

ثم إن رأى أن يدفع إلى المبذر نفقة أسبوع أسبوع ، فتَمتَل ، فان لم يثق به ، دفها إليه يوماً يوماً ، ويكسوه كسوة مثله ، فان كان يخرقها ، هد ده ، فان لم يمتنع ، اقتصر في البيت على إزار • وإذا خرج ، كساه وجعل عليه رقيباً .

#### فصسل

ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموسي، ولا بيع مال الصبي لنفسه ولاعكسه، ولا بيع مال صبي لصبي ، وتجوز شهادة الوصي على الاطفال ، ولانجوز شهادته لهم عال وإن كان وصياً في تفرقة الثلث فقط ، لأنه يثبت لنفسه ولاية ، ويجوز لمن هو وصي في مال معين أن يشهد بغيره .

#### فصل

#### في مسائل منثورة

يجوز الوسي أن يوكل فيا لم تجر الهادة عباشرته لمثله ، ولا يجوز أن يبيع شيئاً من مال كبار انورئة بغير إذنهم ، وإذا أوسى بثلث ماله وليس له إلا عبد ، لم يبيع الوسي إلا ثلثه ، ولو كان الوسي والصبي شريكين ، لم يستقل بالقسمة ، سواء قلنا: هي بيع أو إفراز . وفي « فتاوى » القفال : ليس له خلط حنطته بحنطة الصبي ، ولا دراهمه بدراهمه ، وقول الله تعالى: (وإن تخالطوه ) [البقرة: ٢٠٠] محمول على مالابد منه للارفاق ، وهو خلط الدقيق بالدقيق واللحم باللحم للطبيخ ونحوه ، ولا يلزم الوسي الاشهاد في بيع مال الينيم على الأصح . وفي « الجرجانيات » لأبي المباس الروياني وجهان في أن الولي لو فسق قبل انبرام البيع ، هل يبطل البيع ؟ ووجهان في أن الوساية هل تنمقد بلفظ الولاية ، كقوله : وليتك كذا بمد موتي ؟ وبجوز الوصى

أن يدفع مال اليتم مضاربة إلى من يتصرف في البلد ، ويجوز إلى من يسافر به إذا جوزنا المسافرة به عند أمن الطربق، وهو الأصح كما سبق في و الحجر » ولو أوصى الله تعالى ، وإلى زيد، فقياس ماسبق فيا إذا أوصى الله تعالى ولزيد بجيء وجهين . أحدهما: أن الوصاية إلى زيد . والثاني : إلى زيد والحاكم . ولو أوصى بديء لرجل لم يذكره ، وقال : قد سميته لوصيي، فللورثة أن لا يصد "قوه . وفي شرح و أدب الفاضي » لأبي عاصم السادي ، أنه لو قال : سميته لوصيي "زيد وعمرو ، فعيسنا رجلاً ، استحقه . وإن اختلفا في التعيين ، فهل تبطل الوصية ، أم يحلف كل منها مع شاهده ؟ قولان . وفي و الزيادات ، لأبي عاصم : الوصية ، أم يحلف كل منها مع شاهده ؟ قولان . وفي و الزيادات ، لأبي عاصم : أنه لو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال ، فله أن يؤدي شيئاً لتخليصه ، والله يعلم المفسد من المصلح .

وفي و فتاوى ، القفال: أنه لو أوصى إلى رجل فقال: بع أرضي الفلانية ، واشتر من ثمنها رقبة فاعتقها عني ، وأحج عني ، واشتر مائة رطل خبز فأطممها الفقراء ، فباع الأرض بعشرة ، وكان لاتوجد رقبة إلا بعشرة ، ولا يحج إلا بعشرة ، ولا يباع الخبز بأقل من خمسة ، فتوزع المشرة عليها على خمسة أسهم ، ولا يحصل الاعتاق والحج بحصتها ، فيضم إلى حصة الخبز تمام الجسة ، فينفذ فيه الوصية ، ويرد الباقي على الورثة ، كما لو أوصى لكل واحد من زيد وعمرو بعشرة ، وكان ثلاثة عشر، فرد أحدهما ، دفعت العشرة إلى الآخر . ولو قال : اشتر من ثاثي رقبة فاعتقها ، وأحج عني ، واحتاج كل منها إلى عشرة ، فان قلنا : يقدم المتق ، صرفت العشرة إليه ، وإلا ، فينبغي أن يقرع بينها ولايوزع ، إذ لو وزع ، لم يحصل واحد منها، واللة التوفيق .

هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه . واستودعته الوديمة : استحفظته إياها . ومن أودع وديمة يمجز عن حفظها ، حرم عليه قبولها ؛ وإن كان قادراً ، لكن لايش بأمانة نفسه ، فهل بحرم قبولها ، أم يكره ؛ وجهان. وإن قدر ، ووثق بأمانة نفسه ، استحب القبول . فان لم يكن هناك غيره ، فقد أطلق مطلقون أنه يتمين عليه القبول، وهو محمول على مابينه السرخسي في « الأمالي » ، وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض .

لايصح إيداع الخر ونحوها.

الايداع ، توكيل خاص ، وأركانه ، كأركانها أربعة : الحفظ ، والعاقدان ، والصيفة. خلابد من صيفة من المودع دالة على الاستحفاظ، كقوله: استودَعتُكَ هذا المال، أو أودعتُك ، أو استحفظتك ، أو أنبتك في حفظه ، أو احفظه ، أو هو وديمة عندك ، أو مافي ممناها . وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه . أصحها : الايشترط، بل يكفى القبض في المقار والمنقول. والثاني : يشترط. والثالث: يشترط

<sup>(</sup>١) في الاصل باب الوديعة ، وما أثبتناه من نمخ الظاهرية .

إن كان بصيغة عقد ، كأو دعتك ، ولا يشترط إن قال: احفظه ، أو هو وديمة عندك ولو قال: إذا جاء رأس الشهر ، فقد أو دعتك هذا ، فقطع الروياني في د الحلية ، بالجواز ، والقياس تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة . ولو جاء بماله ، ووضعه بين يدي غيره ، ولم يتلفظ بشيء ، لم يحصل الايداع . فلو قبضه الموضوع عنده ، ضمنه . وكذا لوكان قد قال قبل ذلك : أربد أن أو دعك ، ثم جاء بالمال ، فان قال : هذا و ديمتي عندك ، أو احفظه ، ووضعه بين يديه ، فان أخذه الموضوع عنده ، تمت الوديمة إن لم يشترط القبول لفظاً . وإن لم يأخذه ، نظر ، إن لم يتلفظ ، لم يكن وديمة ، حتى لو ذهب وتركه ، فلا ضمان عليه ، لكن إيداعاً ، كما لو قبضه بيده ، كذا قال البغوي . وقال قبلت ، أو ضعه ، فوضعه ، كان إيداعاً ، كما لو قبضه بيده ، كذا قال البغوي . وقال التولي : لا يكون وديمة ما لم يقبضه . وفي د فتاوى ، الغزالي : أنه إن كان الموضع في يده ، وإن لم يكن ، بأن قال : انظر إلى متاعي في دكاني ، فقال : نعم ، لم يكن وديمة . وعلى الأول ، لو ذهب الموضوع عنده وتركه ، فان كان المالك حاضراً بعد م ، فهو رد الأول ، لو ذهب الموضوع عنده وتركه ، فان كان المالك حاضراً بعد م ، فهو رد الأول ، لو ذهب الموضوع عنده وتركه ، فان كان المالك حاضراً بعد م ، فهو رد الأول ، لو ذهب الموضوع عنده وتركه ، فان كان المالك حاضراً بعد ، فهو رد الموسة . وإن غاب المالك ، ضمنه .

#### نصل

لايصح الايداع إلا من جائز التصرف. فلو أودع صبي أو مجنون مالاً الم يقبله فان قبله ، ضمنه ولايزول الضان إلا الله الله النه اظر في أمره . لكن لو خاف هلاكه في يده فأخذه على وجه الحسبة صوناً له ، لم يضمنه على الاصح . ولايصح الايداع إلا عند جائز التصرف فلو أودع مالاً عند صبي افتلف ، لم يضمنه اإذ ليس عليه حفظه ، فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف . وإن أتلفه الصبي عليه حفظه ، فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف . وإن أتلفه الصبي التحفاظ فتلف . وإن أتلفه الصبي الله حفظه ، فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف . وإن أتلفه الصبي الله حفظه ، فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف . وإن أتلفه الصبي الله عليه حفظه ، فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف .

فقولان . وبقال : وجهان . أحدها : لاضمان ، لان المالك سلطه عليه، فصار كما لو أتلف مال أو أقرضه وأقبضه فأتلفه ، فلا ضمان قطعاً . وأظهرها : يضمن، كما لو أتلف مال غيره من غير استحفاظ ولاتسليط على الاتلاف هنا ، بخلاف البيع والقرض . ولو أودع ماله عند عبد فتلف عنده ، فلا ضمان . وإن أتلفه ، فهل بتعلق الضاف برقبته كما لو باعه ؛ فيه الحلاف المذكور في الصبي وإبداع السفيه والايداع عنده .

# فرع استنبطوه من الخلاف المذكور في الحبي والعبد أصلاً في الباب

وهو أن الوديعة عقد برأسه، أم إذن بجرد؛ إن قلنا: عقد، لم يضمنه الصي، ولم يتعلق برقبة العبد. وإن قلنا: إذن ، فبالمكس. وخرجوا عليه ولد الجارية المودعة ، ونتاج البهيمة. إن قلنا : عقد ، فالولد وديعة كالأم ، وإلا ، فليس بوديعة ، بل أمانة شرعية في يده يجب رده ها في الحال ، حتى لو لم يؤد مع التمكن ، ضمن على الأصح ، كذا قله البغوي . وقال المتولي : إن قلنا : عقد ، لم يكن وديعة ، بل أمانة ، اعتباراً بعقد الرهن والاجارة ، وإلا ، فهل يتعد ي حكم الأم إلى الولد كالأضحية ، أم لا كالمارية ؟ وجهان ، والموافق لاطلاق الجهور كون الوديعة عقداً .

# فصل في أحكام الوديعة

هي ثلاثة.

أحدها: الجواز من الجانبين ، وتنفسخ بموت أحدها أو جنونه أو إغمائـه .

ولو عزل المودع نفسه ، ففي انعزاله وجهان ، بناءً على أن الوديعة إذن ،أم عقد ؟ إن قلبنا : إذن ، فالعزل لفو، كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه ، فقال بعضهم : عزلت نفسي ، يلفو قوله ، وله الأكل بالاذن السابق . فعلى هذا ، تبقى الوديعة بحالها. وإن قلنا : عقد ، انفسخت و بقي المال في يده أمانة شرعية ، كالريح تطير الثوب إلى داره ، فعليه الرد عند التمكن وإن لم يطلب على الأصح . فان لم يفعل ، ضمن .

[الحكم الثاني : أنها أمانة ، فلا يضمن إلا عند التقصير ، وأسباب التقصير تسمة . أحدها: أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك ، فيضمن، سواء أودع عند عبده وزوجته وابنه ، أو أجنبي . والكلام في تضمين المالك المودع الثاني قـد سبق في بابي الرهن والفصب . وإن أودعها عند القاضي ، فوجهات \_ سواء كان المالك حاضراً أو غائباً \_ أصحبها عند الجمهور : يضمن . فان جوزنا الدفع إلى القاضي ، لم يجب عليه القبول إن كان المالك حاضراً والدفع عليه متيسراً، وإن لم يكن كذلك ، لزمه القبول على الأصح، لأنه نائب الفائبين .وإذا حمل الغاصب المفصوب إلى القاضي ، ففي وجوب القبول الوجهان ، لكن هذا أولى بالمنع ليبقى مضموناً المالك. ومن عليه دين لو حمله إلى القاضي ، نظر، إن كان بحيث لا يجب على المالك قبوله ، فالقاضي أولى ، وإلا ، فوجهان وأولى بالمنع وهو الأصـح ، لأن الدين في الذمة لايتمرض للتلف ، وإذا تمين، تمرض له . وجميع ماذكرناه هو فيا إذا استحفظ غيره وأزال يده ونظره عن الوديمة . أما إذا استمان به في حملها إلى الحرز ، فلا بأس، كما لو استمان في سقى البهيمة وعلفها . قال القفال : وكذا لو كانت خزانته وخزانة ابنه واحدة فدفعها إلى ابنه ليضعها في الخزانة . وذكر الامام أن المودع إذا أراد الخروج لحاجاته، فاستحفظ من يثق به من متصليه، وكان يلاحظ المخزن في عوداته ،فلا بأس .وإن فوض الحفظ إلى بمضهم ،ولم يلاحظ الوديمة

أصلاً ، ففيه تردد. وإن كان الحزن خارجاً عن داره التي يأوي إليها ، وكان لا يلاحظه ، فالظاهر تضمينه .

# فرع

هذا الذي ذكرناه ، إذا لم يكن عذر . فإن كان ، بأن أراد سفراً ، فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله . فان تمذر وصوله إليها ، دفها إلى القاضي، وعليه قبولها . فإن لم يجد قاضياً ، دفعها إلى أمين ، ولا يكلف تأخير السفر . فإن ترك هذا الترتيب فدفها إلى الحاكم أو أمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله، ضمن، ويجيء في هذا الخلاف السابق . وإن دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم ، ضمن على الذهب . ولو دفن الوديمة عند سفره ، ضمن إن دفنها في غير حرزه [ أو في حرز ] ولم يُعلم بها أمينًا ، أو أعلمه حيث لايجوز الايداع عند الأمين، أو حيث يجوز الا" أن الذي أعلمه لايسكن الموضع . فان سكنه ، لم يضمن على الأصح. كذا فصَّله الجمور، وجمل الامام في منى السكنى، أن يراقبها من الجوانب،أو من فوق مراقبة الحارس . وقيل : أن الأعلام كالايداع سواء سكن الموضع ، أم لا . ونقل صاحب « المتمد ، وغير ، وجهين ، في أن سبيل هذا الاعلام سبيل الاشهاد، أم الائتمان ؟ أصحبها : الثاني . فعلى الأول ، لابد من إعلام رجلين ، أو رجل وامرأتين . وكما يجوز الايداع بمذر السفركما تبين ، فكذا سائر الاعذار ، كما اذا وقع في البقمة حريق أو نهب أو غارة ، أو خـاف الفرق ، وليكن في ممناهـا اذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها اليه .

السبب الثاني : السفر بها ، فاذا أودع حاضراً ، لم يجز أن يسافر بها ، فان فعل ، ضمن . وقيل : لا يضمن اذا كان الطريق آمناً ، أو سافر في البحر والغالب فيه

السلامة ، والصحيح الأول . ولو سافر بها لمذر ، بأن جلا أهل البلد ، أو وقع حريق ، أو غارة ، فلا ضمان بشرط أن يمجز عن ردها الى المالك ووكيله والحاكم وعن ايداع أمين ، ويازمه السفر بها في هذه الحالة ، والا " ، فهو مضيح .ولو عزم على السفر في وقت السلامة ، وعجز عن المالك ووكيله ، والحاكم ، والأمين ، فسافر بها ، لم يضمن على الأصح عند الجهور ، لئلا ينقطع عن مصالحه وينفتر الناس عن قبول الودائر ع . وشرط الجواز ، أن يكون الطريق آمناً ، والا ، فيضمن ، وهذا ظاهر في مسألة الوجهين . فأما عند الحريق ونحوه ، فكان يجوز أن يقال : اذا كان احمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله السفر بها . قال في والرقم ، واذا كان الطريق آمناً ، فحدث خوف ، أقام . ولو هجم قطاع الطريق ، فألقى المال في مضيعة إخفاء له فضاع ، ضمن .

# فرع

إذا أودع مسافراً ، فسافر بالوديمة ، أو منتجماً ، فانتجع بها ، فلا ضمان ، لأن المالك رضي حين أودعه .

السبب الثالث: ترك الايصاء، فاذا مرض المودع مرضاً نحوفاً، أو حبس للقتل، لزمه أن يوصي بها . فان سكت عنها، ضمن ، لانه عر"ضها للفوات، إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويد بيها لنفسه . والمراد بالوصية: الاعلام والأمر بالرد من غير أن يخرجها من يده ، وهو خير في هذه الحالة بين الايداع والاقتصار على الاعلام والأمر بالرد". ثم يشترط في الوصية بها أمور .

أحدها: أن يسجز عن الرد إلى المالك أو وكيله ، وحينئذ بودع عند الحاكم أو يوسي إليه . فان عجز ، فيودع عند أمين ، أو وسي إليه . كذا رتب الجهور، كما إذا أراد السفر . وفي « التهذيب » : أنه يكفيه الوصية وإن أمكن الرد الله المالك ، لأنه لابدري متى يموت .

الثاني: أن يوسي إلى أمين . فاذا أوسى إلى فاسق ، كان كما لو لم يوس ، فيضمن ، ولا بأس بأن يوسي إلى بعض ورثنه ، وكذا الايداع حيث يجوز أت يودع أميناً .

الثالث: أن يبين الوديمة ويميزها عن غيرها باشارة إليها ، أو ببيات جنسها وصفتها . فاو لم يبين الجنس ، بل قال : عندي وديمة ، فهو كما لو لم يوص .

# فرع

لو ذكر الجنس فقال: عندي ثوب لفلان ، نظر إن لم يوجد في تركته ثوب ، فهل يضمن ؟ وجهان . أصحها عند جماهير الأصحاب: يضمن ، لتقصيره في البيان، فيضارب صاحب الوديعة بقيمتها مع الغرماء . وإن وجد في تركته أثواب ، ضمن قطماً ، لأنه إذا لم يميز ، فكأنه خلط الوديعة . وإن وجد ثوب واحد ، ضمن أيضاً على الأصح ، ولا يدفع إليه الثوب الموجود . وقيل : يتعين الثوب الموجود ، وبه قطع البغوي والمتولي . وفي أصل المسألة وجه : أنه إنما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان وذكر معه مايقتضى الضمان . فأما إذا اقتصر عليه ، فلا ضمان .

# فرع

قال الامام: إذا لم يوص أصلاً ، فادعى صاحب الوديمة أنه قصر ، وقال الورثة: لعلما تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير ، فالظاهر براءة الذمة .

#### فرع

جميع ماذكرناه إذا تمكن من الايداع ، أو الوصية ، فان لم يتمكن ، بأن قتل غيلة ، أو مات فجأة ، فلا ضمان .

# فرع

إذا مات ولم يذكر أن عنده وديعة ، فوجد في تركته كيس مختوم ، أو غير مختوم مكنوب عليه: وديعة فلان ، أو وجد في جريدته: لفلان عندي كذا وديعة، لم يازم الورثة التسليم بهذا لاحتمال أنه كتب هو أو غيره تلبيساً،أو اشترى الكيسوعليه الكتابة فلم يجحها ، أو رد الوديعة بعد كنابتها في الجريدة ولم يحجها ، وإنما يازم التسليم ، باقراره أو إقرار المورث ووصية أو بيانة .

السبب الوابع: نقلها ، فاذا أودعه في قرية ، فنقل الوديمة إلى قرية أخرى، فان كان بينها مسافة القصر ، ضمن ، وكذا إن كان بينها مايسمي سفراً على الصحيح . وإن لم يسم سفراً ، ضمن إن كان فيها خوف ، أو كانت المنقول عنها أحرز ، وإلا، فلا على الاصح . وحيث منمنا النقل ، فذاك إذا لم يكن ضرورة . فان وقعت ضرورة ، فكا ذكرنا في المسافرة . وإذا أراد الانتقال بلا ضرورة ، فالطريق ماسبق فيا إذا أراد السفر . والنقل من محلة إلى عدلة ، أو من دار إلى دار ، كالنقل من قرية أراد السفر . والنقل من علة إلى عدلة ، أو من دار إلى دار ، كالنقل من قرية ولى قرية متصلتي المهارة ، فان كانت المنقول عنها أحرز ، ضمن ، والا ، فلا . ولو نقل من بيت الى بيت في دار واحدة ، أو خان واحد ، فلا ضمان . وان كان آلافي حرزاً أيضاً ، قاله البنوي . وجميع مسائل وان كان آلور أحرز منها ، كان الثاني حرزاً أيضاً ، قاله البنوي . وجميع مسائل

الفصل فيا اذا أطلق الايداع ، فأما اذا أمر ] بالحفظ في موضع معين ، فسنذكره ان شاء الله تعالى .

السبب انخامس: التقصير في دفع المُهمُلكات، فيجب على المودع دفع المهلكات على المودع دفع المهلكات على المودع دفع المهلكات على المتاد . فلو أودعه، فله أحوال .

أحدها: أن يأمره بالعلف والسقي ، فعليه رعاية المأمور . فان امتنع حتى مضت مدة يموت مثلها في مثلها ، فان ماتت ، ضمنها ، وإلا ، فقد دخلت في ضمانه . وإن نقصت ، ضمن نصفها ، وتختلف المدة باختلاف الحيوانات . وإن ماتت قبل مضي هذه المدة ، لم يضمن إن لم يكن بها جوع وعطش سابق . وإن كان وهو عالم به ، ضمن ، وإلا " ، فلا على الأصع . فان ضمناه ، فيضمن الجميع ، أم بالقسط ؟ وجهان، كما لو استأجر بهيمة فحملها أكثر مما شرط .

الثانية : أن ينهاه عن العلف والسقي ، فيعصي إن ضيَّعها لحرمة الروح . والصحيح الذي قاله الجمهور ، أنه لاضمان ، وضمنه الاصطخري .

الثالثة : أن لايأمره ولاينهاه ، فيلزم القيام بها، لأنه التزم حفظها. ثم الكلام في أمرين .

أحدها: المودع لابازمه العلف من ماله ، فان دفع إليه المالك علفها ، فذاك. ولو قال: اعلفها من مالك ، فهو كقوله: اقض ديني . والاصح الرجوع عليه . فان لم يذكر شيئاً ، راجع المالك أو وكيله ليستردها ، أو يعطي علفها . فان لم يظفر بها ، رفع الأمر إلى الحاكم ليقترض عليه ، أو ببيع جزءاً منها ، أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها . والقول فيه وفي تفاريعه ، كما سبق في هرب الجمال وعصرف المنالة ، ونفقة اللقيط ونحوها .

الأمر الثاني: إن علفها وسقاها في داره ، أو اصطبله، حيث تعلف وتسقى دوابه ، فقد وفى بالحفظ . وإن أخرجها من الموضع ، فان كان يفعل كذلك مع دوابه لضيق وغيره ، فلا ضمان . وإن كان ليسقي دوابه فيه ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه في و المختصر » : وإن أخرجها إلى غير داره وهو يسقي في داره، ضمن . وقال الاصطخري بظاهره وأطلق وجوب الفهان . وقالت طائفة . هذا إذا كان الموضع أحرز . فان تساويا ، فلا ضمان . وقال أبوإسحاق وآخرون : هذا إذا كان في الاخراج خوف . فان لم يكن، لم يضمن، لاطراد العادة ، وهذا هو الأصح، ثم إن تولى السقي والعلف بنفسه – أو أمر به صاحبه وغلامه وهو حاضر لم تزل يده – فذاك ، وإن بشها على يد صاحبه ليسقيها ، أو أمره بعلفها وأخرجها من يده . فان لم يكن صاحبها أميناً ، ضمن ، وإلا ، فلا على الأصح ، العادة . قال في والوسيطه: والوجهان فيمن يتولى بنفسه في العادة ، فالا يضمن قطماً .

# فرع

إذا كان النهي عن الملف لملة تقتضيه ، كالقولنج ، فعلفها قبل زوال العلة عنات ، ضمن .

#### فرع

العبد المودوع ، كالبهيمة في الأحوال المذكورة. ولو أودعه نخيلاً ، فوجهان . أحدها : سقيها كستي الدابة . والثاني : لايضمن بترك السقي إذا لم يأمره به .

#### فرع

ثياب الصوف التي يفسدها الدود ، يجب على المودع نشرها وتمريضها للربيح ، بل يازمه لبسها إذا لم يندفع إلا بأن تلبس وتعبق بها رائحة الآدمي ، فان لم يفعل ففسدت ، ضمن ، سواء أمره المالك أو سكت . فان نهاه عنه ، فامتنع حتى فسدت ، كره ولا يضمن . وأشار في د التتمة ، إلى أنه يجيء فيه وجه الاصطخري ولو كان الثوب في صندوق مقفل ، ففتح القفل ليخرجه وينشره ، قال البغوي : لا يضمن على الأصح . هذا كله اذا علم المودع . فان لم يعلم ، بأن كان في صندوق أو كيس مشدود ولم ينهله المالك ، فلا ضان .

السبب السادس: الانتفاع، فالتعدي باستمال الوديعة والانتفاع بها، كلبس الثوب، وركوب الدابة ،خيانة مضمنة . فان كان هناك عذر، بأن لبس لدفع الدود كاسبق، أو ركب الدابة حيث يجوز إخراجها السقي وكانت لاتنقاد الا بالركوب، فلا ضمان. وان انقادت من غير ركوب فركب، ضمن . ولو أخذ الدرام ليصرفها الى حاجته، أو الثوب ليلبسه ، أو أخرج الدابة ليركبها، ثم لم يستعمل، ضمن ، لأن الاخراج على هذا القصد خيانة . ولو نوى الأخذ لنفسه فلم يأخذ ، لم يضمن على الصحيح وقول الأكثرين ، وضمنه ابن سربج . ويجري الخلاف ، فيا لو نوى أن لايرد الوديعة بعد طلب المالك . وقيل : يضمن هنا قطماً، لأنه يصير بمسكا لنفسه ، قاله القاضي أبو حامد والماوردي . ويجري الوجهان ، فيا اذا كان الثوب في صندوق غير مقفل أبو حامد والماوردي . ويجري الوجهان ، فيا اذا كان الثوب في صندوق غير مقفل فرفع رأسه ليأخذ الثوب ويلبسه ، ثم بدا له . ولو كان الصندوق مقفلاً والكيس غتوماً ، ففتح القفل وفض الختم ولم يأخذ مافيه ، فوجهان . أحدها : لايضمن مافيه ، وانما يضمن الحتم المذي تصرف فيه . وأصحها: يضمن مافيه ، لأنه هنك الحرز . وعلى هذا ، فغي ضمان الكيس والصندوق وجهان ، لأنه لم يقصد الخيانة في الظرف .

ولو خرق الكيس [ نظر ، إن كان الخرق ] تحت موضع الختم، فهو كفض الختم . وان كان فوقه ، لم يضمن الا" نقصان الخرق ولو أودعه شيئاً مدفوناً فنبشه ، فهو كفض الختم . ولا يلتحق بالفض وفتح القفل حل الخيط الذي يشد به رأس الكيس ، أو رزمة الثياب ، لأن القصد منه المنع من الانتشار ، لا أن يكون مكنوماً عنه . وعن « الحاوي، وجهان فيا اذا كانت عنده دراهم فوزنها \_ اودعها \_ أو ثياب فذرعها ليعرف طولها ، أنه هل يضمن ؟ ويشبه أن يجيء هذا الخلاف في حل الشد" .

قات : ليس هو مثله · والتراعلم

# فرع

إذا صارت الوديمة مضمونة على المودع بانتفاع أو إخراج من الحرز أو غيرها من وجوه التقصير ، ثم ترك الخيانة ورد الوديمة إلى مكانها ، لم يبرأ والم تمد أمانته . فلو ردها إلى المالك ثم أودعه ثانياً ، فلا شك في عود أمانته . فلو لم يردها ، بل أحدث له المالك استئاناً فقال: أذنت لك في حفظها ، أو أودعتكها ،أو استأمنتك ، أو أبرأتك من الضان ، فوجهان . ويجوز أن يقال : قولان . أصحها : يصير أميناً وببرأ . ولو قال في الابتداء: أودعتك ، فان خنت ثم تركت الخيانة ، عدت أميناً لي ، فخان ثم ترك الخيانة ، قال المتولي : لا يعود أميناً بلا خلاف ، لأنه إسقاط مالم يجب ، وتعليق الوديمة .

#### فرع

قال : خذ هذه وديمة يوماً ، وغير وديمة يوماً ، فهو وديمة أبداً . ولو قال :

وديمة يوماً ، وعارية يوماً ، فهو وديمة في اليوم الأول ، وعارية في اليوم الثاني ، ثم لاتمود وديمة أبداً ، حكاه الروياني في كتابه « البحر ، عن اتفاق الأصحاب .

#### فصسل

إذا خلط الوديمة بمال نفسه ، وفقد التمييز ، ضمن ، وإن خلطها بمال آخر المالك، ضمن أيضاً على الأصح ، لأنه خيانة . ولو أودعه دراهم فأنفق منها درهما ، ثم رد مثله إلى ، وضمه ، لا يبرأ من ضمانه ، ولا يملكه المالك إلا" بالدفع إليه ، ثم إن كان المردود غير متميز عن الباقي ، صار الجميع مضموناً ، خلطه الوديمة بمال نفسه . فان تميز ، فالباقي غير مضمون ، وإن لم ينفق الدرهم المأخوذ ، ورد" بعينه ، لم يبرأ من ضمان ذلك الدرهم ، ولا يصير الباقي مضموناً عليه إن تميز ذلك الدرهم عن غيره ، وإلا ، فوجهان . ويقال : قولان . أحدهما : يصير الباقي مضموناً خلطه المضمون بغيره . وأصحها : لا ، لأن هذا الخلط كان حاصلاً قبل الأخذ . فعلى هذا ، لو كانت الحلة عشرة فتلفت ، لم يلزمه الا درهم ، ولو تلفت خسة ، لزمه نصف درهم . هذا كله اذا لم يكن على الدراهم ختم ولا قفل ، أو كان وقلنا : مجرد الفتح والفض لا يقتضي الضان . أما اذا قلنا : يقتضيه وهو الأصح ، فبالفض والفتح يضمن الجميع .

#### فرع

اذا أتلف بعض الوديعة ولم يكن له اتصال بالباقي ، كأحد انثوبين ، لم يضمن الا المتلف . وان كان له اتصال ، كتحريق الثوب ، وقطع طرف العبد والبهيمة ، نظر ان كان عاملاً ، فهو جان على الكل ، فيضمن الجميع . وان كان مخطئاً ، ضمن المتلف ، ولا يضمن الباقي على الأصع .

السبب السابع: المخالفة في الحفظ. فاذا أمره بحفظها على وجه مخصوص ، فعدل إلى وجه آخر وتلفت ، فان كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ، ضمن ، وكانت المخالفة تقصيراً . وإن تلفت بسبب آخر ، فلا ضمان .

هند جملة السبب ، ولتفصيلها صور .

إحداها: أو دعه مالاً في صندوق وقال: لاترقد ، فرقد عليه ، نظر، إن خالف بالرقود ، بأن انكسر رأس الصندوق بثقله ، أو تلف مافيه ، ضمن ، وإلا" ، فان كان في بيت محرز ، أو في صحراء فأخذه لص ، فلا ضمان على الصحيح ، لانه زاده خيراً . وإن كان في صحراء وأخذه لص من جانب الصندوق ، ضمن على الاصح . وإنحا بظهر هذا ، إذا سرق من جانب لو لم يرقد عليه لرقد هناك ، وقد تمرض بعضهم لهذا القيد . ولو قال : لاتقفل عليه ، فأقفل ، أو لاتقفل إلا قفلاً ، فأقفل قفلين ، أو لاتغلق باب البيت ، فأعلقه ، فلا ضمان على الصحيح . ولو أمره بدفنها في بيته وقال: لاتبن ، فهو كما لو قال : لاترقد عليه ، فرقد ، ثم هو عند الاسترداد منقوص غير مفروم على المالك، كما لو نقل الوديعة عند الضرورة هو عند الاجرة على المائل ، لا يرجع بالاجرة على المالك ، لانه متطوع ، نص عليه في «عيون المسائل » .

[الصورة] الثانية : أودعه دراهم أو غيرها وقال: اربطها في كمك، فأمسكها ، نقل المزني: أنه لاضمان . ونقل الربيع : أنه يضمن . وللأصحاب ثلاثة طرق . أحدها : إطلاق قولين . والثاني : أنه إن لم يربطها في الديم واقتصر على الامساك ، ضمن ، وإن أمسك باليد بعد الربط ، لم يضمن . والثالث وهو أصحها : إن تلفت بأخذ غاصب ، فلا ضمان ، لان اليد أحرز بالنسبة إليه . وإن سقطت بنوم أو نسيان ، ضمن ، لانها

الروضة ج / ٦ - م / ٢٢

لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب، فالتلف حصل بالخالفة. ولفظ النص في «عيون السائل» مصرح بهذا التفصيل. ولو لم يربطها في السكم وجعلها في جيبه ، لم يضمن، لانه أحرز، إلا" إذا كان واسما غير مزرور. وفي وجه ضعيف: يضمن، وبالمكس يضمن قطماً. أما إذا امتثل فربطها في كمه ، فلا يكلف معه الامساك باليد، ثم ينظر إن جعل الخيط الرابط خارج السكم فأخذها الطرار، ضمن، لان فيه إظهار الوديمة وتنبيه الطرار، لانه أسهل عليه في قطمه وحله. وإن ضاع بالاسترسال وانحلال المقدة ، لم يضمن إذا كان قد احتاط في الربط ، لانها إذا انحلت بقيت الدرام في الركم ، وإن جعل الخيط الرابط داخل الركم ، انمكس الحكم . فان أخذها الطرار ، لم يضمن ، وإن ضاعت بالاسترسال ، ضمن، لان المقدة إذا انحلت تناثرت الدرام ، هكذا قاله الاصحاب، وهو مشكل، لان المأمور به مطلق الربط . قاذا أتى به ، وجب أن لاينظر إلى جهات التلف ، بخلاف ماإذا عدل عن المأمور به الله غيره فحصل به التلف .

#### فرع

لو أودعه دراهم في سوق أو طريق، ولم يقل: اربطها في كمك، ولا المسكها في يدك، فربطها في الحكم وأمسكها باليد، فقد بالغ في الحفظ. وكذا لو جعلها في جديه وهو ضيق، أو [واسع] مزرور. فان كان واسعاً غير مزرور، ضمن، لسهولة تناولها باليد. ولو أمسكها بيده ولم يربطها، لم يضمن إن تلفت بأخذ غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم، فلو ربطها ولم يمسكها بيده، فقياس ماسبق أن ينظر إلى كيفية الربط وجهة التلف. ولو وضعها في الربح ولم يربطها فسقطت، فان كانت خفيفة لايشمر بها، ضمن، اتفريطه في الاحراز. وإن كانت ثقيلة يشعر بها،

لم يضمن ، ذكره في « المهذب » وقياس هذا ، يلزم طرده فيا سبق من صور الاسترسال كلما . ولو وضعها في كرور عمامته ولم يشد ، ضمن .

#### فرع

أودعه في سوق وقال: احفظها في بيتك ، فينبغي أن يمضي إلى بيته ومحفظها في فيه . فان أخر من غير عذر ، ضمن . وإن أودعه في البيت وقال: احفظها في البيت فربطها في الربح وخرج بها ، صارت مضمونة عليه . و كذا لو لم يخرج بها وربطها في الربح مع إمكان إحرازها في الصندوق ونحوه . وإن كان ذلك لقفل تعذر فتحه ونحوه ، لم يضمن . قال في و المعتمد »: وإن شدها في عضده وخرج بها ، فان كان الشد مما يلي الأضلاع ، لم يضمن ، لانه أحرز من البيت ، وإن كان من الجانب الآخر ، ضمن ، لان البيت أحرز منه . وفي تقييدهم الصورة بما اذا قال : احفظها في البيت ، إشعار بأنه لو أودعه في البيت ولم يقل شيئاً ، مجوز له أن يخرج بها مربوطة ، ويشبه أن يكون الرجوع الى العادة .

الصورة الثالثة: إذا عين الوديعة مكاناً فقال: احفظها في هذا البيت أو في هذه الدار ، فاما أن يقتصر عليه ، وإما أن ينهاه مع ذلك عن النقل ، فان اقتصر عليه فنقلها إلى مادونه في الحرز ، ضمن على الصحيح وإن كان المنقول إليه حرزاً لتلها . وإن نقلها إلى بيت مثل الأول ، لم يضمن ، إلا" أن بتلف بسبب النقل، كانهدام البيت المنقول إليه ، فيضمن ، لأن التلف حصل بالمخالفة . والسرقة من المنقول إليه كالانهدام ، قاله البنوي والمتولي . وفي كلام الفزالي مايقتضي إلحاق السرقة والمصب فالوت ، وكذا صرح به بعضهم . وإن نهاه فقال : احفظ في هذا البيت ولاتنقلها، فان نقلها من غير ضرورة ، ضمن ، الصريح المخالفة من غير حاجة ، سواء كان

المنقول إليه أحرز أو لم يكن قال الاصطخري: إن كان أحرز من الأول أو مثله، لم يضمن ، والصحيح الأول . وإن نقل لضرورة غارة، أو غرق ، أو حربق ، أو غلبة لصوص ، لم يضمن وإن كان النقول إليه حرزا الثلها . ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه . ولو ترك النقل والحالة هذه ، ضمن على الأصح، لأن الظاهر أنه أراد بالنهي تحصيل الاحتياط. ولو قال: لا تنقلها وإن حدثت ضرورة، فأن لم ينقلها ، لم يضمن على الصحيح ، كما لو قال : أتليف مالي ، فأتلفه الايضمن، وإن نقل ، لم يضمن على الأصح، لأنه قصد الصيانة . وحيث قلنا : لا يجوز النقل وإن نقل ، لم يضمن على الأصح، لأنه قصد الصيانة . وحيث قلنا : لا يجوز النقل الا لم يوردة، فأختلفا في وقوعها ، فان عرف هناك ما يدعيه المودع ، صدق بيمينه، وإلا ، طولب بالبينة، فان لم تكن بينة ، صدق المالك بيمينه . وحكى أبوالفرج الزاز وجها ، أن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين، ثم ذكر الأثمة أن جميع هذا فيا إذا كان وجها ، أن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين، ثم ذكر الأثمة أن جميع هذا فيا إذا كان المالك ، فليس المودع إخراجها من المبيت أو الدار المبينة للمودع ، أما إذا كان المالك ، فليس المودع إخراجها من ملكه بحال ، إلا أن تقع ضرورة .

الصورة الرابعة: إذا نقلها من ظرف إلى ظرف، كخريطة إلى خريطة وصندوق إلى صندوق ، فالمتلخص من كلام الأصحاب على اضطرابه ، أنه إن لم يجر فتح قفل ولا فض ختم ولا خلط، ولم يمين المالك ظرفا ، فلا ضمان لمجرد النقل، سواء كانت الصناديق للمودع أو للمالك . وإذا كانت للمالك، فحصولها في يد المودع قد يكون بجهة كونها وديمة أيضاً، إما فارغة ، وإما مشغولة بالوديمة ، وقد تكون بجهة المارية. وإن جرى شيء من ذلك ، فالفض والفنع والخلط ، سبق أنها مضمنة . وإن عين ظرفا ، نظر، إن كانت الظروف للمالك ، فوجهان . أحدها : يضمن ، وإن عين ظرفا ، نظر، إن كانت الظروف للمالك ، فوجهان . أحدها ي يضمن ، وأضحها : لا ، الأنها وديمتان ، وليس فيه إلا "حفظ أحدها في حرز والأخرى في آخر . فعلى هذا إن نقل الى مادون الأول ، ضمن ، وإلا ، فلا .

الصورة الخامسة: قال: احفظ وديعتي في هذا البيت، ولا تدخل اليها أحداً أو لا تستمن على حفظها بالحارسين، فخالف، فان حصل التلف بسبب المخالفة، بأن سرقها الذين أدخلهم، أو الحارسون، ضمن وان سرق غيرهم أو وقع حريق الملا ضمان.

[الصورة] السادسة: أودعه خاتماً وقال: اجمله في خنصرك ، فجمله في بنصره ، فهو أحرز ، لكن لو انكسر لغلظها، أو جمله في الأغلة المليا، ضمن . وان قال: اجمله في البنصر، فجمله في الخنصر ، فان كان لايننهي الى أصل البنصر ، فالذي فعله أحرز، ولا ضمان . وان كان ينتهي اليه ، ضمن . وان أودعه الخاتم وام يقل شيئاً ، فان جمله في غير الخنصر ، لم يضمن ، الا" أن غير الخنصر في حق المرأة كالخنصر ، وان جمله في الخنصر ، ففيه احتمالان عن القاضي حسين وغيره . أحدهما : يضمن، وان جمله في الخنصر ، ففيه احتمالان عن القاضي حسين وغيره . أحدهما : يضمن، وإن قصد الاستعمال ، ضمن . وإن قصد الاستعمال ، ضمن . والا ، فلا، وفي « الرقم ، للمبادي : أنه ان جمل فرصه الى ظهر الكف ، ضمن . والا "، فلا، قلت الختار أنه يضمن مطلقاً ، الا اذا قصد الحفظ . والتماعلم

[الصورة]السابعة: أودعه وقال: لاتخبر بها، فخالف، فسرقها من أخبره، أو من أخبره من ألم المن حفظها من حفظها من حفظها .

السبب الثامن: التضييع ، لان الودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب الثلف . فلو أخر إحرازها مع التمكن ، أو جملها في مضيعها ، أو في غير حرز مثلها ، ضمن . ولو جملها في أحرز [ من حرز ] مثلها ، ثم نقلها الى حرز مثلها ، فلا ضمان . ثم هنا صور .

[الصورة] الأولى: إذا أعلم بالوديمة من يصادر المالك ويأخذ أمواله، ضمنها. بخلاف ما اذا أعلمه غير المودع ، لأنه لم يلتزم الحفظ. ولو أعلم المودع اللصوص بالوديمة ، فسر قوها، إن عين الموضع ، ضمن ، والا ، فلا . كذا فصله البغوي .

[الصورة] الثانية: ضيع بالنسيان، ضمن على الأصح، ويؤيده نص الشافعي رضي الله عنه في دعيون المسائل، أنه لو أودعه إناءً من قوارير، فأخذه المودع بيده ليحرزه في منزله، فأصابه شيء من غير فعله فانك من الم يضمن، ولو أصابه بفعله مخطئا أو عامداً قبل أن يصل الى البيت أو بعدما وصله، فهو ضامن. والخطأ والنسيان مجريان مجرى واحداً، ولانهم قالوا: [لو] انتفع بوديعة ثم ادعى غلطاً وقال: ظننته ملكي، لا يصدق مع أنه احتمال قريب، فدل على أن الغلط لا يدفع الضان.

[الصورة] الثالثة: إذا أخذ الظالم الوديمة قبراً ، فلا ضان على المودع، كما لو سرقت منه وإن أكرهه حتى يسلمها بنفسه ، فللمالك مطالبة الظالم بالضان ، ولا رجوع له إذا غرم ، وله أيضاً مطالبة المودع على الأصح ، ثم يرجع على الظالم ، وها كالوجهين في أن المكره على إتلاف مال الغير ، هل يطالب ؛ ومها طالبه الظالم بالوديمة ، في أن المكره على إتلاف مال الغير ، هل يطالب ؛ ومها طالبه الظالم بالوديمة ، ضمن . لزمه دفعه بالانكار والاخفاء والامتناع ماقدر . فان ترك الدفع مع القدرة ، ضمن . وإن أنكر فحلفه ، جاز له أن محلف لمصلحة حفظ الوديمة ، ثم تلزمه الكفارة على المذهب . وإن أكرهه على الحلف بطلاق أو عتاق ، فحاصله التخييز بين الحلف وبين الاعتراف والتسليم . فإن اعترف وسلم ، ضمن على المذهب، لأنه فدى زوجته بالوديمة ، و[إن] حلف بالطلاق ، طلقت زوجته على المذهب ، لأنه فدى الوديمة بزوجته بالوديمة . و[إن] حلف بالطلاق ، طلقت زوجته على المذهب ، لأنه فدى الوديمة بروجته السبب التاسع : الجحود . فإذا قال المودع : لاوديمة لأحد عندي ، إما ابتدائه ، السبب التاسع : الجحود . فإذا قال المودع : لاوديمة لأحد عندي ، إما ابتدائه ،

وإما جواباً لسؤال غير المالك ، فلا ضمان ، سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في

غيبته ، لأن إخفاءها أبلغ في حفظها .وإن طلبها المالك فجحدها ، فهو خائن ضامن.

وإن لم يطلبها، بل قال: لي عندك وديعة، فسكت، لم يضمن. وإن أنكر، لم يضمن. أيضًا على الأصح، لأنه قد يكون في الاخفاء غرض صحيح، بخلاف ما بعد الطلب. فلو جحد ثم قال: كنت غلطت أو نسيت، لم يبرأ إلا أن يصدقه المالك.

# فرع

مَن أنكر وديعة ادعيت ، صدق بيمينه . فلو أقام المدعي بينة بالايداع ، أو اعترف بها المدعى عليه ، طولب بها . فإن ادعى ردها أو تلفها قبل الجحود أو بعده ، نظر في صيفة جحوده . فان أنكر أصل الايداع ، لم تقبل دءواه الرد، لتناقض كلامه وظهور خيانته . وأما في دءوى التلف ، فيصدق ، لكنه كالغاصب فيضمن . وهل يتمكن من تحليف المالك ؟ وهل تسمع بينته على مايدعيه من الرد أو النلف ؟ وجهان . أصحها : نعم الاحتمال أنه نسي فصار كمن أدعى وقال : لابينة لي ،ثم جاء ببينة تسمع . فملى هذا ، لو قامت بينة بالرد أو الهلاك قبل الجحود ، سقطت المطالبة . وإن قامت بالهلاك بعد الجحود، ضمن، لخيانته .وقد حكينا في ألفاظ المرابحة إذا قال : اشتريت عائمة، ثم قال : عائمة وخمسين ، أن الأصحاب فرقوا بين أن يذكر وجها محتملاً في الغلط ، وبين أن لايذكره ، ولم يتعرضوا لمشله هنا، والتسوية بينها متجبة . وإن كانت صيفة جحوده : لايلزمني تسليم شيء إليك ، أو مالك عندي وديعة أو شيء، صدق في دعوى الرد والتلف، لأنها لاتناقض كلامه الأول. فإن اعترف بأنه كان باقياً يوم الجحود علم يصدق في دعوى الرد إلا" ببينة. وإن ادعى الهلاك ، فكالفاصب إذا ادعاه . والمذهب أنه يصدق بيمينه ويضمن . الحكم الثالث من أحكام الوديعة : ردها عند بقائباً ، فاذا كانت الوديعة باقية ، لزم المودع ردها إذا طلبها المالك ، وليس المراد أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته ، بل ذلك على المالك ، وإغا على المودع رفع اليد والتخلية بين المالك وماله، فان أخر من غير عذر ، دخلت الوديمة في ضمانه . وإن كان هناك عذر يعسر قطعه ، بأن طالبه في جنح الليل والوديمة في خزانة لابتأتَّى فتح بابها في الوقت ، أو كان مشغولاً بصلاة أو قضاء الحاجة ، أو في حمام أو على طعام فأخر حتى بفرغ، أو كان ملازماً لغريم يخاف هربه ، أو كان المطر واقعاً والوديمة في البيت فأخر حتى ينقطع ويرجع إلى البيت ، وما أشبه ذلك ، فله التأخير قطعاً . فلو تلفت الوديمة في تلك الحال ، فقطع المتولي بأنه لاضمان، لمدم تقصيره ، وهذا مقتضى كلام البغوي في تلك الحال ، فقطع المتولي بأنه لاضمان، لمدم تقصيره ، وهذا مقتضى كلام البغوي أيضاً . وافظ الغزالي في د الوسيط ، يشمر بتفصيل ، وهو أنه إن كان التأخير لتمذر أيضاً . وافظ الغزالي في د الوسيط ، يشمر بتفصيل ، وهو أنه إن كان التأخير لتمذر الوصول إلى الوديمة ، فلا ضمان . وإن كان لمسر ياحقه ، أو غرض يفوته ، ضمن الوصول إلى الوديمة ، فلا ضمان . وإن كان لمسر ياحقه ، أو غرض يفوته ، ضمن الوصول إلى الوديمة ، فلا ضمان . وإن كان لمسر ياحقه ، أو غرض يفوته ، ضمن الوصول إلى الوديمة ، فلا ضمان . وإن كان لمسر ياحقه ، أو غرض يفوته ، ضمن الوصول إلى الوديمة ، فلا ضمان . وإن كان لمسر ياحقه ، أو غرض يفوته ، ضمن الوصول إلى الوديمة ، فلا ضمان . وإن كان لمسر ياحقه ، أو غرض يفوته ، ضمن الوصول إلى الوديمة ، فلا ضمان . وإن كان لمسر ياحقه ، أو غرض يفوته ، ضمن قطعت : الراجع أنه لايضمن مطلقاً ، وصرح به كثيرون . والتماعلم

# فرع

قال المودع: لا أرد حتى تُشهد أنك قبضتها، فهل له ذلك ؟ فله ثلاثة أوجه سبق ذكرها في «كتاب الوكالة»، ووجه رابع، أنه إن كان المالك أشهد بالوديمة عند دفعها، فله ذلك، وإلا، فلا.

#### فرع

يشترط كون المردود عليه أهلاً للقبض . فلو حجر عليه بسفه ، أو كان نامًا فوضها في يده ، لم يجز .

#### فرع

أودعه جماعة مالاً ، وذكر أنه مشترك بينهم ، ثم جاء بعضهم يطلبه ، لم يكن للمودع القسمة ولاتسليم الجميع ، بل برفع الأسر الى الحاكم ليقسمه ويدفع إليه نصيبه.

# فرع

قال له: ردها على فلان وكيلي، فطلب الوكيل فلم يردّ، فهو كما لو طلب المالك فلم يردّ، اكن له التأخير ليشهد المدفوع اليه على القبض، لأنه لو أنكر، صدق بيمينه. وان الم بطلب الوكيل، فان الم يتمكن من الردّ، الم تصر مضمونة، والا "، فوجهان، لأنه لما أمره بالدفع الى وكيله، عزله، فيصير مافي يده كالأمانة الشرعية، مثل الثوب تطيره الربيح الى داره. وفيها وجهان. أحدهما: تمند الى المطالبة، وأصحها: تنتهي بالتمكن من الردّ. قال ابن كج: ويجري الوجهان فيمن وجد ضالة وهو يعرف مالكها. وذكر إمام الحرمين في الأساليب، أنه لو قال: رد " الوديعة على من قدرت عليه من وكلائي هؤلاء ولا تؤخر، فقدر على الردّ على بعضهم، وأخر ليرد على غيره، فهو ضامن من وكلائي هؤلاء ولا تؤخر، فقدر على الردّ على بعضهم، وأخر ليرد على غيره، فهو ضامن عاص بالتأخير، وأنه لو لم يقل: ولا تؤخر، يضمن بالتأخير، وفي المصيات وجهان. وإنه لو قال: ردها على من شئت منهم، فلم يرد على واحد ليرد على آخر، وفي الضان وجهان.

#### فروع

هل يجب على المودع الاشهاد عند الدفع إلى الوكيل ؟ وجهان جاريان فيا لو دفع إليه مالاً ابتداءً وأمره بايداعه ، أصحها عند البغوي : يجب ، كما لو أمره بقضاء

دينه يلزمه الاشهاد ، وأصحها عند الغزالي : لا ، لأن قول المودع مقبول في الرد والنلف ، فلا يغني الاشهاد ، لأن الودائع حقها الاخفاء ، بخلاف قضاء الدين . فاذا قلنا : يجب ، فالحديم كما ذكرناه في وكتاب الوكالة ،: أنه إن دفع في غيبة الموكل من غير إشهاد ، ضمن . وإن دفع بحضرته ، لم يضمن على الأصح .

#### فصل

طلبه المالك بردها، فادعى التلف بسبب خفي كالسرقة ، صدق بيمينه وإن ادعاه بسبب ظاهر كالحريق والفارة والسيل ، فان لم يعرف ما ادعاه بتلك البقعة ، لم يقبل قوله في الهلاك به . وإن عرف بالمشاهدة أو الاستفاضة ، نظر ،إن عرف عمومه ، واحتمل أنه لم يصب الوديعة ، صدق باليمين . وإن لم يذكر سبب التلف ، صدق بيمينه ، ولا يكلف بيان سببه . وإذا نكل المودع عن اليمين ، حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق ، وعد المتولي موت الحيوان والنصب من الأسباب الظاهرة . وفي « التهذيب ، إلحاق الفصب والسرقة ، وهو الأقرب .

#### فصل

إذا ادعى رد الوديمة على الذي اثتمنه وهو المالك ، صدق بيمينه . فان مات قبل الحلف ، ناب عنه وارثه وانقطمت المطالبة بحلفه . وإن ادعى الرد على غير من ائتمنه ، لم يقبل إلا" ببينة ، وتفصيله بصور .

إحداها : إذا مات المالك ، لزم المودع الرد على ورثته . حتى لو تلف في يده

بعد التمكن من الرد ، ضمن على الاصح . فان الم يجد الورثة ، ردّ إلى الحاكم . وقيد في د العدة ، هذا الجواب بما إذا الم تعلم الورثة بالوديعة ، أما إذا علموا ، فلا يجب الرد إلا بعد طلبهم . ولو طالبه الوارث فقال : رددته على المالك، أو تلف في يدي في حياته ، صدق بيمينه . وإن قال : رددته عليك ، فأنكر ، فالمصدق الوارث وإن قال : تلف في يدي قبل تمكني من الرد ، فهل المصدق الوارث كدعوى الرد ؟ أم المودع لان الاصل براءته ؟ وجهان .

# علت : ينبغي أن يكون الثاني أصح · والتدأعلم

[الصورة] الثانية: مات الودع ، فعلى وارثه ردها . فان تلفت في يده بعد التمكن ، ضمن على الاصح . فان كان المالك غائباً ، سلمها إلى الحاكم . فلو تنازعا ، فقال وارث الودع : رد عليك مورثي ، أو تلفت في يده ، قال المتولي : لم يقبل إلا ببينة . وقال البغوي : يصدق بيمينه ، وهو الوجه ، لان الاصل عدم حصولها في يده . ولو قال : رددتها عليك ، فالصدق المالك . ولو قال : تلفت في يدي قبل التمكن ، فعلى الوجهين .

[الصورة] الثانثة: [لو] قال من طيرت الربيح ثوباً إلى داره: رددت على المالك، وادعاه الملتقط، ام يصدق إلا ببينة .

[الصورة] الرابعة: إذا أراد المودع سفراً، فأودعها أميناً ، فادعى الامين تلفها ، صدق . وإن ادعى الرد على الماك ، لم يقبل ، لانه لم يأتمنه . وإن ادعى الرد على المودع ، صدق ، لانه أمينه . كذا ذكره الفزالي والمتولي ، وهذا ذهاب إلى أن المودع إذا عاد من السفر أن يستردها ، وبه صرح العبادي وغيره . وحكي عن الامام أن اللائق عذهب الشافعي رحمه الله ، منعمه من الاسترداد ، بخلاف المودع يسترد من الفاصب

على وجه ، لانه من الحفظ المأمور به . ولو كان المالك عين أميناً فقال : اذا سافرت فاجعلها عند فلان ، ففعل ، فالحكم بالعكس ، ان ادعى الرد على المالك ، صدق . وان ادعاه على المودع الاول ، لم يصدق .

[ الصورة ] الخامسة: قال المودع للمالك: أودعتها عند وكيلك فلان بأمرك ، فللمالك أحوال .

أحدها: ينكر الاذن، فيصدق بيمينه. فاذا حلف ، نظر ان كان فلان مقراً بالقبض والوديعة باقية ، ردها على المالك. فان غاب المدفوع اليه ، فللمالك تغريم المودع. فاذا قدم ، أخذها وردها على المالك واسترد البدل. وإن كانت تالفة ، فللمالك تغريم أيهم شاء ، وليس لمن غرم الرجوع على صاحبه لزعمه أن المالك ظالم عا أخذ. وإن كان فلان منكراً ، صدق بيمينه ، واختص الغرم بالمودع.

[الحالة] الثانية: يمترف بالاذن وينكر الدفع، فوجهان. أحدها: يصدق المودع وتجعل دعوى الرد على وكيل المالك كدعواه على المالك . وأصحها : تصديق المالك ، لأنه يدعي الرد" على من لم يأتمنه . ولو وافق فلان المودع وقال : تلفت في يدي ، لم يقبل قوله على المالك ، بل يحلف المالك ويغرم المودع .

[الحالة] الثالثة: يمترف بالاذن والدفع مماً الكنه يقول: لم تشهد، والدفوع إليه منكر، فيبنى على وجوب الاشهاد على الايداع . فان لم نوجبه ، فليس له تفريمه . وإن أوجبناه ، فعلى الخلاف السابق في الوكالة في نظير هذه الصورة . ولو اتفقوا جميماً على الدفع إلى الأمين ، وادعى الأمين ردها على المالك، أو تلفها في يده ، صدق بيمينه هذا إذا عين المالك الامين ، أما لو قال : أودعها أميناً ، ولم يعينه ، فادعى الأمين النلف ، صدق . وإن ادعى الرد على المالك ، فالمصدق المالك ، لأنه لم يأتمنه ، كذا ذكروه . ولو قيل : أمين أمينه أمينه ، كما تقول على رأي : وكيل وكيل وكيل وكيله ، لم يبعد .

#### تفلت : بل هو بعيد ، والفرق ظاهر .

#### فصسل

في يده مال ، حاء رجلان ادعى كل أنه مودعه ، فجوابه يفرض بصيغ .

إحداها : أن يكذبها ويقول : المال لي ، فيحلف لكل أنه لا يازمه تسليمه إليه .

[الصيفة]الثانية:أن يقر لأحدهما بعينه ، فيعطاه ، وهل محلف الآخر ؟ بنى على أنه لو أقر لزيد بثيء ، ثم أقر به لممرو ، هل يغرم لممرو ؟ إن قلنا : لا ، فلا . وإن قلنا : نمم ، عرضت اليمين عليه . فان حلف ، سقطت دعوى الآخر . فلا . وإن قلنا : نمم ، عرضت اليمين عليه . فان حلف ، سقطت دعوى الآخر . وإن نكل ، حلف الآخر . ثم هل يوقف المال بينها إلى أن يصطلحا ، أم يقسم بينها كما لو أقر لهما،أم يفرم المدعى عليه القيمة له ? فيه ثلاثة أوجه عن ابن سريح ، قال ابن الصباغ : المذهب هو الثالث .

[الصيغة] الثالثة: قال: هو لكما، فهو كال في يد شخصين يتداعيانه. فان حلف أحدها، قضي له، ولاخصومة الآخر مع المودع، لنكوله. وإن نكلا أو حلفا، جمل بينها، وحكم كل واحد منها في النصف الآخر كالحكم في الجميع في حق غير المقر له، وقد بيناه.

[الصيفة] الرابعة: قال: هو لأحدكما وقد نسيت عينه، فان ضمنا المودع بالنسيان، فهو ضامن، وإلا، نظر، إن صدقاه، فلا خصومة لهما معه، وإنما الخصومة بينها. فان اصطلحا في شيء، فذاك، وإلا، فيجمل المال كأنه في أيديها بتداعيانه، هذا هو الصحيح، وقيل: هو كمال في يدثالث يتداعيانه، لأنه لم يثبت لأحدهما يد. فعلى الأول، لو أقام كل واحد منها بينة، [أو حلفا أو نكلا، فهو بينها، وإن

أقام أحدها بينة أو حلف، ونكل صاحبه، قضي له. وعلى الثاني، لو أقام كلُّ بينة]، فعلى الخلاف في تمارض البينتين . وإن نكلا أو حلفًا ، وقف المال بينها . وسواء قلنا بالأول أم بالثاني، هل يترك المال في بد المدعى عليه إلى أن تنفصل خصومتها، أم ينزع منه ؟ فيه قولان . أظهرهما : الثاني، وبه قطع البغوي وغيره . قال المتولي : والقولان فيما إذا طلب أحدها الانتزاع والآخر الترك، أما إذا اتفقا على أحد الأمرين، فيتبع الحاكم رأيها . أما إذا كذباه في دعوى النسيان وادعيا علمه ، فهو المصدق بيمينه ، ويكفيه يمين واحدة على نفي العلم ، لأن المدعى شيء واحد وهو علمه . وهل للحاكم تحليفه على نفي العلم إذا لم يدعه الخصان ؟ وجهان . ثم إذا حلف ، فالحكم: كما إذا صدقاه في النسيان. وقيل: ينتزع المال من يده هنا وإن لم ينتزع هناك، لأنه خائن عندها بدعوى النسيان ، وإن نكل، ردت اليمين عليها . فان نكلا ، فالمال مقسوم بينها أو موقوف حتى يصطلحا على ماسبق . وإن حلف أحدهما فقط، قضي له . وإن حلفا ، فقولان . ويقال : وجهان . أحدهما: يوقف حتى يصطلحا. وأظهرها : يقسم، لأنه في أيديها. وعلى هذا ، يغرم القيمة وتقسم بينها أيضاً ، لأن كل واحد منها أثبت بيمين الرد كل المين ،ولم يأخذ إلا" نصفها. هذا هو الصحيح الأشهر فيما إذا نكل المودع . وقيل : لايغرم القيمة مع المين إذا حلفا . وقيل : لاترد اليمين عليها بنكوله ، بل يوقف بناءً على أنهما لو حلف وقف المال بينها، فلامعنى لعرض اليمين . وإذا رددنا اليمين ، فهل يقرع بينها ؟ أم يبدأ الحاكم عن رأى ؟ وجهان ، أصحها الثاني ، حكاه السرخسي في « الأمالي ، .وإذا حلفا وقسم بينهما المين والقيمة ، فإن لم ينازع أحدهما الآخر ، فلا كلام . وإن نازعه وأقيام أحدها البينة أن جميع العين له ، سلمناها إليه ورددنا القيمة إلى المودع. وإن لم يكن بينة، ونكل صاحبه عن اليمين فخلف واستحق المين ، رد نصف القيمــة الذي أخذه ، ولايرد الناكل ماأخذه ، لأنه استحقه بيمينه على المودع ، وأم يمد إليه المبدل ، ونكوله كان مع صاحبه، لامع المودع . وصرح في « الوسيط » بأن الناكل لابرد ، سواء سلمت العين بالبينة أو باليمين .

#### فرع

ادعى اثنان غصب مال في يده ، كلّ يقول: غصبتُه منى ، فقال: غصبتُه من أحدكما ولا أعرفه ، حلف لكل منها على البت أنه لم يغصبه . فاذا حلف لأحدها، تمين المفصوب للثاني ، فلا يحلف له .

[الحالة] الخامسة :قال: هو وديمة عندي ولا أدري أهو لكما ،أم لأحدكما ،أم لفيركما؟ وادعيا علمه ، فحلف على نفي علمه ، ترك في يده حتى تقوم بينة ، وليس لأحدهما تحليف الآخر ، لانه ام يثبت لواحد منهما يد ولا استحقاق ، بخلاف الصورة السابقة.

# ف*صل* فی مسائل منثورة

إحداها: تمدّى في الوديمة، ثم بقيت في بده مدة، لزمه أجرة مثلها.

[ المسألة ] الثانية: في فتاوى القفال، أنه لو ترك حماره في صحن خان وقال للخاني: احفظه كيلا يخرج، فكان الخاني ينظره، فخرج في بعض غفلانه، فلا ضمان، لانه لم يقصر في الحفظ المعتاد.

[المسألة]الثالثة: المودع إذا وقع في خزانته حريق، فبادر إلى نقل الامتمة، وقدم أمتمته

على الوديمة ، فاحترقت الوديمة ، لم يضمن ، كما لو لم يكن فيها إلا ودائم فأخذ في نقلها فاحترق ماتأخر نقله .

[ المسألة ]الرابعة : لو ادعى ابن المالك موت أبيه ، وعلم المودع بذلك ، وطلب الوديعة ، فله تحليف المودع على نفي العلم . فان نكل ، حلف المدعي .

[المسألة]الخامسة: مات المالك وطلب الوارث الوديعة ، فامتنع المودع ليفحص هل في التركة وصية ؛ فهو متعد ضامن .

[المسألة]السادسة: من وجد لقطة وعلم مالكتها فلم يخبره حتى تلفت، ضمن ، وكذا قيم الصبي والمسجد إذا كان في يده مال فعزل نفسه ولم يخبر الحاكم حتى تلف المال في يده ، ضمن ، وهذا كما قدمنا أنه يجب الرد عند التمكن أو هو هو .

[المسألة] السابعة: من صور تعدي الامناء، أن لا يبيع قيم الصبي أوراق فرصاده حتى عضي وقتما ، فيلزمه الضان ، وليس من التعدي أن يؤخر لتوقع زيادة فيتفق رخص، وكذا قيم المسجد في أشجاره، وهذا شبيه بتعريض الثوب الذي يفسده الدود للربح، وهذه المسائل سوى الاولى في فتاوى القفال.

[المسألة]الثامنة: بعث رسولاً إلى حانوته، ودفع خاتمه معه علامة وقال: رُدَّه علي الذا قبضت المأمور بقبضه، فقبضه ولم يرد الخاتم، ووضعه في حرزه، فلا ضمان، ذكره العبادي في « الزيادات » كأن المعنى أنه ليس عليه الرد ولا مؤنته وإنما البخلية. العبادي في مسلخ الحمام إذا سرقت، المسألة الماسعة: في « فتاوى » القاضي حسين، أن الثياب في مسلخ الحمام إذا سرقت، والحمامي جالس في مكانه مستيقظ، فلا ضمان عليه. وإن نام أو قام من مكانه، ولانائب له هناك ، ضمن. ويجب على الحمامي الحفظ إذا استحفظ، وإن لم يستحفظ، ولانائب له هناك ، ضمن. ويجب على الحمامي الحفظ إذا استحفظ. وإن لم يستحفظ، حكى القاضي عن الاصحاب، أنه لا يجب عليه الحفظ، قال: وعندي يجب، المادة.

[المسألة] العاشرة: عن بعضهم : لو أودعه قبالة (١) وقال له: لاتدفعها إلى زيد حتى بعطياك دبناراً ، فدفعها إليه قبل أن يعطياً ، نعطياً مكتوبة ، الكاغد وأجرة الوراق. قلت : ومن مسائل الباب قال أصحابنا : لو أكرهه على قبول وديعة وحفظها، فأخذها ، لم تكن مضمونة عليه كما لو قبضها مختاراً وأولى . ولو تعين عليه قبول وديعة ، فلم يقبلها ، وتلفت ، فهو عاص ، ولاضمان ، لانه لم يلتزم الحفظ . والتأعلم



<sup>(</sup>١) قال في « المصباح» : تقبلت العمل من صاحبه : إذا التزمنه بعقد ، والقبالة ، بفتح الفاف : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الانسان من عمل ودين وغير ذلك . اه .

# كتاب قسم لفي ولغنيمة

المال المأخوذ من الكفار ، منقم إلى مايحصل بغير قتال وإيجاف خيل وركاب، وإلى حاصل بذلك ، ويسمى الأول: فيءًا . والثاني : غنيمة . ثم ذكر المسمودي وطائفة أن اسم كل واحد من المالين يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر ، فاذا جمع بينها ، افترقا ، كاسمي الفقير والمسكين . وقال الشيخ أبو حاتم القزويني وغيره : اسم الفيء يشمل المالين ، واسم الفنيمة لايتناول الأول . وفي لفظ الشافعي رضي الله عنه في بشمل المالين ، واسم الفنيمة لايتناول الأول . وفي لفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر ، مايشهر به .

وبيان قيمة المالين يقع في بابين.

# [ الباب ] الأول في الفيء

فنه ماجلا عنه الحكفار خوفا من المسلمين إذا سمعوا خبره أو لضر "أصابهم، وجزية أهل الذمة وماصولح عليه أهل بلد من الكفار ، وعشور تجاراتهم المشروطة عليه إذا دخلوا دار الاسلام ، ومال من مات أو قتل على الردة ، ومال من مات من أهل الذمة عندنا ولا وارث له ، وكل ذلك مخس على ماسنفصله ومال من مات من أهل الذمة عندنا ولا وارث له ، وكل ذلك مخس على ماسنفصله إن شاء الله تعالى . هذا هو المذهب . وحكي عن القديم : أن مال المرتد لايخمس فقيل : يختص هذا القول بالمرتد ، ويخمس ماسواه قطعاً ، لأن المرتد يستصحب به فقيل : يختص هذا القول بالمرتد ، ويخمس ماسواه قطعاً ، لأن المرتد يستصحب به من المسلمين يخمس قطعاً ، وفيا سواه يطرد القول القديم ، وبهذا الطريق قال الأكثرون ، ومنهم من طرد في جميع مال الفيء قولين . الجديد : يخمس كالفنيمة . الأكثرون ، ومنهم من طرد في جميع مال الفيء قولين . الجديد : يخمس كالفنيمة . والقديم : المنع ، لأنه لم يقاتل عليه ، كا لو صولحوا على الضيافة ، فانه لاحق لأهل المخس في مال الضيافة ، بل يختص به الطارقون . قال البغوي : وحيث قلنا : لايخمس الحس

فحكم جميع المال حكم الأخماس الأربعة على قولنا بالتّخميس، وفي مصرفها خلاف مأتي إن شاء الله تعالى . قال الرويأني في « الحلية » : لو صالحونا على مال عندالقتال، فهو غنيمة .

#### فصل

مال الفيء يقسم خمسة أسهم ، فأربعة يأتي بيان مصرفها ، والحمس الآخر بقسم على خمسة أسهم متساوية .

السهم الثاني : لذوي القربى ، وهم بنو هاشم ، وبنر المطلب ، يشترك فيه فقيرهم وغنيهم وكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم ، بشرط كون الانتساب بالآباء ، فلا يعطى أولاد البنات .

قلت : وحكى ابن المنذر وابن كج وجها في اختصاصه بفقرائهم، وهو شاذ متروك. والمتراعلم

ولايفضنل أحد منهم على أحد إلا" بالذكورة ، فللذكر سهان ، وللأنثى سهم . وقال المزني : يسوى بينها . وقال القاضي حسين : المدلي بجهتين يفضنك على المدلي بجهة .

# فرع

يم بالعطاء الحاضر في موضع حصول الفيء والغائب عنه على الصحيح . وقال أبوإسحاق : ماحصل في إقليم ، دفع إلى من فيه، المشقة النقل . واحتجوا للصحيح بظاهر الآية ، وبالقياس على الارث . وأما المشقة ، فيأمر الامام أمناء في كل أقليم بضبط من فيه ، ولايلزمه نقل مافي كل إقليم إلى جميع الأقاليم ، بل الحاصل في كل إقليم يضبط ، يفر ق على ساكنيه فان لم يكن في بعضها شيء ، أو لم يف عن فيه ، نقل قدر الحاجة . قال الامام : ولو كان الحاصل قدراً لو وز ع لم يسد مسداً ، قدم الأحوج ، ولايستوعب للضرورة .

السهم الثالث: لليتامى. واليتم: الصغير الذي لا أب له ،قيل: ولاجد. ويشترط فيه الفقر على المشهور . وقيل: على الصحيح .

السهم الرابع والخامس: المساكين وابن السبيل، وقد سبق بيانها في الزكاة.

#### فرع

في تعميم اليتامي والمساكين وابن السبيل ، وتخصيص الحاصل في كل إقليم وناحية بأهله، الخلاف في أهل القربي ، حكاه الشيخ أبوحامد وغيره .

# فرع

سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد [ يدخل الفقراء ] في اسم المساكين، وعكسه ، ولفظ المساكين هنا مفرد، فيدخل فيه الفقراء ، وحينئذ مقتضى القول بوجوب تعميم مساكين الاقليم أو المالم تناول الفقراء أيضا ، وهذا مقتضى كلام بعضهم . ومنهم من يقول : يجوز الصرف إلى الفقراء، لأنهم أشد حاجة ، وهذا لايقتضي تناولهم .

قلت : الصحيح الأول ،وأنها داخلان في الاسم . وممن صرح به القاضي أبوالطيب في تعليقه . والتداعم

# فرع

يجوز أن يفاوت بين اليتامى ، وكذا في المساكين وأبناء السبيل ، لأن هؤلاء يستحقون بالحاجة ، فتراءى حاجاتهم ، بخلاف ذوي القربى ، فانهم يستحقون بالقرابة.

# فرع

لايشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف. وعن القفال اختصاصه بيتامي المرتزقه ، وذكر الماوردي مثله في المساكين وأبناء السبيل.

#### فرع

اذا فقد بعض الأصناف ، وزع نصيبه على الباقين كالزكاة ، إلا" سهم رسول الله على الباقين كالزكاة ، إلا" سهم رسول الله على الباقين كالزكاة ، إلا" ملهم رسول الله على الباقين كالزكاة ، إلا المصالح كما ذكرنا .

فرع

لايجوز الصرف إلى كافر .

#### فرع

لايجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثـة من اليتامى ، ولا من المساكين ، ولا من أبناء السبيل ، كما قلمنا في الزكاة إذا فرفتها الامام .

#### فصل

وأما أربعة أخماس الفيء ، ففي مصرفها ثلاثة أقوال . أظهرها : أنها المرتزقة المرصدين للجهاد . والثاني : للمصالح . والثالث : أنها نقسم كما يقسم الحمس ، فيقسم المرصدين للجهاد . والثاني : نسط الخيام ، وهذا غريب . فعلى الثاني : نبدأ بالأهم جميع الفيء على الحمسة الذين ذكرناه ، وهذا غريب . فعلى الثاني : نبدأ بالأهم

فَالْأَهِ . وأهما تمهد المرتزقة . وكذا حكم خمس الحمس . فالقولان الأولان متفقان على أن المصرف المرتزقة ، وإنما يختلفان فيا فضل عنهم .

#### فرع

وللامام في القسمة على المرتزقة وظائف.

احداها: يضع ديواناً قال في « الشامل »: وهو الدفتر الذي يثبت فيه الاسماء. فيحصي المرتزقة بأسمائهم ،وينصب لكل قبيلة أو عدد يراه عريفاً ليمرض عليه أحوالهم، ويجمعهم عند الحاجة ويثبت [ فيه ] قدر أرزاقهم .

# قلت : نصب العريف مستحب والتداعلم

الثانية: يعطي كل شخص قدر حاجته ، فيعرف حاله وعدد من في نفقته وقدر نفقتهم وكسوتهم وسائر مؤنتهم ، وبراعي الزمان والمسكان ، ومايعرض من رخص وغلاء ، وحال الشخص في مروءته وضد ها ، وعادة البلا في المطاعم ، فيكفيه المؤونات ليتفرغ للجهاد ، فيعطيه لأولاده الذين م في نفقته أطفى لا كانوا أو كباراً ، وكل زادت الحاجة بالكبر ، زاد في حصته . وهل يدفع إليه مايتمه منه الأولاد ؛ أم يتولى الامام تعهدهم بنفسه ؛ أو بنائب له ؛ فيه قولان . أظهرهما: الأول . وحكى الحناطي وأبو الفرج الزاز وجها أنه لايعطي الأولاد شيئاً ، لأنهم لايقاتلون ، وهذا شاذ ضعيف وإذا كان له عبد يقتنيه للزينة أو للتجارة ، لم يعط له . وكذا لو كان له عبد يخدمه وهو بمن يخدم ، بل لو لم يكن [ له ] عبد واحتاج وكذا لو كان له عبد يخدمه وهو بمن يخدم ، بل لو لم يكن [ له ] عبد واحتاج إليه ، أعطاه الامام عبداً ، ولا يعطي الحاعة .

وإذا نكح جديدة ، زاد في العطاء ولأن نهايتهن أربع ، والعبيد لاحصر لهم ،وكأن هذا في عبيد الخدمة . فأما الذين يتعلق بهم مصلحة الجهاد ، فينبغي أن يعطي لهم وإن كثروا .

قلت : كذا هو منقول ، وإنما يقتصر في عبيد الحدمة على واحد إذا حصلت به الكفاية . فأما من لاتحصل كفايته إلا" بخدمة عبيد ، فيعطي ان يحتاج إليه ، ويختلف باختلاف الأشخاص . والتراعلم

والوجه الشاذ في الاولاد يجري في الزوجات والمبيد .

#### فرع

يعطى المرتزق مؤنة فرسه ، بل يعطى الفرس إذا كان يقاتبل فارساً ولافرس له، ولا يعطى الدواب التي يتخذها زينة ونحوها .

#### فرع

يعطى كل منهم بقدر حاجتهم ، ولايفضنك أحد منهم بشرف نسب أو سبق في الاسلام أو الهنجرة وسائر الخصال المرضية ، بل يستوون كالارث والغنيمة . وفي وجه : يفضئل إذا اتسم المال.

الثالثة: يستحب أن يقدم في الاعطاء وفي إثبات الاسم في الديوان قريشاً على سائر الناس، وهم ولد النضر بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن الياس، ابن مضر، بن نزار، بن معد ، بن عدنان. قال الأستاذ أبومنصور: هذا قول أكثر النسابين،

وبه قال الشافعي وأصحابه ، وهو أصح مافيل . وقيل : هم ولد إلياس . وقيل : ولد مضر . وقيل : ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . ثم يقدم من قريش الأقرب فالأقرب إلى رسول الله عليه وهو: عمد، بن عبد الله ، بن عبد المطلب، ان هاشم ، بن عبد مناف ، بن قصي ، بن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ،بن لؤي، ان غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النضر ، بن كنانة ، فيقدم بني هاشم ، وبنى المطاب على سائر قريش ، ثم بني عبد شمس وبني نوفل أخوي هاشم ، ويقدم منها بني عبد شمس ، لأنه أخو هاشم لأبويه ، ونوفل أخوه لأبيه ، ثم بني عبد الدزى وبني عبد الدار ابني قصي يقدم منها بني عبد العزى، لأنهم أصهار رسول الله متاليه ، فان خديجة رضي الله عنها بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، ثم بني زهرة ان كلاب أخى قصي ، ثم بني تيم وبني مخزوم أخوي كلاب ، ويقدم منها بني تيم، لمكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها من رسول الله متالله ، ثم بني جمح وبني سهم ، وها [ من ] ولد هصيص بن كعب ، وبني عدي ابن كمب \_ وهصيص وعدي أخوا مرة بن كمب \_ وقد معمر رضي الله عنه من هؤلاء القيائل الثلاث بني جمع ؛ وسوئى بين بني سهم وبني عدي ، كا يسوئى بين بني هاشم وبني المطلب . قال الشافعي رحمه الله : وقدم المهدي أمير المؤمنين في زمانه بني عدي على بني جمع و بني سهم، الكان عمر رضي الله عنه، والذي فعله عمر رضي الله عنه كان تواضعاً منه . ثم يقدم بني عامر بن لؤي ، ثم بني الحارث بن فهر . فاذا فرغ من قريش ، بدأ بالأنصار ، ثم يعطي سائر العرب. هكذا رتب الأصحاب، وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله . وفي وأمالي ، السرخسي : أن هذا مجمول على الذين هم أبعد من الأنصار، فأما سائر المرب الذين هم أقرب إلى رسول الله عليه على من الانصار ، فيقدمون عليهم . ومتى استوى اثنان في القرب ، قدّم أسنتُهما . فان استويا في السن، فأقدمها إسلاماً وهجرة .

قلت : قد عكس أقضى القضاة الماوردي هذا ، فقال في « الاحكام السلطانية »: يقدم بالسابقة في الاسلام. فان تقاربا فيه ، قدم بالدين . فان تقاربا فيه ، قدم بالسن فان تقاربا فيه ، فولي الامر بالخيار بين أن يرتيبهم فان تقاربا فيه ، فولي الامر بالخيار بين أن يرتيبهم بالقرعة ، أو برأيه واجتهاده ، وهذا الذي قاله هو المختار ، والتراعلم

ثم بعد العرب ، يعطى العجم . وفي « المهذب » و « التهذيب » : أن التقديم فيهم بالسن والفضائل ، ولا يقدم بعضهم على بعض بالنسب . وفيه كلامان .

أحدهما: أن العجم قد يعرف نسبهم ، فينبغي أن يعتبر فيمن عرف نسبه القرب والبعد أيضاً .

الثاني: أنا قدمنا في صفة الائمة في الصلاة عن إمام الحرمين: أن الظاهر رعاية كل نسب يعتبر في الكفاءة في النكاح، وسنذكر إن شاء الله تعالى، أن نسب المعجم مرعي في الكفاءة على خلاف فيه، فليكن كذلك هنا.

قلت : قد أشار الماوردي إلى اعتبار نسب المجم فقال : إن كانوا عجماً لا يجتمعون على نسب، جمعهم بالأجناس ، كالترك ، والهند ، وبالبلدان . ثم إن كانت لهم سابقة في الاسلام ، ترتبوا عليها ، وإلا " ، فبالأقرب من ولي الأمر . فان تساوكوا ، فبالسبق إلى طاعته . والتراعلم

قال الأثمة : وجميع الترتيب المذكور في هذه الوظيفة ، مستحب لامستحق . الرابعة : لايثبت في الديوان اسم صبي ، ولا بجنون ، ولا امرأة ، ولا عبد ، ولاضعيف لا يصلح للغزو ، كالاعمى ، والزمن ، وإنما هم تبع للمقاتل إذا كانوا في عياله، يعطى لهم كما سبق ، وإنما يثبت في الديوان الرجال المكلفين المستعدين للغزو ، وإذا طرأ على المقاتل مرض أو جنون ، فان رجي زواله ، أعطى ولم يسقط اسمه ،

وإلا" أسقط اسمه . وفي إعطائه الخلاف الآتي في زوجة المقاتل بعد موته ، وأولى بالاعطاء .

قلت : ترك من شروط من يثبته في الديوان الاسلام ، وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية ، شرطاً آخر ، وهو أن يكون فيه إقدام على القنال ومعرفة به . فان اختل ذلك ، لم يجز إثباته، لعجزه عمدا هو مرصد له . قال : ولايجوز إثبات الأقطع ، ويجوز إثبات الأعرج إن كان فارساً . وإن كان راجلاً ، فلا . ويجوز إثبات الأخرس والأصم . قال : وإذا كتبه في الديوان ، فان كان مشهور ويجوز إثبات الأخرس والأصم . قال : وإذا كتبه في الديوان ، فان كان مشهور الاسم ، لم يحسن تحليته . وإن كان مضموراً وصف وحلي ، فيذكر سنه وقد ، ولونه وحلي وجهه ، بحيث يتميز عن غيره ، والتراعل

# فرع

من مات من المرتزقة ، هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع ؟ أم يستمر ترغيباً للمجاهدين ؟ قولان . وقيل : وجهان . أظهرها : الثاني . فعلى هذا ، ترزق الزوجة إلى أن تتزوج ، والأولاد إلى أن يبلغوا ويستقلنوا بالكسب ، أو يرغبوا في الجهاد فيثبت اسم م في الديوان . ومن بلغ منهم وهو أعمى أو زمن ، [ ررزق] على هذا القول كما كان يرزق قبل البلوغ ، هذا في ذكور الأولاد . وأما الاناث، فقتضى كلامه في د الوسيط ، أنهن يرزقن إلى أن يتزوجن .

الخامسة : يفريّق الأرزاق في كل عام مرة ، ويجمل له وقتاً [ معلوماً ] لا يختلف . وإذا رأى مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها ، فعل . وإذا اقتصر في السنة على مرة ، فيشبه أن يقال : يجتهد ، فما اقتضته الحال وتمكن فيه من الاعطاء

في أول السنة أو آخرها، فعله، وعلى هذا ينزئل قوله في «الوجيز، :يفرق في أول كل سنة ، وقول الآخرين : يفرق في آخر كل سنة .

# فرع

إذا مات واحد من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول ، صرف نصيبه إلى ورثته، ولايسقط هذا الحق بالاعراض عنه على الظاهر ، كذا قاله الامام . وإن مات بعد جمع المال وقبل تمام الحول ، فقولان . ويقال : وجهان . أظهرها : يصرف قسط مامضى إلى ورثته كالاجرة . والثاني : لاشيء لهم، كالجمل في الجمالة، لايستحق قبل تمام العمل . وإن مات قبل جمع المال وبعد الحول ، فظاهر النص: أنه لاشيء للورثة، وبه قال القاضي أبوالطيب وآخرون، وبه قطع البنوي . وقال الشيخ أبو حامد: يصرف نصيبه مماسيحصل إلى ورثته .وإن مات قبل جمع المال وقبل انقضاء الحول، يصرف نصيبه مماسيحصل إلى ورثته .وإن مات قبل جمع المال وقبل انقضاء الحول، فان قلنا : إذا مات بعد الحول لايستحق ، فهنا أولى ، وإلا " ، ففي قسط مامضى الخلاف فيا إذا مات قبل الحول وبعد جمع المال . هذا كله إذا كان العطاء مرة في المنة . فان رأى الاعطاء في السنة مرتين فصاعداً ، فالاعتبار بحضي المدة المضروبة.

#### فصل

جميع ماذكرناه في المنقولات من أموال الفيء . فأما الد و والارض ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه : هي وقف للمسلمين تستغل وتقسم غلتها في كل عام كذلك أبداً . هذا نصه . فأما أربعة أخماس الفيء ، فمن الاصحاب من بقول : الحسكم بأنها وقف مفرع على أنها للمصالح ، فأما إن جعلناها للمرتزقة ، فتقسم بينهم كالمنقولات

وكالفنيمة . والاصح جريات هذا الحكم ، سواء قلنا : المصالح أو للمرتزقة ، لتبقى الرقبة مؤبَّدة ، وينتفع بغلتها المستحق كل عام ، بخلاف المنقولات ، فاتها معرَّضة للهلاك، والفنيمة بعيدة عن نظر الامام واجتهاده، لتأكد حق الفانمين. فاذا قلنا بالوقف ، فوجهان . أحدها : المراد به التوقف عن قسمة الرقبة ، دون الوقف الشرعي. وأصحها: أن الراد الوقف الشرعي للمصلحة. فعلى هذا ، وجهان. أحدها: يصير وقفاً بنفس الحصول ، كما يرق النساء والصبيان بالاسر. وأصحها: لا ، لكن الامام يقفها. وإن رأى قسمتها أو بيمها وقسمة ثمنها ، فله ذلك . وقول الشافعي رحمه الله : هي وقف ، أي : تجمل وقفاً . وأما خمسه ، فسهم المصالح لاسبيل إلى قسمته ، بل يوقف وتصرف غاته في المصالح ، أو يباع ويصرف غنه إليها ، والوقف أولى. ويجيء الوجه السابق ، أنه يصير وقفاً بنفس الحصول. وسهم خوي القربى ، فيه الخلاف المذكور في الاخماس الاربعة ، تفريعاً على أنها للمرتزقة. وسهم اليتامي والمساكين وابن السبيل ، يرتب على سهم ذوي القربي . إن قلنا : إنه وقف ، فهذا أولى ، لان ذوي القربي متعيّنون ، وإلا ، فالاصـح أنه وقف . وقيل: لا . وإذا تأملت هذه الاختلافات في الاخماس الاربعة ، ثم في الخس ، علمتَ أنَّ المذهب أن الجميع وقف، وهو الموافق لنص الشَّافعي رضي الله عنه .

#### فصل

إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة ، فان قلنا: إنها للمرتزقة ،وهو الأظهر ، صرف الفاضل إليهم أيضاً على قدر مؤوناتهم . وفي جواز صرف شيء منه إلى إصلاح الحصون وإلى الكراع والسلاح ليكون عدة لهم ، وجهان . أصحها : نعم . فان قلنا : إنها للمصالح ، صرف الفاضل إلى باقي المصالح ، كاصلاح الحصون غمم . فان قلنا : إنها للمصالح ، صرف الفاضل إلى باقي المصالح ، كاصلاح الحصون

والكراع والسلاح . وإن فضل شيء ، ففي جواز صرفه إليهم وجهان . ويجوز صرفه إليهم عن كفاية السنة القابلة بلاخلاف .

# ف*صل* في مسائل منثورة

إحداها : جاء رجل فطلب إثبات اسمه في الديوان ، أجابه الامام إن وجد في المال سَمة وفي الطالب أهلية ، وإلا ، فلا .

[المسألة]الثانية: لايجبس شيء من مال الفيء خوفاً أن ينزل بالمسلمين نازلة، بل يفرغ الجميع في الوقت المعين (١). ثم إن نزلت نازلة، فعلى جميع المسلمين القيام بأمرها. فان غشيهم العدو، فعلى جميعم أن ينفروا.

[ المسألة ] الثالثة: قال الشافعي رضي الله عنه: يرزق من مال الفيء الحكام وولاة الأحداث والصلاة، وكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي لا يستغني أهل الفيء عنهم . والمراد بالحكام: الذين يحكمون بين أهل الفيء في مغزاه . وولاة الأحداث، قيل: هم الذين يعلم مون أحداث أهل الفيء الفروسية والرمي ، وقيل : هم الذين ينصببون في الأطراف لتولية القضاة وسعاة الصدقات وعزلهم وتجهيز الجيوش إلى الثغور وحفظ في الأطراف لتولية القضاة وسعاة الصدقات وعزلهم وتجهيز الجيوش إلى الثغور وحفظ البلاد من أهل الفساد ونحوها من الأحداث . وولاة الصلاة: الذين يقيمون لهم الجمات والجماعات ، وكذلك يرزق عرفاء أهل الفيء . وإذا وجد من يتطوع بهذه الأعمال ، لم يرزق عليها غيره .

[المسألة]الرابعة: يجوز أن يكون عامل الفيء من ذوي القربي. قال الماور دير حمه الله: عامل الفيء ، إن والتي وضع أموال الفيء وتقديرها وتقريرها اشترط كونه مسلماً حراً مجتهداً عارفاً بالحساب والمساحة . وإن ولي جباية أمواله بعد تقريرها ، سقط

<sup>(</sup>١) كذا الأصل : بل يفرغ ، ولعل الأصوب أن يقال : بل يفرق الجميع في الوقت المعين .

الشرط الثالث . وإن ولي جباية نوع خاص من الفيء ، نظر ، إن لم يستفن فيه عن استنابة ، اشترط إسلامه وحريته واطلاعه بشرط ماولي من حساب ومساحة ، لما فيه من معنى الولاية . وإن استفى عن الاستنابة ، جاز أن يكون عبداً ، لأنه كالرسول المأمور . وأما تولية الذمي ، فان كانت جباية من أهل الذمة كالجزية وعشر التجار ، جازت . وإن كانت من المسلمين ، ففي جوازها وجهان .

# قلت: الأصع المنع والتدأعلم

وإذا فسدت ولاية العامل؛ وقبض المال مع فسادها، [برىء الدافع، لبقاء الاذن. فلو نهي عن القبض بعد فسادها] لم يبرأ الدافع إليه إن علم النهي. وإن جهله، فوجهان، كالوكيل.

وكان المال حاصلاً ، فلهم المطالبة كالديون . وإن أعوز ايت المال ، كانت أرزاقهم وكان المال حاصلاً ، فلهم المطالبة كالديون . وإن أعوز ايت المال ، كانت أرزاقهم ديناً على بيت المال ، وايس لهم مطالبة ولي الأمر به . قال : وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بمضهم لسبب ، جاز ، وبغير سبب ، لايجوز . وإذا أراد بمضهم إخراج نفسه من الديوان ، جاز إن استغنى عنه ، ولا يجوز مع الحاجة ، إلا أن يكون معذوراً . قال : وإذا جرد الجيش للقتال ، فامتنموا وم أكفاء من حاربهم ، سقطت أرزاقهم . وإن ضعفوا عنه ، لم تسقط . وإذا جرات أحدم لسفر ، أعطي نفقة سفره إن لم يدخل في تقدير عطائه ، ولم يعط إن دخل فيه . وإذا تلف سلاحه في الحرب ، أعطي عوضه إن لم يدخل في تقدير عطائه ، والا ، فلا ، والتماعلم

# الباب الثاني في الفنيمة

وقد ذكرنا ، أنها المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بايجاف الخيل والركاب. قال البغوي : صواء ما أخذناه من أيديهم قهراً وما استولينا عليه بعدما هزمناهم في القتال وتركوه .

وحيل الغنيمة مخنص بهذه الأمة زادها الله شرفاً ، وكانت في أول الاسلام لرسول الله عَيْنَا في أول الاسلام لم الله عَيْنَا في أول الاسلام لم يشاء ، وعليه يحمل إعطاؤه عَيْنَا من لم يشهد بدراً ، ثم نسخ ذلك ، فجعل خمسها مقسوماً خمسة أسهم كالفيء ، قال الله تعالى: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه ، والمرسول ، ولذي القربى ، واليتامى والمساكين ، وابن السبيل ... ) (١) وجعل أربعة أخماسها للغانمين .

ويمرض في أموال الفنيمة النفل والرضيخ والسلب والقسمة ، ويحصل بيانها في أربعة أطراف .

الأول: النّف لل بفتح النون والفاء ، وهو زيادة مال على سهم الفنيمة ، يشرطه الامام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة في الهدو ، أو توقيع ظفر ، أو دفع شر ، وذلك كالتقدم على طليعة ، أو التهجم على قلمة ، أو الدلالة عليها ، وكحفظ مكمن ، وتجسس حال وشبهها . وإنما بنفيل إذا مست حاجة لكثرة الهدو وقيلة المسلمين ، واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن ، ولذلك نفيل رسول الله وتيالية في بعض الغزوات دون بعض . ثم الكلام فيمن شرطله ، وفي محل الشروط وقدره .

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١١.

أما الأول ، فيجوز كونه شخصاً ممينـاً وجماعة ، ويجوز أن يطلق فيقول : من فمل كذا فله كذا .

وأما محله ، فيجوز أن يشرط النَّفَل من مال المصالح المرصدة ببيت المال ، وحينئذ يشترط كونه معلوماً ، ويجوز أن يشرطه مما سيغنم وبؤخذ من الكفار في هذا القتال ، وحينئذ يذكر جزءاً كثلث أو ربع وغيرهما ، ويحتمل الجهالة للحاجة . وإذا نفسًل من الغنيمة ، فهم ينفشل ؟ فيه أوجه ، وبقال : أقوال . أصحها : من خمس خمسها . والثاني : من أصلها . والثالث : من أربعة أخماسها .

وأما قدره ، فليس له حد مضبوط ، فيجتهد الامام ويجله بقدر العمل و خطره، وقد صحح في كتاب الترمذي وغيره ، أن النبي والمنطق كان ينفسل في البدأة الربع، وفي الرجمة الثلث (۱) ، وفي رواية الترمذي و القفول ، بدل و الرجمة ، وقيل: البدأة: السرية الأولى ، والرجمة : الثانية . وقال الجمهور : البدأة : السرية التي يبعثها الامام قبل دخوله دار الحرب مقدمة له ، والرجمة :التي يأمرها بالرجوع بعد توجة الجيش إلى دار الاسلام . ونقص البدأة ، لأنهم مستريحون لم يطل بهم السفر ، ولأن الكفار في غفلة ، ولان الامام من ورائهم يستظهرون به ، والرجمة بخلافهم في كل ذلك . واختلفوا في المراد بالحديث بحسب اختلافهم في محل النفل ، فقيل :المراد ، ثلث خمس الحس، أو ربعه . وقيل : ثلث أربعة أخماسها ، أو ربعه ، وقيل : ثلث أربعة أخماسها ، أو ربعه ، وقيل : ثلث أربعة أخماسها ، أو ربعه ، ويجوز وقيل : المراد : أنه يزاد نصيب كل شخص من النبيعة مثل ثلثه أو ربعه ، ويجوز الزيادة على الثلث ، والنقص عن الربع بالاجتهاد .

<sup>(</sup>۱) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث . رواه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس ، وحبيب بن مسلمة ، وممن بن يزيد ، وابن عمر، وسلمة بن الاكوع، قال : وحديث عبادة حديث حسن.

## فرع

إذا قال الامير: من أخذ شيئًا فهو له ، لم يصم شرطه على الاظهر.

#### فرع

من ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأثر محمود، أعطي سهمه، وزيد من سهم المصالح مايليق بالحال .

الطرف الثاني : في الرضخ .

فالصبي ، والمبد ، والمرأة ، والخنثي ، والزمن ، والذمي ، لابسهم لهم ، لكن يرضخ لهم ، وهذا الرضخ مستحق على المشهور . وفي قول : مستحب . ويجتهد الامام في قدره ، ولا يبلغ به سهم راجل إن كان من يرضخ له راجلاً . وإن كان فارساً ، فوجهان بناءً على أنه هل يجوز أن يبلغ تهزير الحر" حد المبيد ؟ وبالمنع قطع الماوردي . وسواء حضر العبد باذن سيده ، والصبي باذن وليه ، والمرأة باذن زوجها ، أم بنير إذنهم . وإن حضر الذمي بنير إذن الامام ، لم يستحق شيئاً على الصحيح ، بل يعز ره الامام آن ذلك . وإن حضر باذنه ، فان كان استأجره ، فله الأجرة فقط، [وإلا] ، فله الرضخ على الصحيح ، وقيل : إن قاتل ، استحق ، وإلا، فله الرضخ على الاصح .

#### فرع

يفاوت الامهام بين أهل الرضيخ بحسب نفمهم ، فيرجيّع المقاتل ومن قتاله

أكثر على غيره ، والفارس على الراجل ، والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرجال ، بخلاف سهم الننيمه ، فانه يستوي فيه المقاتل وغيره ، لانه منصوص عليه . والرضخ بالاجتهاد ، كدية الحر وقيمة العبد .

## فرع

في محل الرضح للمبيد والصبيان والنساء ، ثلاثة أقوال . أظهرها : من أربعة أخماس الفنيمة . والثاني : من أصلها . والثالث : من خمس الخمس، وأهل الذمة كالعبيد على الذهب . وقيل : يرضح لهم من خمس الخمس قطعاً . وحيث رضحنه من أصل الفنيمة يبدأ به كالسلب ، ثم يقسم الباقي خمساً وأربعة أخماس .

## فرع

إذا انفرد العبيد والنساء والصيان بغزوة وعنموا ، نخست. وفي الباقي أوجه . أصحها: يقسم بينهم كما يقسم الرضيخ على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل . والشاني : يقسم كالفنيمة ، للفارس ثلاثة أسهم ، والمراجل سهم . والثالث : يرضخ لهم منه ، ويجمل الباقي لبيت المال . وخصص البغوي هذا الخلاف بالصبيان والنساء ، وقطع في الصبيد بكونه لسادتهم . وحكى أنه لو سبى مراهةون أو مجانين صفاراً ، حكم باسلامهم تبعاً لهم . أما إذا كان مع أهل الرضخ واحد من أهل الكال ، فيرضخ لهم ، والباقي لذلك الواحد .

#### فرع

المين كالزكاة .

## فرع

من قاتل من أهل الكال أكثر من غيره ، رضخ له مع السهم، كذا ذكره المسعودي والبغوي ، ومنهم من ينازع كلامه فيه . وقيل : يزاد من سهم المصالح مايليق بالحال .

#### فرع

لو زال نقص أهل الرضخ، فعنق العبد، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل انقضاء دار الحرب، أسهم لهم . وإن كان بعد انقضائها ، فقد أطلق الماوردي أنه ليس لهم إلا الرضخ، وينبغي أن يجيء فيا بين انقضاء الحرب وحيازة المال، الخلاف الآتي فيمن حضر في هذا الحال.

الطرف الثالث: في السُّلَب.

هو للقتال ، والكلام في سبب استحقاقه ومستحقه ونفسه وكيفيه إخراجه من الغنيمة. أما سبب استحقاقه ، فقال في « الوسيط ، في ضبطه : هو ركوب الغرر في قهر كافر مقبل على القتال بما يكفى شر"، بالكلية ، وفيه قيود .

أحدها: ركوب الغرر. فلو رمى من حصن أو من وراء الصف كافراً، وقتله، لم يستحق سلبه ، وكذا لو رمى من صف المسلمين إلى صف الكفار، فقتل رجلاً. [القيد] الثاني: إقبال الكافر على القتال، وليس المراد استغاله بالقتال حين قتله ، لأنها لو تقاتلا زماناً ثم هرب فقتله المسلم في إدباره ، قال الأصحاب: استحق سلبه ولايشترط أيضاً أن تكون مقاتلته مع قاتله ، بل لو قصد كافر مسلم ، فجاء مسلم آخر من ورائه فقتله ، استحق سلبه ، بل المرعي ماذكره أصحابنا العراقيون ، أن يقتله مقبلاً أو مدبراً والحرب قائمة . فأما إذا انهزم جيش الكفار فاتبعهم فقتل كافراً ، فلايستحق سلبه، لأن بهزيمتهم اندفع شره ، وما دامت الحرب قائمة فالشر متوقع ، والمولي لاتؤمن كراته . ولو قدل كافراً وهو أسير في يده ، أو نائم، أو مشغول بأكل أو نحوه ، أو مثخن زائل الامتناع ، لم يستحق سلبه .

الفيد الثالث: قهره بما يكفي شره بالكلية [ بقتل ]، أو إنخان ، أو إزالة امتناع ، بأن يعميه ، أو يقطع بديه ورجليه ، ولا يلحق به قطع يد أو رجل . فلو قطع يديه أو رجليه ، أو يداً ورجلاً ، فهو إثخان على الأظهر ، وهو رواية المزني وبه قطع جماعة . ولو اشترك جماعة في قتله أو إثخانه ، فالسلب لهم . وفي وجه : أنه لو وقع بين جماعة لا يرجى نحات ، منهم ، لم يختص قائله بسلبه ، لأنه زال شره بالوقوع بينهم . قال أبو الفرج الزاز : لو أمسكه واحد وقتله آخر ، فالسلب بينها ، لاندفاع شره بها ، وكأن هذا فيا إذا منمه الهرب ولم يضبطه . فأما الامساك الضابط ، فأنه أسر، وقتل الاسير لا يستحق به السلب . ولو أثخنه ، فقتله آخر ، فالسلب للثاني . ولو أسره ، فالسلب للشخن . ولو جرحه فلم يشخنه ، فقتله آخر ، فالسلب للثاني . ولو أسره ، فالسلب للشخن . ولو جرحه فلم يشخنه ، فقتله آخر ، فالسلب للثاني . ولو أسره ، فالسلب للشخن . أحدهما : لا ، لأنه لم يدفع كل شره . وأظهرهما : نم الأنه أصعب من القتل وأبلغ في القهر ، ولأن الامام يتمكن فيه من القتل وغيره . ثم الاسام يتخير في الأسير الذي ليس من الذرية بين القتل والاسترقاق وغيره . ثم الامام يتخير في الأسير الذي ليس من الذرية بين القتل والاسترقاق والن والفداء كما يأتي إن شاء الله تمالى . فامن أرقه ، فهل ان أسره رقبته ؛

أو فاداه ، هل له مال الفداء ؛ اطرد فيه القولان . وقيل : وجهان . ويشبه أن يكون الأظهر هنا المنع ، لأن اسم السلب لايقع عليه .

## فرع

لو كان الكافر المقتول امرأة أو صبياً ، إن كان لايقاتل ، لم يستحق سلبه ، لأن قتله حرام . وإن كان يقاتل ، استحق سلبه على الاصح ، والعبد كالصبي . وقيل : بالاستحقاق قطعاً .

#### فصل

فأما استحقاق السلب، فكل من يستحق سهم الغنيمة ، يستحق السلب. والمذهب أن العبد والمرأة والصبي يستحقونه ، ولا يستحقه الذمي على المذهب ، وإذا قلنا : لا تستحق المرأة ، فكان القاتل خنثى ، وقف السلب حتى يتبين . وإذا حضر الذمي بغير إذن الامام ، فلا سلب له قطعاً ، ولاسلب للمخذ ل قطعاً . والتاجر إذا قلنا : لا سهم له ، كالصبي .

#### فصسل

وأما نفس السلب ، فما عليه من ثياب بدنه والخف والرانيَّيْن (۱) ، وماعليه من آلات الحرب، كالدرع والمففر والسلاح، ومركوبه الذي يقاتل عليه ، وما عليه من سرج ولجام ومقود وغيرها ، وكذا لو كان ممسكاً عنانه وهو يقاتل راجلاً .

<sup>(</sup>١) الران : كالحف ، إلا أنه لاقدم له ، وهو أطول من الحف .

وفيا عليه من الزينة ، كالطوق ، والسوار ،والمنطقة ، والخاتم ، والهميان ، وما فيه من النفقة ، فقولان . ويقال : وجهان . أحدهما : ايست سلباً ، كثيابه وأمتمته المخلفة في خيمته . وأظهرهما : أنها سلب ، لانها مسلوبة . والجنيبة التي تقاد بين يديه ، فيها هذا الخلاف . وقيل بالمندم . والاصح ، أنها سلب ، صححه الروياني وغيره . قال أبو الفرج الزاز : فعلى هذا ، لايستحق إلا جنيبة واحدة ، فعلى هذا يبقى النظر إذا قاد جنائب في أن السلب ، أينها ، يرجع إلى تعيين الامام ، أم يقرع ؟ وألم قلت : تخصيص أبي الفرج بجنيبه فيه نظر . وإذا قيل به ، فينبغي أن يختار القاتل جنيبة قتيله ، فهذا هو المختار بل الصواب ، بخلاف ما أبداه الرافعي . والتراعلم

والحقيبة المشدودة على فرسه ، وما فيها من الدراهم والامتمة ليست سلباً على الذهب . وقيل : كالمنطقة .

#### فصل

وأما كيفية إخراج الساتب، ففي تخميسه قولان . المشهور: لايخمس. والثاني: يخمس، فيدفع خمسه لأهل الحس، وباقيه للقاتل، ثم يقسم باقي الفنيمة.

#### فرع

لافرق في استحقاق السلب ، بين أن يقتل كافراً مبارزة ، وبين أن ينغمر في

صف العدو فيقتله ، ولابين أن يقول الامام : من قتل فله السلب وبين أن لايقول .

الطوف الرابع: في قسمة الفنيمة. من أحكام قسمتها مايتملق بهذا الموضع ، ومنها مايتملق بكتاب السيِّر.

فها يتعلق بهذا الباب ، أنه إذا أراد الامام أو أمير الجيش القسمة ، بدأ بالسلب فأعطاه للقاتل تفريعاً على المشهور أن السلب لايخمس ، ثم يخرج المؤن اللازمة ، كأجرة حمال وحافظ وغيرها ، ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية ، ويأخذ خمس رقاع ، فيكتب على واحدة : لله تعالى أو المصالح ،وعلى أربع : للفاغين ، ويدرجها في بنادق متساوية ويجف فها ، ويخرج لكل قسم رقعة ، فما خرج عليه : سهم الله تعالى، جعله بين أهل الخمس على خمسة [أسهم] ،ومنه يكون النفل على الأصح ، ويقسم الباقي على الفاغين ، وبقدم القسمة بين الفاغين على قسمة الحمس ، لأنهم حاضرون محصورون، ومنها يكون الرضخ على الأظهر ، وسواء في القسمة ، المنقول والعقار ، لعموم الآية (١) .

قلت : هذه العبارة ناقصة ، فالصواب أن يقال: يستحب قسمتها في دار الحرب، كل قاله أصحابنا ، بل قد ذكر صاحب و المهذب ، وغيره : أنه يكره تأخيرها إلى دار الاسلام من غير عذر ، والتماعلم

<sup>(</sup>١) وهي قوله تمالى: (واعلموا أنما غنهتم من شيء فأن لله خمده وللرسول ولذي القربى واليمتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آهنم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم النقى الجمعان والله على كل شيء قدير).

## فصل فيمن يستحق السهم

من شهد الوقعة بنيَّة الجهاد ، استحقه ، قاتل أو لم يقاتل ، إذا كان بمن يسهم له، ويتعلق بهذا الأصل صور .

إحداها: من حضر قبل انقضاء القتال ، استحق . وإن حضر بعد حيازة المال ، فلا . وإن حضر بعد انقضائه ، وقبل حيازة المال ، فقولان . وقيل : وقيل . وقبل . إن خيف رجعة الكفار، المهم . وإلا ، فلا . ولو أقاموا على حصن وأشرفوا على فتحه ، فلحق مدد قبل الفتح ، شاركوه . وإن فتحوا ودخلوا آمنين ، ثم جاء المدد ، لم يشاركوه .

[الصورة] الثانية: غاب في أثناء القتال منهزماً ولم يعد حتى انقضى القتال، فلاحق له . وإن عاد قبل القضائه ، استحق من المحوز بعد عوده دون المحوز قبل عوده ، كذا ذكره البنوي، وقياسه أن يقال فيمن حضر قبل انقضاء القتال: لاحق له في المحوز قبل حضوره. كذا نقله أبوالفرج الزاز عن بعض الأصحاب، وإن كنا أطلقناه في الصورة السابقة . في نقله أبو الفرج متعين ، وكلام من أطلقه محمول عليه .

# والتدأعلم

وإن ولى متحر في القتال أو متحيزاً إلى فئة ، استحق على تفصيل مذكور في وكتاب السير ، ومن هرب ثم ادعى أنه كان متحر في أو متحيزاً ، قال الغزالي : يصدق بيمينه . وقال البغوي : إن لم يعد إلا بعد انقضاء القتال ، لم يصدق ، لان الظاهر خلافه . وإن عاد قبله ، صدق بيمينه . فان حلف ، استحق من الجميع . وإن نكل ، لم يستحق إلا من الحوز بعد عوده .

# قلت : الذي قاله البفوي أرجح والمتأعلم

[الصورة] الثالثة: مات بعضهم قبل الشروع في القتال ، فلاحق له . ولو مات فرسه أو سرق أو عار أو خرج من يده ببيع أو هبة ونحوها ، لم يستحق سهم الفرس . وفيا إذا عار وجه ضعيف . ولو مات رجل بعد انقضاء الحرب وحيازة المال ، انتقل حقه إلى ورثته . ولو مات فرسه في هذه الحال ، استحق سهم الفرس ولو ،ات الرجل بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة ، انتقل حقه إلى ورثته على الأصح . ولو مات في ولو مات فرسه في هذا الحال ، استحق سهم الفرس على الأصح . ولو مات في أثناء القتال ، سقط حقه على المنصوص ، ونص في موت الفرس في هذا الحال أنه يستحق سهم الفرس : تقرير النصين ، لأن الفارس متبوع ، والفارس تابع ، وقيل : قولان فيها ، وقيل: إن حيز المال بقتال جديد، متبوع ، والفارس تابع ، وقيل : قولان فيها ، وقيل: إن حيز المال بقتال جديد، متبوع ، والفارس تابع ، وقيل : قولان فيها ، وقيل: أن حيز المال بقتال جديد، متبوع ، والفارس تابع ، وقيل : قولان فيها ، وقيل : أستحق فيها .

[الصورة] الرابعة: إذا شهد الوقعة صحيحاً ،ثم مرض مرضاً لا يمنع القتال، كالخي الخفيفة والصداع ، أو مرضاً يرجى زواله ، لم يبطل حقه . وإن كان غير ذلك ، كالزمانة والفالج ، ففي بطلان حقه قولان أو وجهان . أظهرها : لا يبطل . ولو خرج في الحرب ، استحق على المذهب . ثم الاكثرون أطلقوا القول في رجاء الزوال وعدمه . وحري عن بهض أصحاب الامام أن المعتبر رجاء الزوال قبل انجلاء القتال . وإذا لم يستحق المريض ، رضخ له . والمرض بعد انقضاء القتال وقبل حيازة المال ، على الخلاف السابق .

[الصورة]الخامسة: المخذِّل للجيش، يمنع الخروج مع الناس وحضور الصف. فان حضر، لم يعط سها ولا رضحاً . ولا يلحق الفاسق بالمخذَّل على الصحيح، وقيل : يلحق ، لانه لايؤمنَ تخذيله .

قلت : كذا قطع الجمهور، أن المخذ"ل لارضخ له. وقال الجرجاني في والتحريرة: إن حضر باذن الامام، رضخ له . والتراعم

#### فصل

بث الامام أو أمير الجيش سريـة إلى دار الحرب وهو مقيم ببلاه ، فننهت ، لم يشاركها الامام ومن معه من الجيش .

قلت : سواء كانت دار الحرب قريبة من الامام، أم لا . حتى لو بعث سرية، وقصد الخروج وراءها ، فغنمت السرية قبل خروجه ، لم يشاركها وإن قربت دار الحرب ، لان الفنيعة للمجاهدين ، وقبل الخروج ليسوا مجاهدين ، والترأعلم

ولو بعث سربتين إلى جهتين ، لم تشارك إحداها الاخرى . فلو أوغلتا في ديار الكفار ، والتقتا في موضع ، اشتركنا فيا غنمتا بعد الاجتاع . ولو بعثها إلى جهة واحدة ، فان أمر عليها أميرا واحدا ، أو كانت إحداها قربية من الاخرى ، بحيث تكون كل واحدة عونا للأخرى ، اشتركتا ، وإلا ، فلا . ولو دخل الامام أو الامير دار الحرب ، وبعث سربة في ناحية ، فقنمت ، شاركهم جيش الامام . ولو غنم الجيش مثاركته السربة ، لاستظهار كل والآخر . ولو بعث سربتين إلى جهة ، اشترك الجميع فيا بغنم كل منهم . ولو بعثها إلى جهتين ، فكذلك على الصحيح . وقيل : لاشركة بين السربتين هنا . ثم ذكر ابن كم والاهام أن شرط الاشتراك أن يكونوا بالقرب مترصدين للنصرة ، وحد القرب: أن يبلغهم الغوث والمدد منهم إن احتاجوا ، ولم يتعرض أكثر الاصحاب لهذا ، واكتفوا باجتاعهم في دار الحرب .

قلت : هذا المنقول عن الاكثرين ، هو الاصح أو الصحيح ، والتراعلم

فعلى الاول ، لو كانت إحداها قريبة ، والاخرى بعيدة ، اختصت القريبة بالمشاركة.

#### فرع

بعث الامام جاسوساً ،فغنم الجيش قبل رجوعه ، شاركهم على الأصع ، وبه قال. الداركي ، لأنه فارقهم لمصلحتهم ، وخاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة .

#### فصسل

إذا شهد الأجير مع المستأجر الوقعة ، نظر ، إن كانت الاجارة لعمل في الذمة بغير تعيين مدة ، كخياطة ثوب وبناء حائط ، استحق السهم قطماً . وإن تعلقت عدة مسينة ، بأن استأجره لسياسة الدواب وحفظ الأمتمة شهراً ، فنقل الغزالي والبغوي: أنه إن لم يقاتل ، فلا سهم له ، وإن قاتل فئلائة أقوال . وأطلق المسعودي وآخرون الله عنه الأقوال من غير فرق بين أن يقاتل ،أو لا . وكذلك أطلقها الشافعي رضي الله عنه في « المختصر » .أظهرها : له السهم ، لحضور الوقعة . والثاني : لا . وعلى هذين ، يستحق الاجرة بمقتضى الاجارة . والثالث : يخير بين الاجرة والسهم . فان اختار العجرة ، فلا سهم . وإن اختار السهم ، فلا أجرة . قال صاحب « الافصاح » : هذا الثالث هو فيا إذا استأجر الامام لسقي الغزاة وحفظ دوابهم من سهم الغزاة من الصدقات ، فيخيره الامام . أما أجير آحاد الناس ، فلا يجيء فيه هذا القول، من الصدقات ، فيخيره الامام . أما أجير آحاد الناس ، فلا يجيء فيه هذا القول، الان الاجارة لازمة ، إلا أن يكون الجاري بينها صورة جعالة . وقال الأكثرون :

يجري القول الثالث في كل أ ر، كما أطلقه الشافعي رحمه الله ، لأن لزوم الاجارة لا يختلف . ثم على الثالث، إذا اختار السهم ، ففيا يسقط من الاجرة وجهان . أحدها: قسطها من وقت دخول دار الحرب . وأصحها : من وقت شهود الوقعة . وأما وقت تخييره ، فنقل في و الشامل ، عن الأصحاب أنهم قالوا : يخير ، إما قبل القتال ، وإما بعده . فيقال قبله : إن أردت القتال ، فاطرح الاجرة ، وإن أردت الأجرة فاطرح المجرة ، وإن أردت الأجرة فاطرح المجرة ، وإن أردت الأجرة مناطرح المجرة ، وإن أردت الأجرة مناطرح المجرة ، فخذها ولاسهم لك . والمراد أنه يحصل الفرض بكل واحد منها ، إلا أنه يخير في الحاليين جيماً .

# فرع

إذا أسهمنا الأجير ، فله السلب إذا قتل . وإن لم نسهم ، فوجهان . وعلى هذا ، يرضخ له على الصحيح كالعبد . وقيل : لا ، لانه لم يسهم له ، وهو من أهله ، بخلاف العبد .

#### فرع

هذا المذكور في الاجير لفير الجهاد . فأما الاجير للجهاد ، ففي صحة استنجار الذمي والمسلم كلام يأتي في د السيّر ، إن شاء الله تمالى . فان صحت الاجارة ، فله الاجرة ، ولاسهم ولارضخ ، وإلا، فلا أجرة . وفي سهم الغنيمة وجهان أحدها: يستحقه ، لشهوده الوقمة . والثاني : المنع ، وبه قطع البغوي ، قاتل ، أم لا ، لانه أعرض عنه بالاجارة .

#### فصل

تجار العسكر وأهل الحرف، كالخياطين، والسراجين ، والبزّازين ، والبقّالين ، وكل من خرج لفرض تجارة أو معاملة ، إذا شهدوا الوقعة ، ففي استحقاقهم السهم طرق . المذهب أنهم إن قاتلوا ، استحقوا ، وإلا ، فلا ، وهو ظاهر فصه في « المختصر ، وقيل : بالاستحقاق مطلقاً، وهو الاصح عند الروياني ، وبالمنع مطلقاً . وإذا لم نسهم لهم ، فلهم الرضح على الأصح .

#### فصل

إذا أفلت أسير من الكفار، وشهد الوقعة مع المسلمين ، فان كان من هذا الجيش، استحق السهم ، قاتل ، أم لا ؟ وإن أسر من جيش آخر ، فهل يستحق الشهوده الوقعة ، أم لا لعدم قصده الجهاد ؟ قولان . ثم قيل بطرد القواين، قاتل ، أم لا . والمذهب والمنصوص في و المختصر » أنها إذا لم يقاتل ، فان قاتل ، استحق قطماً . هذا إذا أفلت قبل انقضاء الحرب وحيازة المنيمة . فان أفلت بعد الحرب وقبل الحيازة ، فعلى ماسبق في لحوق المدد . وإن أفلت بعد الحيازة ، قال في والشامل»: الحيازة ، فعلى ماسبق في لحوق المدد . وإن أفلت بعد الحيازة ، قال في والشامل» ولم يقاتل . وإذا لم يسهم له ، ففي الرضخ الخلاف السابق .

#### فصيل

أسلم كافر، والتحق بجيش الاسلام، فشهد الوقعة، يسهم له إن قاتل قطعاً ،

وكذا إن لم يقاتل على الصحيح ، لأنه قصد إعلاء كلمة الاسلام ، وشهد الوقعة. وفي « الرقم ، للعبادي : أنه لايستحق .

# فصال

سبق أن الغنيمة يبدأ منها بالسلب والمؤن، ثم يقسم الباقي خمسة أقسام، وبجمل أربعة أخماسها للفاغين، فيسولى بينهم في ذلك، ولا يفضل بعضهم إلا" بشيئين وأحدهما: النقصان المقتضي المرضخ، تفريعاً على الاظهر: أنه من أربعة أخماسها والثاني: أن الفارس يفضل على الراجل، فيمعلى الفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه، وسها كه ، ويعطى الراجل سها . ويتعلق بهذا الاصل مسائل .

إحداها: راكب البعير ، والفيل ، والحار ، والبغل ، لا يلحق بالفارس ، والحمل يعطى الراكب سهمه ، ويرضخ لهذه الدواب ، وبكون رضخ الفيل أكثر من رضخ البغل ، ورضخ البغل أكثر من رضخ الحار ، ولا يبلغ رضخها سهم فرس ، ويرضخ للصبي والذمي الفارسين أكثر مما يرضخ لو كانا راجلين .

[المسألة] الثانية: سواء في الخيل المتيق، وهو الذي أبواه عربيان، والبرذون، وهو الذي أبواه أعجميان، والهجين، وهو الذي أبوه عربي وأمه عجمية، والمقرف، وهو الذي أبوه عجمي وأمه عربية، لان الكر والفر يقع منها كلها، ولا يضر تفاوتها، كالرجال. وفي قول شاذ: لا يسهم للبرذون، بل يرضخ له.

[المسألة] الثالثة: ليتمد الأمام الخيل إذا أراد دخول دار الحرب ، فلايدخل إلا" فرسا شديداً ، ولايندخل حنطه ، وهو الكسير ، ولاقحه ، وهو الهرم ، ولاضرعا ، وهو الصغير الضعيف ، ولا أعجف دازحاً . والاعجف: المهزول والرازح: هو بين الهزال .

قلت : القحم، بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة ، والضرع ، بفتح الضاد المعجمة وفتح الراء أيضاً ، والرازح ، بالراء وبعد الالف زاي مكسورة ثم حاء مهملة ، وصبطت هذه الالفاظ ، لانها في كلام الشافعي وكتب الاصحاب رحمهم الله ، ورأيت من صحافها فأردت السلامة . والتدأعم

فلو أدخل بعضهم شيئاً منها ، نظر إن نهى الامام عن إدخاله وبلغه النهي ، لم يسهم له لم يسهم لفرسه ، وإن لم ينه ، أو لم يبلغه النهي ، فقولان . أحدهما : يسهم له كالشيخ الضعيف . وأظهرهما : لا ، لانه لافائدة فيه ، بل هو كَلّ ، بخلاف الشيخ فانه ينتفع برأيه ودعائه . وقال الشيخ أبوإسحاق : لاخلاف في المسألة ، بلالقول الاول محمول على ماإذا أمكن الفتال عليه ، والثاني . إذا لم يمكن .

[المسألة] الرابعة : من حضر بفرسين ، لم يسهم إلا لواحد على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وحكى بمضهم قولاً أنه يسهم لفرسين ولايزاد .

[المسألة] الخامسة: يسهم للفرس المستمار والمستأجر، فيكون السهم للمستمير والمستأجر، وحكي وجه: أنه للممير، وأما الفرس المفصوب، فالمذهب أنه يسهم له،ويكون سهمه للفاصب، وقيل: للمفصوب منه، وقيل: لايسهم له، لان إحضاره حرام، فهو كالممدوم.

[المسألة] السادسة: إذا كان الفتال في ما أو حصن وقد أحضر فرسه ، أسهم لفرسه، لأنه قد يحتاج إلى الركوب ، نص عليه، وحمله ابن كج على ما إذا كانوا بالقرب من الساحل، واحتمل أنه يخرج ويركب. فان لم يحتمل الحال الخروج ، فلامعنى لاعطاء سهم الفرس.

[المسألة] السابعة: حضر اثنان بفرس مشترك بينها ، فهل يعطى كل منها سهم فرس،

لأن معه فرساً قد يركبه ، أم يعطيان سهم فرس واحد مناصفة ، أم لا يعطيان للفرس شيئاً لأنه لم يحضر واحد منها بفرس تام ؟ فيه أوجه .

# قلت : لعل الأص المناصفة ، والتداعلم

ولو ركب اثنان فرساً، وشهدا الوقعة ، فهل لهما سنة أسهم لأنها فارسان ؟ أم سهان لأنها راجلان لتعذر الكر" والفر" ؟ أم أربعة أسهم ، سهان لهما وسهات للفرس ؟ فيه ثلاثة أوجه ، وبالله التوفيق .

قلت : اختار ابن كج في والتجريد، وجها رابعاً حسناً أنه [إن](١) كان فيه قوة الكر" والفر" مع ركوبها ، فأربعة أسهم، وإلا"، فسهمان.

ومن مسائل الباب: لو دخل دار الحرب راجلاً، ثم حصل فرساً ببيع أو إعارة أو غيرها، وحضر به الحرب، أسهم له. قال صاحب د العدة ه: ولو حضر فارساً، فضاع فرسه، فأخذه رجل وقاتل عليه، فأسهم المقاتل [له] وللفرس، كان سها الفرس لما الكه، لأنه شهد الوقعة وفرسه حاضر ولم يوجد منه اختيار إزالة يد، فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه، ويفارق المفصوب حيث قلنا: سهم الفرس للفاصب على المذهب، لأن المالك لم يشهد الوقعة.

ومنها: الأعمى ، والزَّمين ، ومقطوع اليدين والرجلين ، المذهب: أنه لا يسهم لهم ، لكن يرضخ . وحكى الجرجاني في استحقاقهم السهم قولين .

ولو شرط الامام للجيش أن لايخمس عليهم ، فشرطه باطل، ويجب تخميس ماغنموا ، وسواء شرط ذلك لضرورة ، أم لا . وحكى ابن كج وجها أنه (١) زيادة ليست في الامل .

الروضة ج / ٦ - م / ٢٠

إن شرطه لضرورة ، لم يخمس ، وهذا شاذ باطل . ولو غزت طائفة بغير إذن الامام فغنمت ، خمس على المذهب ، وبه قطع الجهور . وحكى ابن كج وجها : أنه لا يخمس ، وهو باطل . ولو كان معه فرس فلم يركبه ولم يعلم به ، قال ابن كج : لم يسهم له بلاخلاف . قال : ولو علم به ولم يركبه بحال ، فلا سهم له . قال : وعندي يسهم له إذا كان يمكنه ركوبه ولم يحتج إليه . والتداعلم

#### \* \* \*

تم ـ بعون الله تعالى وتوفيقه ـ الجزء السادس من كتاب و روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للامام النووي ، ويليه الجزء السابع ، وأوله ، كتاب النكاح ،

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# الفهر

| الموضوع                                                    | الصفحة   |
|------------------------------------------------------------|----------|
| كتاب الفرائض ، وفيه عشرة أبواب .                           | *        |
| الباب الأول: في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم. | ٣        |
| فصل: أسباب التوريث أربعة: قرابة ، ونكاح ، وولاء ،          | *        |
| وجهة الاسلام .                                             |          |
| فصل: في بيان المجمع على توريثهم .                          | ٤        |
| فصل: في ذوي الأرحام.                                       | •        |
| فصل : في بيان مايستحقه على وارث من المجمع عليهم .          | <b>A</b> |
| المصبة ضربان : عصبة بنيره ، وعصبة مع غيره .                | A        |
| أحوالُ الزوج والأم والجدة في الميراث.                      | A        |
| فرع: في تنزبل الجدات.                                      | ١.       |
| أحوال الأب والجد في البراث .                               | 14       |
| فصل : في الأولاد وأحوالهم في الميراث .                     | 14       |
| فصل: في أحوال الاخوة والأخوات في الميراث.                  | 18       |
| أحوال الاخوة والأخوات الأم .                               | 17       |
| أحوال بني الاخوة من الأبوين أو الأب .                      | 17       |
| أحوال الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن .        | 14       |
| أحوال العم الأبوين أو الأب.                                | 14       |

| الموضوع                                                        | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| الباب السابع : في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس ، وفيه | 43     |
| ثلاثة فصول .                                                   |        |
| الفصل الاول: اللمان يقطع التوارث بين الملاعن والولد.           | 43     |
| الفصل الثاني : ولد الزنى كالمنفي اللمان إلا في ثلاثة أشياء.    | 88     |
| الفصل الثالث: فيا إذا اجتمع في شخص قرابتان ،منع الشرع من       | 2 2    |
| مباشرة سبب اجتماعها .                                          |        |
| الباب الثامن : في الرد وذوي الارحام .                          | 20     |
| فصل: في توريث ذوي الارحام بمذهب أهل التنزيل، ومذهب             | وع     |
| أهل القرابة.                                                   |        |
| اتفاق مذهبي أهل التنزبل وأهل القرابة على أن من انفرد من ذوي    | ٤٦     |
| الارحام يحوز جميع المال ذكراً كان أو أنثى، وإنما يظهر الخلاف   | ·      |
| عند اجتماعهم ، وبيان ُ ذلك في طرفين .                          |        |
| الطرف الاول: فيما إذا انفرد صنف منهم.                          | 23     |
| من الاصناف: أولاد البنات ، وبنات بنت الابن ، وتوريثهم عند أهل  | ٤٦     |
| التنزيل وأهل القرابة .                                         |        |
| فرع: في أمثلة على ذلك.                                         | ٤٧     |
| ومن الاصناف : بنات الاخوة ، وبنو الاخوة للأم ، وأولاد الإخوات، | ٤٩     |
| وتوريثهم عند أهل التنزيل وأهل القرابة.                         |        |
| فرع: في أمثلة على ذلك.                                         | •      |
| ومن الاصناف: الاجداد الساقطون ،والجدات الساقطات ، وتوريثهم عند | 01     |
| أهل النزيل وأهل القرابة .                                      |        |
|                                                                |        |

| الموضوع                                                           | الصفحة    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| فرع: في أمثلة على ذلك .                                           | 94        |
| فصل: ومن الاصناف: الخالات والاخوال، والمهات والأعمام،             | ٥٣        |
| وتوريثهم عند أهل التنزيل وأهل القرابة .                           |           |
| فرع: في أمثلة على ذلك .                                           | 9 8       |
| أولاد الأخوال والخالات، والمات والأعمام الأم، وتوريثهم عند أهل    | 00        |
| التنزيل وأهل القرابة .                                            |           |
| أخوال الأم وخالاتها عند أهل التنزيل وأهل القرابة .                | 70        |
| الطرف الثاني : في ترتيب الأصناف من ذوي الارحام عند أهل            | 0 Y       |
| التنزيل وأهل القرابة .                                            |           |
| الباب التاسم: في حساب الفرائض ، وفيـه مقصودان . أحدها :           | 09        |
| تصحيح المسائل ، والثاني : قسمة التركات .                          |           |
| المقصود الأول: تصحيح المسائل، وفيه فصول.                          | 09.       |
| الفصل الاول: في مقدمات تصحيح المسائل ، وهن أربع .                 | 09        |
| المقدمة الأرلى : الفروض المقدرة في كتاب الله تمالى سنة : النصف،   | 04.       |
| والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، وبيان فروضها .     |           |
| المقدمة الثانية : كل عددين، فها متاثلان، أو متداخلان، أو متوافقان | 4.        |
| أو متباينان ، وأمثلة على ذلك .                                    |           |
| المقدمة الثالثة: في أصول المسائل ، أصلها: العدد الذي يخرج منه     | 11        |
| سهامها ، ومسائل الفرض نوعا <b>ن</b> .                             | <b>L.</b> |
| المقدمة الرابعة : في العَـوْل وأمثلته .                           | 44        |

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 74     | الفصل الثاني في تصحيح المسائل: طريق النصحيح، وفيه نظران،       |
|        | أحدها: في تصحيح فريضة الميت الواحد، والثاني: في التصحيح        |
|        | إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة ، ويعرف بالمناسخات .           |
| 78     | النظر الاول: فان كانت الورثة كلهم عصبات ، فأمر القسمة سهل،     |
|        | وإن كانوا أصحاب فروض ، فالنظر في السهـام وأصحابها ، فات        |
|        | انقسمت عليهم جميعاً حصل الغرض ولاحاجة إلى الضرب.               |
| 98     | إذا لم تنقسم السهام، فاما أن يقع الكسر على صنف، وإما على أكثر. |
| 48     | القسم الاول : إذا وقع الكسر في صنف ، فينظر في سهامهم وعدد      |
|        | رؤوسهم.                                                        |
| 70     | القسم الثاني : إذا وقع الكسر على أكثر من صنف .                 |
| 79     | إذا فرغت من التصحيح وأردت أن تمرف نصيب كل واحد من              |
|        | الصنف مما حصل من الضرب، فله طرق.                               |
| 77     | أشهر الطرق وأخفيًا: أن تضرب نصيب كل صنف من أصل المسألة         |
|        | في المدد المضروب في المسألة ، وأمثلته .                        |
| 77     | الطريق الثاني: تقسم سهام كل صنف من أصل المسألة على عدد رؤوسهم. |
| 77     | الطريق الثالث: تقسم العدد المضروب في المسألة على عدد رؤوس      |
|        | كل صنف .                                                       |
| ٦,٨    | الطريق الرابع : تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رؤوسهم.             |
| ٦٨.    | الطريق الخامس: ويعرف به نصيب كل واحد من الورثة قبـــل          |
|        | الضرب والتصحيح ، وأمثلته .                                     |

| الموضوع                                                             | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| إذا كان الكسر على صنفين ، ولم يكن بين الرؤوس والسهام                | 79     |
| موافقة ، أو كانت ورددت الرؤوس إلى وفقها ، فانظر في عدد              |        |
| الرؤوس ، ولهما أحوال .                                              |        |
| الحال الاول: أن يكونا متباينين ، وأمثلته .                          | 49     |
| الحال الثاني: إذا كان عدد الرؤوس متوافقاً وأمثلته.                  | 79     |
| الحال الثالث: إذا كان عدد الرؤوس متاثلاً وأمثلته.                   | ٧٠     |
| النظر الثاني: في المناسخات ، وعو ما إذا مات وارثان فأكثر قبل        | 77     |
| القسمة ، فله حالان .                                                |        |
| الحال الاول: أن تنحصر ورثة الميت الثاني في الباقين ، ويكون          | 44     |
| إرثهم من الثاني قبل الارت من الاول فتجعل الميت الثاني كان لم يكن،   |        |
| وتقسم التركة على الباقين ، وأمثلته .                                |        |
| الحال الثاني: أن لايكون كذلك ، بأن لاينحصروا ، إما لان              | 44     |
| الوارث غيره ، وإما لان غيره يشركهم ، وإما لاختـلاف مقادير           |        |
| استحقاقهم.                                                          |        |
| فرع: لو مات ثالث قبل قسمة التركة ، فلك طريقان . أحدها:              | ٧٣     |
| تصحيح المسائل الثلاث ، والثاني : تصحيح كل مسألة برأسها،             |        |
| وأمثلة على ذلك .                                                    |        |
| المقصود الثاني في حساب الفرائض: قسمة التركات ، وله أصل              | Y0     |
| وفروع متشعبة ، وأمثلة على الاصل .                                   |        |
| فصل: وأما الفروع المتشعبة ، فتتنوع أنواءًا كثيرة ، وأمثلة على ذلك . | VA     |
|                                                                     |        |

| الموضوع                                                                 | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| الطريق الثاني: طريق الجبر، وأمثلة عليه.                                 | 19     |
| فصل: في مسائل من الحساب تتعلق بأبواب سبقت أحكامها.                      | ٨٣     |
| المسألة الأولى : سبـق أن المفقود إذا مات له قريب وخلَّف ورثة            | ٨٣     |
| أيضًا حاضرين ، يؤخذ في حق الجميح بالأسوإ من حياة المفقود                |        |
| وموته في إسقاطه وفي دفع الأقل إليه ، وأمثلته .                          |        |
| المسألة الثانية: طريق تصحيح مسائل الخنثي على جميع الحالات وأمثلته.      | ٨٣     |
| المسألة الثالثة: في تصحيح مسائل الحمل تفريعًا على أن أكثره أربعة.       | ٨٥     |
| المسألة الرابعة: في تصحيح مسائل الاستملال.                              | ٨٥     |
| المسألة الخامسة : في حساب مسائل الرد .                                  | ٨٧     |
| الباب العاشر: في مسائل الملقُّبات ومسائل المماياة والقرابات المتشابهات، | ٨٩     |
| وفيه ثلاثة فصول .                                                       |        |
| الفصل الأول: في الملقَّ بأت وأنواعها.                                   | ٨٩     |
| الفصل الثاني: في الماياة وأنواعها .                                     | 94     |
| الفصل الثالث: في القرابات المشتبهة ، وأنواعها .                         | 90     |
| كتاب الوصايا ، ويشتمل على أربعة أبواب .                                 | 97     |
| الباب الأول: في أركان الوصية ، وهي أربعة .                              | 97     |
| الركن الأول: الموصي، وتمريفه.                                           | 94     |
| الركن الثاني: الموصى له.                                                | 9.4    |
| فصل: وان كانت الوصيـة لمعيّن ، فينبغي أن يتصور له الملك ،               | 99     |
| ويتملق بهذا الضبط مسائل .                                               |        |
|                                                                         |        |

| الموضوع                                                          | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| المسألة الأولى: الوصية للحمل جائزة ، ثم ينظر ، فان قال: أوصيت    | 99     |
| لحل فلانة ، أو لحمل فلانة الموجود الآن ، فلا بد لنفوذه من شرطين. |        |
| الشرط الأول: أن يملم وجوده حال الوصية.                           | 99     |
| الشرط الثاني: أن ينفصل حياً.                                     | 1      |
| المسألة الثانية : العبد الموصى له ، إما أن يكون لأجنبي ، وإما أن | 1 • 1  |
| يكون للموصي ، وإما للورثة .                                      |        |
| القسم الأول : أن يكون لأجنبي ، فتصح الوصية ، ثم لايخلو ،         | 1-1    |
| إما أن يستمر رقه ، وإما أن لايستمر .                             |        |
| الحالة الأولى : أن يستمر رقه ، فالوصية للسيد .                   | 1.1    |
| الحالة الثانية: أن لايستمر رقه ، بل يمتق ، فينظر                 | 1.1    |
| القدم الثاني : أن يكون العبد الموصى له للموصي ، فينظر            | 1.4    |
| القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث الموصي.                        | 1 • ٤  |
| المسألة الثالثة : أوصى لدابة غيره ، وقصد تمليكهـا ، أو أطلق ،    | 1.0    |
| قال الأصحاب : لوصية باطلة ، لأن مطلق اللفظ للتمايك ، والدابة     |        |
| لاغليك.                                                          |        |
| السألة الرابعة : الوصية الذمي صحيحة بلاخلاف .                    | 1.4    |
| المسألة الخامسة: في صحة الوصية للقاتل قولان.                     | 1.4    |
| المسألة السادسة : في الوصية للوارث، يقدُّم عليها أنه ينبغي أن    | ١٠٨    |
| لايوصي بأكثر من ثلث ماله .                                       |        |
| فروع تتملق بالمسألة الماشرة ، وهي أحد عشر فرعاً .                | 11.    |

| الموضوع                                                          | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| فصل: الوصية الديت باطلة ، سواء علم الموصي بموته ، أم لا .        | 117    |
| الركن الثالث: الموصى به ، ويشترط فيه أربعة أمور .                | 117    |
| فرع: التبرعات المتعلقة بالموت وكذا التبرعات المنجزة في المرض     | 144    |
| المخوف المنصل بالموت معتبرة من الثلث ، وفيه فصول .               |        |
| الفصل الأول: في بيان المرض المخوف والاحوال التي في ممناه.        | 1440   |
| الفصل الثاني: في بيان التبرع المحسوب من الثاث ، وفيه مسائل.      | 141    |
| الفصل الثالث: في كيفية الاحتساب من الثلث ، وفيه ثلاثة أقسام.     | 140    |
| الركن الرابع من أركان الوصايا : الصيفة ، والقول على طرف          | 120    |
| الايجاب والقبول.                                                 |        |
| الكلام على طرف الايجاب.                                          | 12.    |
| الكلام على طرف القبول.                                           | 181    |
| فصل : متى علك الموصى له الموصى به ؛ فيه ثلاثة أقوال ، ويتفرع     | 184    |
| على الأقوال ثماني مسائل.                                         |        |
| الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة ، وهي ثلاثة أقسام:لفظية،   | 100    |
| ومعنوية ، وحسانية .                                              |        |
| القسم الأول: الأحكام اللفظية ، وفيه طرفان .                      | 100    |
| الطرف الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى به ، وفيه عُاني مسائل.  | 100    |
| الطرف الثماني: في اللفظ المستعمل في الموصى له ، وفيه             | 177    |
| ست عشرة مسألة .                                                  |        |
| القسم النباني من أقسام أحكام الوصية الصحيحة : الأحكام المعنوية ، | 177    |
| وفيه مسائل.                                                      |        |

| الموضوع                                                          | الصفحة      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| الوصية بالحج ، الحج ضربان : منطوع به ، ومفروض .                  | 190         |
| فرع: وأما الدعاء للميت والصدقة عنه،فينفعانه بلاخلاف، وسواء       | 4.4         |
| في الدعاء والصدقة الوارث والأجنبي .                              |             |
| فصل : ما أوصى به المساكين ، هل يجوز نقله إلى مساكين              | 4.4         |
| غير بلد المال ؟ فيه طريقان.                                      |             |
| القسم الثالث من أقسام أحكام الوصية الصحيحة: في المسائل الحسابية، | T.A         |
| وفيه أطراف .                                                     |             |
| الطرف الأول: فيما إذا أوصى بجزءٍ ، وفيه مسائل.                   | X • X       |
| الطرف الشاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية بالاجزاء ،              | 317         |
| وله أقسام وطرق وأحوال.                                           |             |
| الطرف الثالث: دوريات من الوصايا .                                | 771         |
| فصل : في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزا شائع ، وتمريف الجزء         | 441         |
| الشائع والامثلة عليه .                                           |             |
| فصل: في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجرون ، أحدها          | 770         |
| من جميع المال ، والآخر مماتبقي .                                 |             |
| فصل : فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر .          | 447         |
| فصل: في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزا بعد كل نصيب.               | 777         |
| فصل: في الوصية بنصيب وبجزا شائع على شرط أن لايضام بعض            | 777         |
| الورثة ، أي : لايدخل النقص عليه .                                |             |
| فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزا من المال عنه.              | <b>44 Y</b> |

| للوضوع الموضوع                                                   | الصفح |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| فصل : في الوصية بالنصيب مع استثناء جز ۚ مماتبقى من المال .       | 779   |
| فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزاء مما تبقى من جزاء          | 441   |
| من المال.                                                        |       |
| فصل: في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من          | 744   |
| باقي المال.                                                      |       |
| فصل: في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء        | 347   |
| مما يبقى من جز ۗ من المال .                                      |       |
| فصل : في الوصية بمثل نصيب وارث أو عدد من الورثة إلا مثل          | 440   |
| نبصيب وارث آخر أو عدد منهم .                                     |       |
| فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء ِ       | 747   |
| شائع أيضاً.                                                      |       |
| فصل: في الوصية بالتكملة ، والمرادجها: البقية التي يبلغ بها الشيء | 449   |
| حداً آخر ، وهي إما مجردة عن الوصية بغيرها والاستثناء منها ،      |       |
| " وإما غير مجردة .                                               |       |
| الفسم الاول: الوصية، إما أن تكون بتكملة واحدة، وإما بتكلمتين     | 444   |
| فصاعداً ، وأمثلة عليه .                                          |       |
| القسم الثاني من الوصية بالتكملة : يتصور على وجوه، منها الوصية    | 72.   |
| بالتكلة مع الوصية بجزء شائع من المال ، وأمثلة عليه .             |       |
| فصل: في الوصية بالنصيب مستثنى من التكلة.                         | 717   |
| فصل: في الوصايا المتمرِّضة للجفور والكماب.                       | 437   |

A3Y

| الموضوع                                                           | الصفحة      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| الجذر: كل مضروب في نفسه ، والحاصل من الضرب يسمى مالاً             | ASY         |
| ومجذوراً ومربعاً.                                                 |             |
| المكعب: كل ماضرب في مثله ثم ضرب مبلغه فيه ، والحاصل من            | <b>48</b> A |
| الضربين يسمى مكمباً ، فالواحد جذره وكمبه الواحد .                 |             |
| الأعداد ضربان : ماله جذر صحيح ينطق به ، وماليس له جذر             | 457         |
| صحيح ينطق به .                                                    |             |
| تعرفض الوصية للجذر والكمب يفرض من وجو                             | P37         |
| فصل: في الوصايا المتمرضة لمقدر من المال من درهم ودينار وغيرها     | 404         |
| وأمثلة عليه .                                                     |             |
| فصل: في نوادر الفصول المتقدمة ، وذكر مسائل وأمثلة عليه .          | 707         |
| الطرف الرابع من القمم الثالث من أحكام الوصية الصحيحة في المسائل   | 777         |
| الحسابية : في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية ، وإيرادها |             |
| على ترتيب أبوابها في الفقه ، ومنها البيع ، ومسائل على البيع .     |             |
| فصل : في بيـم المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص .             | 474         |
| فصل : محاباة المشتري تعتبر من الثلث كمعناباة البائع ، وذكر فروع   | AFY         |
| على ذلك .                                                         |             |
| فصل: ومن التصرفات الدورية السَّلَّم ، فاذا أسهم المريض عشرة.      | 7/4         |
| في قدر من الحنطة مؤجلاً يساوي عشرة ، ومات قبل حلول الأجل،         |             |
| فللوارث الخيار .                                                  |             |
| فصل: ومنها الضهان والاقرار والشفعة ، وقد ذكرنا مثال الدور         | 377         |
| في أبوابها .                                                      |             |

| الصفحة        | الموضوع                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| • <b>YY</b> 0 | فصل: ومنها الهبه ، فاذا وهب مريض عبداً ، ثم رجع العبد           |
| Î             | أو بعضه إلى الواهب بهبة أو غيرها ، دارت المسألة ، وفيه مسائل.   |
|               | فرع: فيما إذا وطئت الموهوبة وطءاً يوجب المهر.                   |
| 474           | فصل : ومنها الصداق والخلع ، وقد سبق أن المريض إذا نكـح          |
|               | عبر المثل ، جمل من رأس المال ، وإن نكح بأكثر ، فالزيادة من      |
|               | الثلث ، وفيه مسائل .                                            |
|               | فصل : ومنها الجنايات ، فاذا جنى عبد على حر خطأ ، وعفا المجني    |
|               | عليه ومات، لم يكن العفو وصية لقاتل ، لأن فائدته تعود إلى السيد، |
|               | وأمثلة عليه .                                                   |
| Y A A         | فصل : ومنها العتق ، وفيه مسائل .                                |
| • • •         | فصل: ومنها الكتابة ، فاذا كاتب في مرضه عبداً لاعلمك غيره ،      |
|               | ولم يؤد شيئًا من النجوم في حياة سيده ، فثلثه مكاتب              |
|               | فصل : في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين ، وأمثلة على ذلك.      |
| 499           | الطرف الخــامس من القسم الثالث من أحكام الوصية الصحيحة في       |
|               | المسائل الحسابية: في مسائل المين والدُّن ، وفيه أقسام وحالات.   |
|               | الباب الثالث في الرجوع عن الوصية .                              |
| 4.8           | فصل: يحصل الرجوع بطرق ، وذكر فروع على ذلك .                     |
| 411           | الباب الرابع في الأوصياء ، والوصاية أركان وأحكام .              |
| 411           | أركان الوصاية أربعة .                                           |
|               |                                                                 |

| الموضوع                                                       | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط، وهي: التكليف               | 411    |
| والحرية ، والاسلام ، والمدالة ، والكفاية في التصرف .          |        |
| فرع : لايشترط في الوصي الذكورة، بل يجوز التفويض إلى المرأ     | 414    |
| فرع: تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة .                        | 414    |
| الركن الثاني من أركان الوصية : الموصي ، وفيه مسائل .          | 414    |
| الركن الثانث: الموصى فيه ، وهو النصرفات المالية المباحة .     | 410    |
| الركن الرابع : الصيغة ، فلابد في الوصاية من الإيجاب .         | 417    |
| فصل: في أحكام الوصاية .                                       | 44.    |
| فصل : في مسائل منثورة في ذلك .                                | 474    |
| كتاب الوديعة ، وتمريفها .                                     | 478    |
| فرع: لايصح إيداع الجر ونحوها.                                 | 448    |
| فصل : الايداع توكيل خاص ، وأركانه كأركانها أربعة : الحفظ :    | 475    |
| والماقدان ، والصيغة .                                         |        |
| فصل: لا يصم الايداع إلا من جائز النصرف.                       | 440    |
| فصل : في أحكام الوديمة ، وهي ثلاثة .                          | 447    |
| الحدكم الأول: الجواز من الجانبين، وتنفسخ بموت أحدهم           | 447    |
| أو جنونه أو إغمائه .                                          |        |
| الحكم الثاني : أنها أمانة ، فلا تضمن إلا عند التقصير ، وأسباب | 444    |
| التقصير تسمة .                                                |        |
|                                                               |        |

•

| الموضوع                                                          | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| السبب الاول: أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن        | 447    |
| المالك فيضمن .                                                   |        |
| السبب الثاني: السفر بها ، فاذا أودع حاضراً ، لم يجز أن يسافر     | 447    |
| بها ، فان فعل ، ضمن .                                            |        |
| السبب الثالث: ترك الايصاء ، فاذا مرض المودع مرضاً مخوفاً ،       | 444    |
| أو حبس للقتل ، لزمه أن يوصي بها ، فان سكت عنها ، ضمن .           |        |
| السبب الرابع: نقلها ، فاذا أودعه في قرية ، فنقل الوديمة إلى قرية | 441    |
| آخری ، فان کان بینها مسافة القصر ، ضمن .                         |        |
| السبب الخامس: التقصير في دفع الملكات، فيجب على المودع دفع        | 444    |
| الملكات على المتاد ، فلو أودعه ، فله أحوال .                     |        |
| السبب السادس: الانتفاع، فالتمدي باستمال الوديمة والانتفاع بها،   | 344    |
| كلبس الثوب وركوب الدابة ، خيانة مضمنة .                          |        |
| السبب السابع : المخالفة في الحفظ ، فاذا أمره بحفظها على وجه      | ***    |
| مخصوص فبدل إلى وجه آخر وتلفت ولتفصيل جملة السبب صور .            | ·      |
| السبب الثامن : التضييع ، لأن المودع مأمور بمفظها في حرز مثلها    | 134    |
| بالتحرز عن أسباب التلف ، وفيها صور .                             |        |

| الموضوع                                                         | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| السبب التاسع : الجحود ، فاذا قال المودع : لاوديمة لأحد عندي،    | 757    |
| إما ابتداءً ، وإما حواماً لسؤال غير المالك ، فلا ضمان .         |        |
| فرع : من أنكر وديعة ال <sup>ه</sup> عيت ، صد"ق بيمينه .         | 484    |
| الحكم الثالث من أحكام الوديعة : ردُّها عند بقائها.              | 454    |
| فصل : إذا ادعى رد الوديمة على الذي اثتمنه وهو المالك، صدَّق     | 457    |
| بيمينه ، وتفصيله بصور .                                         |        |
| فصل : في يده مال ، جاء رجلان ، ادعى كل أنه مودعه ، فجوابه       | 489    |
| يفرض بصيغ .                                                     |        |
| فصل : في مسائل منثورة في الوديمة .                              | 401    |
| كتاب قمم الغنيمة والفيء ، وبيان قيمة المالين يقع في بابين .     | 408    |
| الباب الاول: في الفيء وتعريفه .                                 | 408.   |
| فصل : مال الفيء يقسم خمسة أسهم، فأربعة يأتي بيان مصرفها ،والحمس | 400    |
| الآخر بقسم على خمسة أسهم متساوية .                              |        |
| السهم الأول: السهم المضاف إلى الله ورسوله.                      | 400    |
| السهم الثاني : لذوي القرىي .                                    | 400    |
| السهم الثالث: لليتامي .                                         | 404    |
| السهم الرابع والخامس : المساكين وابن السبيل ، وقد سبق بيانها    | 401    |
| في الزكاة.                                                      | •      |

| الموضوع                                                             | الصفحة                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| فصل : وأما أربعة أخماس الفيء، ففي مصرفها ثلاثة أقوال.أظهرها :       | 40V                                          |
| أنها للمرتزقة المرصدين للجهاد ، والثاني : للمصالح ، والثالث : أنها  |                                              |
| تقسم كما يقسم الخس .                                                |                                              |
| فرع : للامام في القسمة على المرتزقة وظائف .                         | 404                                          |
| فصل : إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة ، فان قلنا :      | 470                                          |
| إنها للمرتزقة وهو الأظهر ، صرف الفاضل إليهم أيضاً على قدر مؤوناتهم. |                                              |
| فصل : في مسائل منثورة في القسمة على المرتزقة .                      | ***                                          |
| الباب الثاني في الننيمة ، ويعرض في أموال الننيمة ، النفل والرضخ     | <b>M</b> 7.V                                 |
| والسلّب والقسمة ، ويحصل بيانها في أربعة أطراف .                     |                                              |
| الطرف الأول : في النفل وتمريفه.                                     | <b>**</b> ********************************** |
| الطرف الثاني : في الرضخ وتعريفه .                                   | ۳٧.                                          |
| فرع: يفاوت الامام بين أهل الرضخ بحسب نفمهم .                        | ۳٧٠                                          |
| فرع: في حمل الرضخ للعبيد والصبيان والنساء ثلاثة أقوال .             | <b>MA1</b>                                   |
| الطرف الثالث: في السلب وتعريفه ، وفيه ثلاثة قيود.                   | 474                                          |
| فصل: كل من يستحق سهم الفنيمة يستحق السلّب.                          | 377                                          |
| الطرف الرابع : في قسمة الغنيمة .                                    | ***                                          |
| فصل : فيمن يستحق السهم ، ويتعلق به صور .                            | **                                           |
| فصل : بعث الامام أو أمير الجيش سرية إلى دار الحرب وهو مقيم          | 444                                          |
| ببلاه فغنمت ، لم يشاركها الامام ومن معه من الجيش .                  |                                              |
|                                                                     | ·                                            |

| الموضوع                                                        | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| فصل : سبق أن الغنيمة ببدأ منها بالسلب والمؤن ، ثم يقسم الباقي  | **     |
| خمسة أقسام ، ويجعل أربعة أخماسها للغاغين فيسوى بينهم،ولايفضل   |        |
| بعضهم إلا بشيئين أحدهما : النقصان المقتضي للرضخ ، والثاني : أن |        |
| الفارس يفضل على الراجل ، وفيه سبع مسائل .                      |        |
| ذكر بعض مسائل تتعلق بالباب .                                   | 440    |

